سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها علالعفتي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت

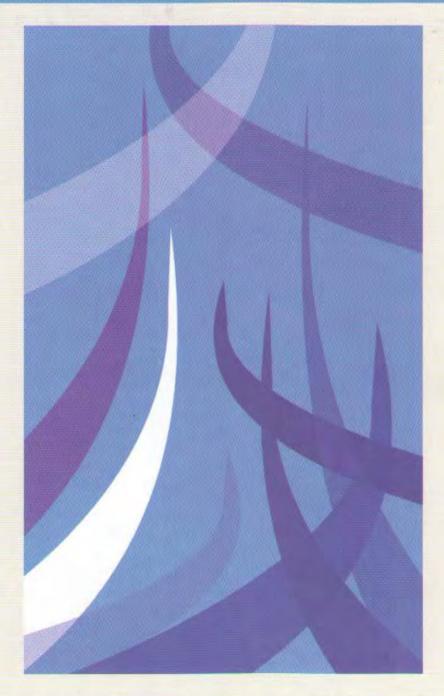

# السياسة الدينية والدول العلمانية

مصر والمند والولايات المتحدة الأمريكية

تأليف: سكوت هيبارد

ترجمة: الأمير سامح كُريِّم



### سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت

صدرت السلسلة في يناير 1978 أسسها أحمد مشاري العدواني (1923–1990) ود. فؤاد زكريا (1927–2010)

## السياسة الدينية والدول العلمانية

مصر والمند والولايات المتحدة الأمريكية

تأليف: سكوت هيبارد

ترجمة: الأمير سامح كُريّم



يونيو 2014

413

علالجن

سنسلة شهرية يصدرها المجلس الوطند، بالثقافة والغنون والأدنب

نيسها أحيد مشاري المدوائي د . قسواد زكس بشا

للترفالهم

را ، جلي جين العربة .

مبتثبان التحزير

د خمانها الرسوي rumaihim@outlook.com

عبة النحرير

أ. جانب عالد المعدون

ا . غایل علی جائز

د . على زيد الرمين -

ا . د . فريدة محمد المرضي

أ.د. ناجي تعردالزيلا

ملبرةالنجريو

فروق فينالحسن مظفر a.almarifah@nocalkw.com

> سكرفارة التأخرير عالية منجيد الصراف

ترسل الاقتراحات على العنوان التالي: السيد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ص . ب : 28613 - الصفاة الرمز البريدي 13147 دولة الكويت

تليفون : 22431704 (965) فاكس : 22431229 (965)

www.kuwaitculture.org.kw

التنضيد والإخراج والتنفيذ وحدة الإنتاج في المجلس الوطني

ISBN 978 - 99906 - 0 - 424 - 5

رقم الإيداع (2014/292)

العنوان الأصلي للكتاب

# Religious Politics & Secular States

Egypt, India, and the United States

By

Scott W. Hibbard

The Johns Hopkins University Press, Maryland (USA) 2010

All Rights Reserved. Published by arrangement with the Johns Hopkins

University Press, Baltimore, Maryland.

طُبع من هذا الكتاب ثلاثة وأربعون ألف نسخة

شعبان 1435 هـ \_ يونيو 2014

المواد المنشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس

# المحتوى

|           | الستهلال                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| <b>17</b> | عُقَدَمَة:<br>إعادة التفكير في الدولة العلمالية     |
| <b>39</b> | الفصل الأول:<br>[عادة تفسير السياسة الدينية الحديثة |
| 77        | الفصل الثاني:<br>صعود العلمانية المصرية وسقوطها     |
| 115       | الفصل الثالث:<br>أسلمة السياسة المصرية              |
| 159       | الفصل الرابع:<br>صعود العلمانية المندية وسقوطها     |
|           |                                                     |

| 203        | الفصل الخامس:<br>غُرس الطائفية في السياسة الهندية              |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 241        | الفصل السادس:<br>ضعود العلمائية الأمريكية وسقوطها              |
| 283        | الفصل النسابع:<br>القومية الديلية في عضر ريفان – بوش<br>خاتمة: |
| 331<br>349 | إعادة النظر في السياسة الدينية<br>الهوامثلن                    |
|            |                                                                |
|            |                                                                |
|            |                                                                |

#### استهلال

لم ينشأ صعود اليمين الديني باستقلالية من داخس مضمار المجتمع المدني، ولكن خُسرض بواسطة مجموعة من العاملين بالحزب والأثرياء الذين سعوا إلى استخدام الكنائس والأفكار والمنظمات المسيحية للحد من أهمية الاعتبارات الاقتصادية الأمريكيون من الطبقة الكادحة

المؤلف

هـذا الكتاب هو حصيلة عديد من سـنوات العمل والجد، حيث تمتد جذور البحث إلى مطلع التسعينيات من القرن الماضي حينما كنت أتابع السياسة الإسلامية من داخل المعهد الأمريكي للسلام. وكانت هذه الفترة الزمنية تحديدا في (1992 – 1997) هي التي تكشفت فيها العديد من الأحداث الوارد ذكرها في الفصل الثالث، حيث شهدت تصاعدا حادا للعنف الإسلامي داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة جنوب آسيا نتيجة عودة المجاهدين السابقين من الحرب التي كانت تدعمها الولايات المتحدة في أفغانستان إلى ديارهم واستكمال الجهاد داخلها. وما كان يثير الفضول على وجه الخصوص في حالة مصر هو كيفية الكشف عن النزاع القائم آنذاك بين الدولة والمعارضة الإسلامية. وعلى الرغم من قيام قوات الأمن الحكومية باستئصال جماعات المعارضة المسلحة على الساحة، فقد أصبح خطاب الأصولية الإسلامية راسخا بشكل متزايد داخل الحياة العامة المصرية. ووفرت الهجمات التي وجِهت ضد الحرية الفكرية والتنوع الديني داخل مصر، التي ميزت هذه الفترة، تناقضا أسهم في البحث المبدئي لهذا الكتاب. لماذا كانت الحكومة المصرية تفوز بمعاركها ضد الجهاد الإسلامي، وفي الوقت ذاته تخسر الحرب الأيديولوجية؟

إن الإجابة عن هذا التساؤل أصبحت واضحة من خلال العمل الميداني اللاحق في هذه الدراسة. كانت المحاولات المتعاقبة للمسؤولين بالدولة لاستقطاب الدين المحافظ في مصر مركزية بهدف تطبيع الخطاب الإسلامي داخل هذا المجتمع. وبدلا من تقديم بديل أيديولوجي حقيقي، سعى المسؤولون في الدولة بشكل مستمر إلى استخدام تفسير سلفي (أو رجعي) للتقليد الإسلامي لمصلحة غايتهم الخاصة. وبينما تأثر تشجيع المذاهب الأصولية الدينية (كما أسميهم) في مصر تأثرا شديدا بالسعودية وثروتها النفطية حديثة الاكتشاف، فقد عكست هذه الاستراتيجية أيضا سلوكا مختلفا بشكل رئيسي تجاه الدين المحافظ بين النخب بالدولة مقارنة بالوضع أثناء عصر عبد الناصر. وعلاوة على ذلك، فقد كان هذا السلوك المتغير نحو الدين الأصولي فريدا من نوعه ليس على مصر وحدها، بل على سائر المنطقة. وعلى النقيض، كان دعم الدولة للتفسيرات المحافظة أو الرجعية للتقليد الديني ممتدا لكي يصل إلى جميع أركانها وذلك طوال فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. وكان هذا ممنزلة خاصية محورية لاستراتيجية الحرب الباردة الخاصة بالولايات المتحدة داخل منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، التي بلغت ذروتها في الثمانينيات بالحرب في أفغانستان. وكان هذا أيضا واضحا في السياسات الداخلية للبلدان حول أنحاء العالم. لقد منح استحضار التفسيرات الرجعية للتقليد الديني المسؤولين بالدولة أساسا ثقافيا لمطالبهم بتولي الحكم ووسيلة فعالة لحشد المشاعر الشعبية وراء الأنماط التقليدية الخاصة بالتسلسل الهرمي الاجتماعي والسياس. وباختصار، عمل الدين المحافظ كحصن منيع ضد الأفكار والنشطاء المرتبطين باليسار السياسي.

يفحص هذا الكتاب ذلك الاتجاه تحديدا في سياق ثلاثة مجتمعات استُبدل فيها بالالتزام بالأعراف العلمانية غاذج محدودة للسياسة الدينية: مصر والهند

والولايات المتحدة الأمريكية. وترتبط نقطة البداية في رحلة هذا الكتاب بذلك التساؤل: لماذا كانت التفسيرات المحافظة أو الرجعية للدين شائعة للغاية -وفعالة إلى هذا الحد - في سياسـة ثلاثة مجتمعات علمانية على نحو ظاهري؟ ومعنى آخر: لماذا أبقت مثل تلك التفسيرات المحدودة للتقليد الديني على ذلك الصدى السياسي، خاصة في ضوء حالة التهميش التي كانت منها طوال الفترات السابقة؟ وطبقا لما سوف توضحه الصفحات التالية، يمكن العثور على الإجابة داخـل ثلاثة موضوعات متصلة بعضها ببعض. أولا: يعتبر الدين جزءا مهما من تكوين الهويات الجماعية ولذلك فهو عنح قاعدة مهمة للتضامن الاجتماعي والحشد السياسي. ونتيجة لذلك، فقد كان الدين أداة جوهرية بالنسبة إلى الخطاب المعاصر للقومية الحديثة وأمور أخرى متفاوتة تتعلق بالطائفية السياسية. ثانيا: يوفر الدين إطار عمل معنويا لتفسير السياسة الحديثة والتعبير عن الغرض الجماعي. معنى آخر، فإن العناصر القياسية والتقليدية للدين هي التي تجعله مرتبطا بالحياة السياسية الحديثة. وأخيرا، فإن المسؤولين بالدولة، جنبا إلى جنب العاملين في مجال السياسة، قد تلاعبوا على نحو متسق عمثل تلك الهويات، والأكثر من ذلك خلال السنوات القليلة الماضية، أنهم وجدوا الفائدة من الترويج لتفسير محافظ للدين كأساس للشرعية الشعبية. وإنه ذلك الجزء الأخير من التفسير الذي يعد محور التركيز الرئيسي لكل حالة من الحالات التي سيتم استعراضها داخل هذه الدراسة.

عثل ذلك التأكيد على المسوولين بالدولة باعتبارهم متغيرا توضيحيا منهاجا غير مألوف لدراسة السياسة الدينية المعاصرة، فهو يسير على النقيض من افتراضات نظرية الحداثة التي تؤكد أن الدول (والحداثة) كانت علمانية الأصل وملتزمة برؤية معينة من التنمية. ويختلف أيضا عن إطار العمل الذي قدمته دراسة القيم العالمية التي أعادت التأكيد على معظم الادعاءات السابقة التي قدمتها نظرية الحداثة. وعثل أيضا التركيز على المسؤولين بالدولة انحرافا حادا عن معظم العمل الأكادي الحديث الذي تناول المجال المزدهر الخاص بالدين والسياسة. واتجه هذا البحث إلى التركيز على الحركات الاجتماعية والأيديولوجيات المصاحبة للمذاهب الأصولية الدينية. وفي الوقت الذي ساهم والأيديولوجيات المصاحبة للمذاهب الأصولية الدينية. وفي الوقت الذي ساهم

فيه هذا النمط من التساؤل بشكل كبير في الفهم الخاص بنا للسياسة الدينية في العصر الذي أعقب الحرب الباردة، فقد اتجه إلى إغفال السياق الأيديولوجي الأكثر اتساعا الذي ظهرت من خلاله هذه الحركات. إن التأكيد على الفعالية الدينية قد تجاهل أيضا تورط المسؤولين بالدولة في صعود الأيديولوجيات الدينية الرجعية. ويعمل هذا الكتاب على ملء كلتا الفجوتين من خلال توفير تفسير أكثر شمولية للسجل التاريخي محل التساؤل، وبذلك فهو يلقي الضوء على محاولة المسؤولين بالدولة لاستقطاب الدين الرجعي والتحول الأيديولوجي المتزامن الذي عاصر صعود المذاهب الأصولية الدينية الحديثة.

ولك أكون أكثر وضوحا، لا أجادل بأي حال من الأحوال في عدم أهمية الأيديولوجيات والحركات الدينية التي صاحبت المذاهب الأصولية، فهذه ليسـت القضية التي أرمي إليها. ولا أختلف أيضا مع أن تلاعب الدولة بالدين كان العامل الوحيد الذي ساهم في انبعاث السياسة الدينية داخل دراسات الحالات الثلاث، أو أن المسـؤولين بالدولة هم الذين تسـببوا في خلق المذاهب الأصولية بالدولة بطريقة أو بأخرى، فهناك بوضوح عوامل أخرى مهمة يمكن وضعها في الحسبان. وعلى العكس، فإن النقطة الجوهرية لهذا البحث هي إلقاء الضوء على متغير ثالث غالبا ما يتم إغفاله. ففي الحالة تلو الأخرى، عمل زعماء الدول العلمانية والمسؤولون السياسيون بالاتجاه السائد ظاهريا على تطبيع أيديولوجيات الدين الرجعى وساعدوا على وصول الأفكار والنشطاء المرتبطين بالحركات الأصولية إلى الاتجاه الأيديولوجي السائد. ومن ثُم، عنح إطار العمل النظري الذي يُرشد هذه الدراسة فهما مختلفا بشكل أكبر للسياسة الدينية المعاصرة، فهما يفسر الخطر الذي يشكله نشطاء الدين، والتوجه المتغير للمســؤولين بالدولة، ومدى أهمية الأفكار نفسها. كما يؤكد الأهمية السياسية للتنافس على الأصالة الثقافية، ولكنه لا يفترض قيام المسؤولين السياسيين المتنافسين بالضرورة بتقديم بدائل حقيقية للتساؤلات التي تتعلق بالدين أو الأيديولوجية أو العلمانية.

قـد تكون بعض الأمور داخـل هذه الحالات مألوفة لـدى القارئ، خاصة أولئـك القراء ممن لديهم اهتمام قديم بدراسـة الدين والسياسـة. ومع ذلك،

سوف يواجه القارئ «تحديا» مختلفا على نحو واضح فيما يتعلق بهذه القضايا مقارنة بالتوضيحات الأكثر تقليدية التي تتناول صعود السياسة الدينية. ويتضمن ذلك غالبا بعض المواد التي تثير الدهشة من داخل السجل التاريخي غير المعروف على نطاق واسع، أو الذي يتم تجاهله باعتباره شاذا. ويُعد ذلك صحيحا على وجه الخصوص بالنسبة إلى حالة الولايات المتحدة على سبيل المثال. فبينها يحظى معظم القراء بدراية بالتاريخ الأمريكي الحديث، سوف يدهش العديد منهم لمعرفة أن ريتشارد نيكسون قد أقام شعائر دينية بالجناح الشرقي داخل البيت الأبيض. وعلى نحو مشابه، قد يدرك الكثيرون أن نقد جورج ماكغفرن لإدارة نيكسون كان له أساسه الديني الراسخ داخل تاريخ ثرى بالتقليد الأمريكي، أو أن «حروب الثقافة» التي بزغت في تسعينيات القرن الماضي وجدت أساسا لها من خلال أوجه الجدل التي دارت حول دور الدين في الحياة العامة والتي ترجع إلى عهد تأسيس الدولة. ما أود أن أشير إليه هنا هو التأكيد أن دراسة الحالة الأمريكية فيما يُنسب إلى الجذور الدينية للعلمانية الأمريكية وأوجه الجدل الدينية داخل السياسة الأمريكية هي مختلفة في الأساس عن إطار العمل العلماني - الديني الأكثر بساطة الذي يستخدم بشكل شائع لوصف السياسة الأمريكية المعاصرة. وإضافة إلى ذلك، وعلى نهج الحالات الأخرى في هذه الدراسة، فإن تأكيد الفصول التي تتناول الجانب الأمريكي ينصب على التلاعب الفعال بالأفكار الدينية الرجعية (والنشطاء) بواسطة المسؤولين السياسيين من الاتجاه السائد. ومن هذا المنظور، لم يكن انبعاث السياسـة الدينية ببسـاطة عبارة عن رد فعل من قطاعات السـكان التقليدية للتجاوزات التي مّت أثناء حقبتي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، ولكنه كان على نحو هائل عبارة عن نتاج ثانوي لإستراتيجية الحزب الجمهوري الخاصة بالاستقطاب الإيجابي. وباختصار، لم ينشأ صعود اليمين الديني باستقلالية من داخل مضمار المجتمع المدني، ولكن حُرض بواسطة مجموعة من العاملين بالحزب والأثرياء الذين سيعوا إلى استخدام الكنائس والأفكار والمنظمات المسيحية للحد من أهمية الاعتبارات الاقتصادية كأساس للتصويت يتخذه الأمريكيون من الطبقة الكادحة.

وعلى الرغم من أن هذا البرهان قد يكون غير تقليدي، فإنني توصلت إليه بشكل كبير من خلال خبرتي في العمل الحكومي طوال فترتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. وأثناء هنده الفترة، عملت موظفا داخل الكونغـرس لمصلحة ثلاثة أعضاء مختلفين بـه، وبعد ذلك عملت داخل إحدى الوكالات الفدرالية المستقلة، وفي هذا السياق سنحت لى الفرصة للاطلاع بشكل مباشر على التلاعب المتعمد بالمشاعر الدينية والشعبية اليمينية التي شكلت كلا من عصر ريغان واستيلاء الجمهوريين على مجلس النواب ومجلس الشيوخ في مطلع التسعينيات من القرن الماضي. وكان واضحا بالنسبة إلى في ذلك الوقت أن الدولة كانت أقل انقساما من سياساتها، وأن استقطاب جمهور الناخبين الذى ميز تلك الفترة هو نتيجة لاستراتيجيات متعمدة وضعت بواسطة شركات العلاقات العامة ومراكز البحث وعناصر أخرى من ضمن الآلية السياسية لحركة المحافظين. وقد أتقنت هذه الجماعات فن التعتيم والحشد الشعبي. والأكثر من ذلك هو حقيقة بلوغهم مصدر قلق الأمريكيين من الطبقة الكادحة بفاعلية كبيرة وإقناع الكثيرين من هذه الطبقة الدعوغرافية أن مشاكلهم مع المجتمع الأمريكي هي نتاج للثقافة المتحررة، وليست نتيجة للرأسمالية التي أعقبت الثورة الصناعية.

أعتبر نفسي مسـؤولا وحدي عن العمل المقدم داخـل هذا الكتاب، ولكن هنـاك العديد من الأفـراد الذين قدموا لي يد العون طوال هذا المسـعى. أود أن أشـكر ديفيد ليتل، أحد كبار الأسـاتذة، إلى جانب أنه صديق وزميل عزيز، حيث ساعدني من خلال قراءة العديد من المسودات الخطية في مختلف مراحل هـذا الكتاب. والأكثر من ذلـك، فقد أثرت أبحاثه بشـكل كبير في فكري فيما يتعلق بالعلاقة ما بين الدين والسياسة، وبالتالي فهو من زود معظم المعلومات في هذا النـص. كما أُدين أيضا بالعرفان لسـكوت آبلبي الذي حظيت بمعرفته خلال الوقت الذي قضيته داخل المعهد الأمريكي للسـلام، حيث ساهم إعجابه وإيمانـه بالاختـلاف في الديانة – مع تأكيد ليتل عـلى الأيديولوجية والهوية وإيمانـه بالاختـلاف في الديانة – مع تأكيد ليتل عـلى الأيديولوجية والهوية في إثراء فكـري فيما يتعلق بهذه القضايا. وأبعث أيضا شـكرا وتقديرا خاصين لمستشـاريً في جامعة جونز هوبكنز، مارك بلايث وميمـي كيك، اللذين بادرا

بقراءة المسودات الخطية عندما وضعت الأساس المبدئي لهذه الدراسة. وكان نتيجة لتعليقاتهما ودعمهما وصبرهما غير المحدود أن خرجت هذه الدراسة في أبهى صورها. وأود أيضا أن أخص بالذكر فينا داس ووليد حزبون، عضوي لجنة مناقشة الدراسة، اللذين قدما لي آراء وملاحظات ضرورية على العمل المبدئي.

وفي مصر، تلقيت مساعدة لا تُقدر بثمن من حسام الحملاوي الذي من دونه كان من المستحيل إجراء هذا البحث المهم، كما أُدين أيضا بالشكر نظير الآراء والنصائح الغالية التي أمدني بها تحسين بشير. وهناك آخرون ممن سمحت لي الفرصة بالتحدث إليهم في مصر حيث شكلت أفكارهم منظوري عن سياسة هذه المجتمعات الساحرة، ومنهم عماد شاهين ومحمد كمال وجهاد عودة وسعيد العشماوي وسيد القمني وعصام العريان وميلاد حنا وحسن حنفي وبهي الدين حسين ووليد قزيحة وسمير روكا وآخرين. وقد حظيت أيضا بحجم كبير من المساعدة والآراء والتعليقات من نبيل عبد الفتاح وفؤاد عجمي. وتحية خاصة أبعث بها إلى سعد الدين إبراهيم وزوجته باربرا اللذين مهدا لي الطريق للبدء في البحث ورحبا بي ترحيبا حارا أثناء زياري الأخيرة إلى مصر.

وفي الهند، حالفني الحظ للتحدث مع بعض الشخصيات مثل زويا حسن وأصغر علي انجنير وأكين فانيك وراج موهان وسوجيت دوتا وأشيس ناندي ونانديني ساندار وروميلا ثابر وآخرين. كما أدين على وجه الخصوص بالشكر لباشا أنور من جامعة دلهي (وزوجته بام) للصداقة التي أعتز بها ولآرائهما القيمة. وبالطبع، أود أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لأفنيش ويوشي بوري اللذين جعلا وقتي داخل الهند ذا قيمة ولا يمكن نسيانه. كما أتقدم برسالة شكر وتقدير لمختلف المراجعين الخارجيين الذين قدموا لي يد العون في هذه الدراسة ومنهم جوزيف مارغوليز وعزيز حق وتيم سيسك وجون تيرمان والمراجع الخارجي غير المعروف من جامعة جونز هوبكنز، حيث ساهمت تعليقاتهم وانتقاداتهم في خروج هذا العمل بشكل أفضل. أود أيضا أن أتقدم بجزيل الشكر لأشرف الشريف ونينا محسيني ودامير كوزليكا لما قدموه من مساعدة أثناء إجراء الأبحاث، ذلك بالإضافة إلى البرنامج القومي للتعليم الأمني

السياسة الدينية والدول العلمانية

الذي موَّل معظم الأبحاث. وأخيرا، فإني أدين بالشكر والعرفان لأمي وأبي و(على وجــه الخصوص) زوجتي تارا الذين أظهروا مدى صبرهم لمساندتي طوال فترة تنفيذ هذا المشروع، وشكرا.

#### مقدمة

إعادة التفكير في الدولة العلمانية

في يـوم السـادس من أكتوبـر عام 1981 وقـف أنـور السادات في منصـة الاحتفالات وتابع العرض العسكري احتفالا بانتصار مصر عام 1973 في حربها مع إسرائيا. فيما يُعرف معركة العبور العظيم، مكن الجيش المصرى من الاستيلاء على المواقع الإسرائيلية العسكرية على الضفة الشرقية من قناة الســويس والتقدم نحو شبه جزيرة سيناء. وعلى الرغم من انتهاء الصراع على نحو غير حاسم، كانت حرب 1973 أفضل الإنجازات التي شهدها السادات طوال حياته حيث استطاع «بطل العبور» - إلى حد ما - رد الاعتبار بعد الهزيمة العسكرية في العام 1967 التي شوهت تراث الرئيس السابق جمال عبد الناصر، كما ساعدت أيضا على منح الشرعية لحكم السادات. المفارقة أنه حينها كان زعيم مصر يحتفل بانتصار حرب 1973 مع

«يناقـش الكتاب عمليــة الظهور المجدد للسياسة الدينية في سياق ثلاثة مجتمعات علمانية على نحو ظاهــري: مصر والهنــد والولايات المتحدة الأمريكية»

المؤلف

الشخصيات الأجنبية وكبار المسؤولين الآخرين بالحكومة، انتهت فترة رئاسته نهاية مفاجئة. فأثناء العرض العسكري، وبينما كانت تحلق الطائرات فوق سماء العرض، انحرفت مركبة تابعة للجيش خارج مسارها وتوقفت فجأة أمام المنصة الرئاسية ثم قفز أربعة جنود من المركبة وبدأوا في قذف القنابل وإطلاق النار من البنادق الآلية. قتل السادات في الحال. وفي لحظة انتشار أفراد أمن الرئاسة كرد فعل للواقعة، صرخ القاتل الرئيسي بأعلى صوته قائلا: «أنا خالد الإسلامبولي. لقد قتلت فرعون، وأنا لأ أخشى الموت»(1).

بعد مرور ثلاث سنوات وتحديدا في شهر أكتوبر عام 1984، وقع حادث مماثل على بُعد قارة عندما كانت أنديرا غاندي – رئيسة وزراء الهند – في طريقها من محل إقامتها الرسمي إلى المكتب الكائن بالمبنى الوزاري. وكان من المفترض أن تجري حوارا تليفزيونيا مع الممثل البريطاني والمنتج الوثائقي بيتر أوستينوف. وبينما كانت في طريقها من خلال الحديقة أشهر اثنان من حرسها الخاص أسلحتهما وأطلقا النار على الزعيمة المكلفين بحمايتها، ما أدى إلى إصابتها بأكثر من ثلاثين طلقة أدت إلى وفاتها متأثرة بجراحها. رد بعض أفراد الأمن الآخرين المكلفين بتأمين السيدة غاندي على إطلاق النار، مما أدى إلى مقتل أحد المغتالين وإصابة آخر ومحاكمته وإدانته والحكم عليه بالإعدام شنقا هو وأحد المتآمرين المشتركين معه. وفي الأيام التي أعقبت حادث الاغتيال أصابت الحشود الهندوسية حالة من الهياج في جميع أنحاء مدينة دلهي ومدن أخرى، وشنوا هجوما ضاريا على السيخ وتمكنوا من حرق منازلهم وأسواقهم واحد ودُمرت ممتلكاتهم، وأُجبر عشرات الآلاف منهم على مغادرة ديارهم.

يعكس التفسير التقليدي لهذه الأحداث فهما مشتركا للسياسة الدينية يُعد واضحا وضوح الشمس، حيث جرى النظر إلى كل من السادات والسيدة غاندي على أنهما زعيمان عَلمانيان وجرت تصفيتهما الجسدية على يد متعصبين دينيين. إضافة إلى ذلك، يُذكر أن حالتي الاغتيال هما انعكاس لصراع أوسع نطاقا ما بين جماعات المعارضة الدينية والنخب العلمانية بالدولة. وما نحن بصدد مناقشته الآن ليس منافسة على السلطة فحسب، بل هو خلاف أساسي ما بين التقليد والحداثة أيضا، والدين والعلمانية في أعقاب اغتيال

السيدة غاندي إلى المشاعر الطائفية الدفينة لدى المجتمع التقليدي. ويُذكر جدلا أن الطبيعة الدينية لقطاعات السكان التقليدية تجعلهم ميالين إلى هذا النوع من العنف الجماعي – واللاعقلانية – الذي لا يرتبط عادة بالحياة السياسية الحديثة. يبدو أن ذلك التفسير للأحداث بديهي من الناحية الظاهرية، فقد كان قاتلو السادات أعضاء في جماعة الجهاد الإسلامية، وهي جماعة مسلحة تعمل سرا تمكنت من اختراق الجيش المصري، ويُعرف أن تلك الجماعة كانت ملتزمة بإقامة دولة إسلامية، وكانت تنتقد توجهات ومقترحات السادات التي قدمها للغرب وإسرائيل. وعلى نحو مشابه، كانت عملية اغتيال السيدة غاندي عبارة عن قصاص للصدام الدموي الذي كان قد حدث قبل عدة شهور قليلة داخل ولاية البنجاب الهندية، حيث بدأت الرواية بقيام جماعة مسلحة بقيادة أحد الأصوليين السيخ ويُدعى سانت بهيندرانوال بتحصين أنفسهم داخل معبد أمريتسار الذهبي – أقدس مزارات السيخ. ونتيجة لذلك، طُرد – وقُتل – المسلحون السيخ بعد هجوم دموي بقيادة الجيش الهندي وبأوامر من السيدة غاندي.

ومع ذلك اختلفت الحقيقة وراء هذه الأحداث في العديد من النقاط الرئيسية مقارنة بالرواية السالف ذكرها. ففي الحالة المصرية كانت السياسات التي اتبعها أنور السادات بعيدة كل البُعد عن كونها علمانية. حيث عُرفت الفترة التي قضاها في منصبه بالتشجيع النشط للأصولية الإسلامية من خلال مؤسسات الدولة الحديثة، فقام بتوسيع التعليم الديني على نحو كبير، وعمل على زيادة البرامج الإسلامية التي تعرض في التليفزيون المملوك للدولة، بالإضافة إلى بناء المساجد مستعينا بالتمويل الحكومي. كما تعاون نظام الحكم أيضا مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر وسعى جاهدا إلى استقطابها. وعلى النهج نفسه، دعمت أجهزة الاستخبارات المحلية أيام السادات طوال فترة السبعينيات من القرن الماضي شبكة تضم مجموعات الطلاب الإسلاميين داخل مقرات الجامعات المصرية. فمن أحد الجوانب كان الهدف من الإسلاميين داخل مقرات الجامعات المحرية. فمن أحد الجوانب كان الهدف من هذه السياسات توفير أساس جديد للسلطة لمصلحة نظام الحكم، أساس متأصل في التقليد الديني، وليس القومية العربية (أو العلمانية)، ومن الجانب الآخر يرجع في التقليد الديني، وليس القومية العربية (أو العلمانية)، ومن الجانب الآخر يرجع من قبل اليسار العلماني داخل السياسة المصرية. إن التمسك بالمعتقدات والمبادئ من قبل اليسار العلماني داخل السياسة المصرية. إن التمسك بالمعتقدات والمبادئ

الناصرية والشيوعية هو الذي كان يخشاه السادات، وليس الأصوليين، وعلى الرغم من ذلك، كانت قدرة نظام الحكم على السيطرة على القوى التي أطلقت لها العنان محدودة. فعقب زيارة السادات التاريخية إلى القدس العام 1977 انقلب الإسلاميون على «الرئيس المؤمن» بنتائج أدت إلى قتله.

وبالمثل، مثل اغتيال أنديرا غاندي إحدى التبعات غير المتعمدة نتيجة لتلاعبها بالسياسة الدينية. قام ابن السيدة غاندي، سانجاي، ومسؤولون كبار آخرون من حزب المؤتمر الوطني (على وجه الخصوص «زيل سينغ»، الرئيس المستقبلي للهند) بدعه بهيندرانوال في محاولة لعزل الزعماء السيخ الأكثر اعتدالا داخل منطقة البنجاب. وكان هؤلاء السيخ المعتدلون، المنتسبون إلى حزب أكالي دال السياسي ألد خصوم السيدة غاندي في المنطقة. وفي محاولة لشق صف أصوات السيخ ولتقويض حزب أكالي دال، قام مسـؤولو حـزب المؤتمر بدعم بهيندرانـوال، متجاهلين بذلك العديد من تجاوزاته. ومع ذلك، أيا كانت السيطرة التي مارسوها على جماعات السيخ المسلحة، فقد تلاشت تماما عندما تحصن هو وأتباعه داخل المعبد الذهبي. وارتبط أيضا ذلك التلاعب الفعال بالسياسة الدينية بالتوجهات الطائفية الخاصة بحزب المؤتمر ومساعيه لاستخدام الدين بغرض التودد لأصوات الهندوس. وعلى سبيل المثال، لم تكن أحداث العنف المناهضة للسيخ التي أعقبت حادث اغتيال السيدة غاندي منزلة اندفاع تلقائي نتيجة لمشاعر الحزن والأسى، لكنها كانت عبارة عن رد فعل منظم من قبل زعماء حزب المؤتمر الذين سعوا إلى تذكير مجتمع السيخ بوضعهم الثانوي داخل المجتمع الهندي. وعلى نحو مشابه، استخدم الحزب تهديد الإرهاب وانفصال الأقليات لأمور عديدة طوال العقود المتعاقبة بهدف حشد الدعم الهندوسي وراء حكمهم المستمر. وعملت عوامل الخوف والديانة والقومية الهندوسية المسترة خلف ستار واه على تعريف الإستراتيجية الانتخابية لحزب المؤتمر طوال هذه الفترة.

إن ما يبدو مثيرا للاهتمام بالنسبة إلى هذه الحقبة التاريخية هو أن الأحداث محل السوال لا تُعتبر شاذة، وبالمثل لا تقتصر عملية ترويج الدين بواسطة الدول الحديثة على الحالات السابق ذكرها. بل على النقيض، كان التلاعب المتعمد بالدين المحافظ أو الرجعي من قبل النخب بالدولة طوال فترتي السبعينيات والثمانينيات

من القرن الماضي واسع الانتشار<sup>(6)</sup>. وداخل الدول التي تُعرف بقدر من التنوع، مثل ماليزيا وباكستان وتركيا وإسرائيل والسودان وسيريلانكا والجزائر والولايات المتحدة الأمريكية<sup>(4)</sup>. سعى المسؤولون العلمانيون بالدولة ظاهريا إلى استقطاب الأفكار والنشطاء المرتبطين بالأصولية الدينية<sup>(5)</sup>. وفي كل من هذه الحالات استُخدمت التفسيرات الرجعية أو المحدودة للدين بهدف توفير تأكيد «كهنوي» للأنماط الحالية من السلطة الاجتماعية والسياسية والإمداد بقاعدة شعبية للحكومات المحافظة من الناحية السياسية. وفي هذا الصدد كانت التفسيرات الرجعية للدين بمنزلة خاصية محورية لأوجه الجدل الأيديولوجي التي ظهرت أثناء هذه الفترة واستُخدمت لمعارضة الرؤى الليبرائية للنظام الاجتماعي<sup>(6)</sup>. باختصار، جرى استحضار «المذاهب الأصولية» الدينية بواسطة النخب في الدولة بهدف إجازة عصر جديد من السياسة المحافظة.

على الرغم من أنه ليس بالغريب قيام المسؤولين في الدولة بالانجذاب إلى الدين - حيث يعتمد الساسة على وسائل مختلفة لتأمين السلطة والحفاظ عليها - فإن انجذابهم المتطابق نحو تفسير رجعى للتقاليد الدينية يعد أمرا خطيرا. ويبدو ذلك غير متوقع بالمرة لعدة أسباب، أولها أن النخب بالدولة هم الذين كانوا الأنصار الأوائل للرؤية العلمانية الخاصة بالتنمية القومية وذلك منتصف القرن العشرين، وفي أثناء هذه الفترة الزمنية اعترض بعض الزعماء مثل عبدالناصر في مصر ونهرو في الهند بشدة على ذلك النوع من الأيديولوجيات الدينية الرجعية التي جرى العمل بها فيما بعد خلال حقبتي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. ولم يكن الأمـر هو غياب الدين من سياسـة منتصف القرن العشريـن، ولكن على العكس، اتجه المسؤولون في الدولة نحو تجنب التفسيرات الأكثر تعصبا للدين التي أصبحت فيما بعد سائدة للغاية. ثانيا، يتعارض التوجه مـع الافتراضات المنتشرة بأن الدولة والحداثـة كانتا في الأصل علمانيتين، وأن تأثير الدين بات يتضاءل على نحو صعب تغييره. وكما توضح الأحداث المشار إليها، لم يستمر الدين فقط مرتبطا بالسياسة الحديثة بل كان أيضا محوريا لبناء رؤية بديلة للحداثة. ومن ثم، فمما يدعو إلى السخرية أن النخب العلمانية هم الذين تبنوا هذه الرؤية الدينية للحياة الاجتماعية الحديثة عن طيب خاطر.

تُبرز الفصول التالية هذا التوجه من المنظور المقارن، حيث يناقش الكتاب عملية الظهور المجدد للسياسة الدينية في سياق ثلاثة مجتمعات علمانية على نحو ظاهري: مـصر والهند والولايات المتحـدة الأمريكية. وفي كل حالة من هـذه الحالات، غُرس الالتزام بالأعراف العلمانية داخل مؤسسات الدولة القومية، وذلك منتصف القرن العشرين، بينما جرى استئصالها خلال العقود اللاحقة. ومع ذلك، فإن التركيز الرئيسي لهذه الحالات هو على الدور الذي قام به المسؤولون بالدولة في تسهيل هذه العملية الانتقالية وإسهاماتهم في ظهور سياسة دينية محدودة. وتعتمد الحُجة الأساسية لهذا الكتاب على التأثير الهائل - ومع ذلك المُغفل على نحو كبير - لتوجهات نخب الدولة المتغيرة نحو الدين على التحول الأيديولوجي الذي ميز هذه الفترة الزمنية(7). كما يناقـش الكتاب أيضا التبعات الناجمة عن التلاعب الفعال بالدين. ومن خلال تخلي المسؤولين بالدولة عن الالتزامات المسبقة نحو الأعراف والتقاليد العلمانية - والقيام عمدا باستحضار روح الموضوعات الدينية المحدودة - فقد أعادوا فتح أوجه جدل ومناقشات قديمة الأزل حول طبيعة وأساس المجتمع القومي، ومنحوا أيضا امتيازا لنشطاء الدين المحافظين على حساب أقرانهم من الليبراليين. باختصار، فإن النخب السياسية من الاتجاه السائد هي التي ساعدت في تطبيع الأيديولوجيات الدينية الرجعية ونقلت هذه الأفكار إلى الاتجاه السياسي السائد(8).

#### إعادة النظر في السياسة الدينية صعود العلمانية وسقوطها

لقد كانت إحدى الخصائص المحددة للفترة الزمنية التي أعقبت الحرب الباردة انبعاث السياسة الدينية داخل بعض الدول والمناطق حول العالم. وهناك بعض الأمثلة على هذه الظاهرة الأكثر اتساعا مثل الإبادة الجماعية في البوسنة، وظهور اليمين المسيحي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهيمنة القومية الهندوسية داخل الهند، وكذلك انتشار الأصولية الإسلامية في جميع أنحاء منطقتي الشرق الأوسط وجنوب أسيا. وقد ظل شرح هذه الظاهرة، على الرغم من ذلك، بمنزلة تحد عيث يتعارض ارتباط الدين الوثيق بالسياسة المعاصرة مع الافتراضات الأساسية لنظرية الحداثة ونتيجتها الطبيعية، ألا وهي أطروحة العلمانية (9). لقد

الحترضت هذه النظريات جدلا تقليص تأثير أنظمة العقيدة التقليدية مع بداية التنمية الاقتصادية والسياسية، فبينها أخذت المؤسسات العلمانية للدول والأسواق في السيطرة على الحياة الحديثة افترض الكثيرون أن أوجه التأثير التقليدية، مثل الكنيسة على سبيل المثال، سوف تكون ببساطة أقل ارتباطا. وعلى نحو مشابه، أن تتراجع أهمية الدين بالنسبة إلى الأفراد في الوقت الذي سادت فيه هيمنة العلم والمنطق من الناحية الفكرية، وأن تساهم الأعراف والأفكار العلمانية في تشكيل المستقبل، وليس الدين (10).

تعكس الحالات الثلاث البارزة في هذه الدراسة ذلك التناقض. ففي كل مثال يتم تعريف الفترة الزمنية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية من خلال التزام تجاه رؤية علمانية للحداثة وهوية قومية شمولية. ومع ذلك، استُبدلت هذه الالتزامات على مدار الأعوام المتعاقبة بموجة من السياسة الدينية الرجعية والطائفية. ففي مصر، مهدت الأفكار العصرية لعبد الناصر الطريق لتفسير محافظ أو سلفي للإسلام، وامت طوال مدة حكم من خلفه، أنور السادات وحسني مبارك(11). وفي الفترة الأخيرة كانت لغة الخطاب السياسي تُعرف بتفسير متزمت للإسلام متأثرا بالحركة الوهابية السعودية(21). أما في الهند، وعلى نحو مشابه، فقد استُبدلت بالأعراف الشمولية للقومية الهندية التي ميزت الفترة الزمنية ما بعد الاستقلال النماذج الأكثر توكيدا وشوفينية للقومية الهندوسية، وقد صاحبت ذلك زيادةٌ في أعمال العنف ضد الأقليات الدينية. وبالمثل، فإن صعود اليمين الديني داخل الولايات المتحدة ميز ضد الأقليات الدينية. وبالمثل، فإن صعود اليمين الديني داخل الولايات المتحدة ميز في الفترة الزمنية التي أعقبت الحرب العالمية الثامريكية ووضع حدا للإجماع العلماني في الفترة الزمنية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية.

إذن، فالسوّال هنا هو: كيف يمكن لأحدهم شرح الظهور المتجدد للسياسة الدينية الحالات الثلاث، مع الوضع في الاعتبار تهميش الأيديولوجيات الدينية الرجعية خلال منتصف القرن العشرين؛ وجعنى آخر، لماذا ظيل الدين – وعلى وجه التحديد: التفسير المحافظ وفي أغلب الأحيان الرجعي للتقاليد الدينية – مؤثرا للغاية في سياسة هذه المجتمعات العلمانية الثلاثة؟

يمكن العثور على الإجابة عن تلك التساؤلات داخل أربعة أمور مترابطة. بداية، يظل الدين مرتبطا بالسياسة الحديثة، وذلك نتيجة لعلاقته المتسقة مع الهويات

الطائفية والشرعية الأخلاقية. حتى إذا كانت المؤسسات الدينية أقل مركزية بالنسبة إلى الحياة الاجتماعية الحديثة، يظل الدين مؤثرا على نحو هائل في بناء وحشد الهويات الجماعية. ويبدو هذا مرتبطا على وجه الخصوص بالقوميات الحديثة والنماذج الأخرى من الطائفية السياسية، وأعني هنا بالطائفية Communalism الاعتقاد بأن أولئك ممن لديهم هوية دينية أو عرقية مشتركة لهم اهتمامات سياسية واقتصادية متشابهة (على الرغم من الطبقة الاجتماعية أو اعتبارات أخرى)، بينها أولئك ممن ينتمون إلى جماعات عرقية أو دينية مختلفة يُفترض أن تكون لديهم اهتمامات «علمانية» متشعبة. وبالتالي، فإن إشباع رغبات واهتمامات أحد المجتمعات يُنظر إليه على أنه يتأتى بالضرورة على حساب مجتمع آخر. (في الغرب، يُعرف عادة هذا باسم التعصب الطائفي Sectarianism). تتضمن الأيديولوجيات الوطنيـة على الزخارف والرمـوز الدينية من أجل تعزيز ذلـك النوع من التضامن الاجتماعي وحشد قطاعات السكان على طول خطوط طائفية. وفي إطار هذا السياق، يصبح الدين متشابكا بعمق مع الوطنية ويجري استحضاره لتوضيح الأصالة الثقافية. ثانيا، اللغة الأدبية المتأصلة في التقليد الديني تجعله وسيلة فعالة على نحو فريد لإجازة السياسات والآراء السياسية الحديثة. ومن خلال ربط الوجود البشري بعالم فائق الروعة، يوفر الدين إطار عمل لتفسير الأحداث السياسية وللتعبير عن الغاية الأخلاقية، وبالتالي منح الدين لغة معيارية للحياة العامة ويساعد على إجازة - وتقديس - السلطة السياسية أو المطالبات بتولى السلطة.

ثالثا، يتلاعب عادةً المسؤولون السياسيون من جميع الأطياف بالدين (والهويات الدينية) من أجل غايات وأهداف سياسية، ويشمل ذلك النخب بالدولة الحديثة. وعلى الرغم من استخدام الدين عموما لتوجيه النقد للوضع الراهن (فيها يُعرف بالوظيفة «النبوئية» للدين)، لم يتعارض المسؤولون في الدولة مطلقا مع عملية مواءمة الدين لأغراضهم الشخصية. بل على النقيض، استخدم المسؤولون بالدولة الدين منذ زمن بعيد لتقديس السلطة السياسية ولإشباع علاقات السطوة والهيمنة داخل إطار من السلطة الشرعية. ويعتبر الغرض من هذه الوظيفة «الكهنوتية» للدين هو تهيئة مجموعة وقتية من علاقات السلطة داخل إطار عمل معنوي أكثر المنالين – سواء كان نبوئيا أو كهنوتيا – الهدف الأساسي هو اتساعا وبقاء. وفي كلا المثالين – سواء كان نبوئيا أو كهنوتيا – الهدف الأساسي هو

ربط الاهتمامات السياسية الضيقة لإحدى الجماعات المعينة مع رؤية أكثر اتساعا تتعلق بالغرض الأخلاقي والوطني والديني.

على الرغم من قيام الأمور الثلاثة الأولى بتقديم المساعدة في شرح الارتباط المستمر للدين بالسياسة الحديثة شرحا واضحا، يبقى السؤال قائما عن سبب سيطرة التفسير المحافظ أو الرجعي للتقليد الديني، وليس التفسير الأكثر شمولية أو ليبرالية. هكن إيجاد شرح لذلك الأمر داخل السياق التاريخي، خصوصا عند التحدث عن التوجه المتغير للنخب بالدولة نحو رؤية محدودة للدين والمجتمع. ويشكل هذا الجانب الأخير من السياسة الدينية المعاصرة محور التركيز الرئيسي لهذا الكتاب.

وكما سيتضح في الجزء التالي، تأرجح موقف النخب بالدولة تجاه الدين في النصف الثاني من القرن العشرين على نحو هائل. ففي حقبتي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي كان المسؤولون بالدولة هم من تبنوا الدعوة الصريحة لتبنى مفاهيم تحررية للتنمية القومية، حيث شبجعوا رؤية شمولية للدين والمجتمع وسعوا إلى غرس الأعراف العلمانية داخل مؤسسات الدولة القومية. وكانت سياسة الحكومة في أثناء هذه الفترة ترتبط ببعض القضايا مثل تخفيف حدة الفقر، والتنمية الاقتصادية التى ترعاها الدولة، والعدالة الاجتماعية. لقد كانت تلك هي اللحظة التاريخية التي حددت نظرية الحداثة والاعتقاد أن الحداثة هي، طبقا لتعريفها الدقيق، علمانية وتحررية. وفي هذا السياق، لا تستوجب العلمانية بالضرورة القضاء على الدين من الساحة العامة (على الرغم من تأييد كثيرين لهذا البديل)، وعلى العكس، فقد نُظر إلى العلمانية في منتصف القرن العشرين على أنها المانحة لأساس المواطنة التي لم تكن متأصلة لدى أي هوية دينية معينة. وبالتالي، فقد جرى إدراك الأعراف والهويات العلمانية على أنها آلية ضرورية لدمج قطاعات متنوعة من السكان، بهدف تكوين إطار عمل سياسي مشترك. ومن جانب آخر، فإن القوى الاجتماعية المحافظة والأفكار الدينية الرجعية التي اعتنقوها قد ارتبطت على نحو نموذجي بماض رجعي، ونُظر إليها باعتبارها عقبة في طريق نوع الإصلاح الاقتصادي والسياسي الذي شجعته الدول الحديثة.

ومع ذلك وفي أثناء حقبتي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، تضاءل التسزام النخب بالدولة نحو التغيير الاجتماعي وتقلص معه إخلاصهم تجاه رؤية

علمانية للحياة الوطنية، وبالتالي تخلى زعماء الدول ومسؤولون سياسيون آخرون من الاتجاه السائد عن دعمهم لرؤية ليبرالية للدين والمجتمع لمصلحة أيديولوجيات دينية محافظة أو رجعية. وطوال هذه الفترة، استُخدمت التفسيرات الرجعية للتقاليد الدينية لمجابهة السياسة اليسارية وإقرار الأنماط الهرمية للنظام الاجتماعي، كما استخدمت أيضا الرؤى المحدودة للهوية القومية بهدف تقوية نماذج الولاء الطائفي والانجذاب نحو فكرة متجانسة من الهوية الجماعية. وكان ذلك بمنزلة وسيلة مهمة ساهمت في تقليص أهمية الطبقة الاجتماعية داخل السياسة الوطنية، وأيضا لتوليد الدعم الشعبي لمصلحة أجندة سياسية محافظة. كما كان جزءا مهما من ديناميكية الحرب الباردة. وفي هذا السياق، فقد اتخذت النخب بالدولة إما موقفا ضعيفا ضد الطائفية الدينية - غير راغبين في معارضة القوى الثقافية المحافظة - وإما سعوا بنشاط إلى استقطاب مثل هذه القوى لمصلحة أغراضهم الخاصة. إن هذا الموقف المتغير الذي اتخذه المسؤولون بالدولة نحو الدين الرجعي قد دل على تحول جذري عن الممارسة السابقة. وعلى الرغم من تأييد نشطاء الدين المحافظ فترة طويلة رؤيـة دينية للحياة الاجتماعية، فقد أدى القمع الذي مارسـه زعماء الدول في أثناء الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي إلى القضاء على نفوذهم، ومع ذلك فقد تغير ذلك على نحو كبير في أثناء السبعينيات والثمانينيات حينما نظرت النخب بالدولة إلى رموز الدين المحافظ على أنهم جمهور من الناخبين يُفضل التودد إليهم، وليسوا حركة ينبغي قمعها. وهكذا، عكس التبني اللاحق للأفكار الدينية المحدودة مجموعة جديدة من الأولويات، فبدلا من العمل كأداة للتغيير الاجتماعي، سعت سياسة الدولة إلى تجسيد الأغاط الحالية من الهرم الاجتماعي. وفي خضم هذا العصر الجديد، سوف يجري استخدام الدولة والدين للمحافظة على الوضع الراهن وليس لتغيره.

#### الرؤى المتنافسة للأمة

إن أكثر الأمور من حيث الأهمية في هذه الحالات هو صراع ليس بين التقليد والحداثة - ولا بين النخب العلمانية والمعارضة الدينية - ولكنه بين الرؤى المتنافسة للحياة الاجتماعية الحديثة. بمعنى آخر، هي تعكس صراعا مستمرا من أجل تعريف

الأمة. طبقا لما توضعه الخلافات الأيديولوجية التي حدثت في أثناء القرن العشرين لم تكن الحداثة، وفقا لتعريفها، رشيدة أو فردية أو ليبرالية. على النقيض، جرى تعريف الأشكال المتنافسة للتنظيم الاجتماعي – الفاشية، الرأسمالية الديمقراطية الليبرالية، الشمولية الشيوعية – طبقا لصراع مستمر بين المفاهيم والأفكار «المنفتحة» و«المنغلقة» للمجتمع (13). ولم يمثيل أي منهم تراجعا في التقليد؛ على العكس، فقد جسد كل منهم رؤية مختلفة للحياة الاجتماعية الحديثة، حيث التزم المجتمع المنفتح بالقيم التنويرية لحرية الفرد، والتزم بالمنطق وسيادة القانون، بينما وصف المجتمع المنغلق بأنماط هرمية من النظام الاجتماعي ومركزية السياطة السياسية. وسواء كانت فاشية أو شيوعية أو قومية عرقية، فقد طُرحت الوحدة السياسية من خلال هذا المنظور بناء على مستوى عال من التجانس الثقافي. وعلى الرغم من أن هـنه الرؤية الرجعية للحياة الاجتماعية قد تكون مضادة لأعراف التنوير الخاصة بالمجتمع الليبرالي، فقد كانت على الرغم من ذلك نتاجا للعصر الحديث.

كان لأوجه الجدل بين الرؤى الشمولية والمحدودة للحياة الاجتماعية تأثير قوي في السياسة الدينية طوال فترة الخمسين عاما الماضية، وفي كل حالة من حالات هذه الدراسة توقفت أوجه الجدل بشأن النظام الاجتماعي أمام التساؤل ما إذا كان من المركن السخروري تعريف الأمة من منظور علماني أو ديني. بمعنى آخر، هل من الممكن منح دين واحد الأسبقية داخل مؤسسات الدولة القومية، أو هل ينبغي ألا تتبع تلك المؤسسات سياسة التمييز فيما يختص بأمور العقيدة؟ ويبدو ذلك للوهلة الأولى أنه نزاع ديني حول توافق الأعراف العلمانية والدينية، ومن ثَم يؤدي ذلك إلى الخوض في اختلافات قديمة الأزل حول الجدارة النسبية لخلق مساحة مستقلة داخل المجال العام لا يتمكن الدين المنظم من التطفل عليها. ويؤمن أولئك ممن يؤيدون دورا أكثر مركزية للدين في الحياة العامة – ويختلفون مع فكرة المجال العام المستقل بأن الدين يُعد ضروريا الإشباع الرغبات الذاتية للمجتمع المسيطر. ويُنظر إلى الدين على أنه مصدر للفضيلة ورمز الالتزام المجتمع بنظام أخلاقي فائق، بينما ينزعج على أنه مصدر للفضيلة ورمز الالتزام المجتمع بنظام أخلاقي فائق، بينما ينزعج المعارضون لمثل ذلك الدور الشامل الذي يمارسه الدين في الحياة العامة من التأثير الفاسد الذي سوف تلحقه السياسة بالدين، ويؤمنون بأن العلمانية هي وسيلة الفاسد الذي سوف تلحقه السياسة للتسييس. وبالمثل، تميل الأقليات الدينية مهمة لحماية الدين من الآثار السلبية للتسييس. وبالمثل، تميل الأقليات الدينية

نحو التصدي إلى الارتباط المتسق بين الدين والحكومة وذلك لخوفهم من التهميش، واحتمال أن يصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية. وبالتالي، فإن الجدل القائم هو أن نظاما علمانيا وحده - نظام لا يربط بين الهويات الدينية والوضع المدني - يمكنه توفير أساس مبني على عدم التفرقة لأسلوب حكم مجتمعات متعددة الأعراق ومتعددة الديانات.

ومع ذلك وعلى مستوى أعمق، يعكس ذلك الجدل حول الدين في الحياة العامة الانقسام سالف الذكر بين المفاهيم والأفكار الليبرالية والرجعية للمجتمع. وعلى نهج المجتمع المنفتح، يفترض أن تعتمد المفاهيم والأفكار المدنية عن القومية على الكوزموبوليتية التي تتبع سياسة عدم التمييز، والتي تمنح العضوية للجميع من داخل حدود أراضي إحدى الدول القومية. ومن جانب آخر، تربط القومية العرقية أو الطائفية الدينية بوضوح الموقف السياسي بالعضوية داخل أحد المجتمعات العقائدية، وهكذا فهي تمنح الأولوية للمجتمعات الدينية أو العرقية المهيمنة على حساب الأقليات. وبالتالي، فإن المحور الرئيسي في هذا الجدل هو ما إذا كان من الممكن تعريف المجتمع (وبالتالي الأمة) من خلال قيم الاحتواء والتسامح، أم أن الإرادة (والأفكار العرقية) لقطاع معين من أغلبية السكان هي المسيطرة. بمعنى الحقل السياسي؟ أو هل هناك أي التزام على عاتق سلطات الدولة لحماية حقوق الأقليات والتنوع الثقافي؟ وباختصار، هل من الواجب السيطرة على الحياة العامة بواسطة توجهات الأغلبية للمجتمع المنغلق؟ أم هل يجب أن نتصف برحابة الصدر فيما يتعلق بالتنوع، وبالتالي تعكس قيم التنوير للمجتمع المنفتح؟

يُعتبر الدين مركزيا بالنسبة إلى أوجه الجدل المشار إليها؛ لأنه يوفر قاعدة أخلاقية لكل من هذه الرؤى المختلفة للمجتمع، ويعكس ذلك التناقض ما يطلق عليه آبلباي الالتباس الجوهري للدين: ألا وهو التوتر المستمر بين التفسيرات المتنافسة لدين ما وغط الحياة الاجتماعية الذي يتصوره كل من هذه التفسيرات (14). وعلى سبيل المثال، توفر التفسيرات الليبرالية أو «العصرية» للدين أساسا لمصلحة الناماذج المدنية للقومية وغاذج أخرى من الحياة الاجتماعية الشمولية، كما توفر الأساس لنوع التسوية الأساسية اللازمة للتعايش الهادئ للمجتمعات متعددة

الأعراق ومتعددة الديانات من خلال التسامح والإنصات للأفراد والآراء المتنوعة (15). وفي هذا السياق، يتخلى كل فرد (ومجتمع) عن حقه في الأفضلية الدينية والعرقية لنظير تنازل الآخرين عن مطالب مشابهة. وعلى العكس، تعمل عادة التفسيرات الرجعية للدين (أو المذاهب الأصولية) على تأكيد القومية العرقية ورؤى محدودة أخرى من الحياة الاجتماعية. ويجادل أولئك ممن يدعمون قومية دينية واضحة بأن إشباع الرغبات الذاتية والجماعية يتطلب مجالا عاما مُعرفا بواسطة الأفكار العرقية والدينية لمجتمع الأغلبية. ومن هذا المنطلق، فإن الحرية هي شأن جماعي يستلزم دورا أكثر محورية للدين داخل الحياة العامة، وبالتالي فإن القدرة والتسامح مع التنوع لا يُعتبر أهلا للتقدير، ولا يُعد أيضا نفعيا إذا تأتى على حساب مصالح الأغلبية أو تعارض مع إرادة الله.

إذن، يُعتبر الصراع من أجل تعريف الأمة في جوهره جدلا حول كيفية بناء الحداثة: شمولية أم محدودة، ليبرالية أم رجعية. وبناء على ذلك فهو يعكس كلا من الاختلافات الدينية والسياسية حول كيفية تفسير تقليد مشترك. إن ما يثير الدهشة على وجه الخصوص فيما يتعلق بالحالات محل التساؤل هو الدور المتغير للدولة بشأن تلك القضايا تحديدا، فعلى الرغم من كون زعماء الدول المدافعين الأساسيين عن المفاهيم والأفكار التعددية للنظام الاجتماعي في منتصف القرن العشرين -واعتناقهم للدين الليبرالي أو العصري الذي كان سائدا في أثناء تلك الفترة - فقد تغير هذا في العقود اللاحقة عندما تخلى المسؤولون بالدولة عن معارضتهم للأفكار الطائفية واحتضنوا قومية دينية أكثر وضوحا. وبالتالي، نُزعت الشرعية عن الأعراف الليبرالية والعلمانية، وأصبحت الرؤية الرجعية للمجتمع مغروسة داخل مؤسسات الدولة. وعلى الرغم من عودة ظهور التنافس بين النخب بالدولة ونشطاء الدين المحافظ في أثناء حقبتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، فقد كان هناك اختلاف طفيف فيما يتعلق برؤاهم عن الأمة (على الأقل داخل مصر والهند)، وبالتأكيد فقد تنافست هذه المصالح السياسية المتعارضة بعضها مع بعض في سبيل وضع حجاب على الشرعية الثقافية، حيث احتكم كلا الجانبين إلى التوجهات الطائفية لأغلبية السكان باعتبارها أساسا لمطالبتهم بالحكم. ونتيجة لذلك، استفادت التفسيرات الرجعية للدين على نحو هائل من التوجه المتغير للنخب بالدولة، بينما تم عزل أنصار الدين الليبرالي (والعلمانية التعددية) إلى حالة أقرب إلى الغياب. وباختصار، كان للتلاعب الفعال بالدين بواسطة المسؤولين بالدولة تأثير هائل في المفاهيم الشعبية للأصالة الدينية والثقافية، وبالتالي في التعريف السائد للأمة.

#### إطارعمل الدراسة

هناك غرضان من هذه الدراسة، أولهما السعى إلى توضيح الرواية، فهي تعيد فحص السياسة الدينية لكل من مصر والهند والولايات المتحدة الأمريكية، وتلقى الضوء على عناصر من السبجل التاريخي التي قد تكون غير معروفة أو مغفلة باعتبارها شاذة. إن عملية تشجيع الدين الرجعي بواسطة المسؤولين بالدولة تُعد ظاهرة متغاضى عنها على نحو كبير، ومع ذلك فهي محورية فيما يختص بفهم الظهور الجديد للسياسة الدينية طوال العقود الحديثة. وتعتمد الفصول التجريبية للكتاب، بالتالي، على وصف دقيق لتوفير تغطية شاملة عن الأحداث محل السؤال، وتحتوي على مواد لا يسهل العثور عليها في مكان آخر. ومن ثَم، تروي الدراسة جانبًا من الرواية التي لم يُنظر إليها داخل الروايات التقليدية التي تحكي عن صعود المذاهب الأصولية الدينية، ويُعد ذلك التأكيد على السرد التاريخي واضحا في الاتجاه المنهجي للدراسة، حيث تستخدم تحليلا تاريخيا مقارنا يركز على العديد من الحالات التي يجري تعريفها من خلال تسلسل مشترك من الأحداث التي تحت في الفترة الزمنية نفسها تقريبا(16). وعلاوة على ذلك، جـرى اختيار الحالات لإلقاء الضوء على التنوع الديني والثقافي، وبالتالي جعل الاتجاهات المشتركة أكثر وضوحا. والهدف الثاني من هذا المشروع هو توفير إطار عمل نظري أكثر دقة لمصلحة تفسير السياسة الدينية الحديثة(17)، وهذه هي القاعدة التي بُني عليها الفصل الأول، حيث يشرح الجزء الأول منه ارتباط الدين المستمر بالحياة والمؤسسات السياسية الحديثة. وتكمن الحُجج الرئيسية لهذا الفصل في حدوث السياسة الدينية في إطار السياق الأيديولوجي للدولة القومية، وأن الدين يعتبر متشابكا على نحو جوهري مع الهويات الوطنية أو الطائفية، ومن ثم لا تعكس الأيديولوجيات الدينية (والمذاهب الأصولية) عودة إلى التقليد في حد ذاته، ولكن على العكس فهي تعكس إعادة البناء الأيديولوجي للتقليد لمصلحة سياق حديث(١٥). وهناك فكرة رئيسية

ثانية لهذا الفصل وهي مدى تعقيد السياسة الدينية الحديثة. فعلى الرغم من أن رموز ولهجة خطاب التقليد الديني قد تكون خاصية مشتركة في الحياة السياسية المعاصرة، فإن ما يُقصد بالطبيعة المختلفة للدين هو وجود تباين في تفسير الدين والغايات التي من أجلها قد استُخدم. وبمعنى آخر، تُطلع التفسيرات المختلفة للأديان الرؤى المتنافسة داخل المجتمع وبالتالي يجري تحريكها إما دعما أو معارضة للنظام الاجتماعي الحالي.

وعلى الرغم من ميل معظم تفسيرات السياسة الدينية المعاصرة نحو التركيز على الحركات الاجتماعية التي صاحبت المذاهب الأصولية الدينية، فإن المتغير الأساسي في هـذا التحليل هو التوجه المغاير للنخب بالدولة تجاه الدين الرجعي. وطبقا لما أناقشه داخل هذا الكتاب، لا تعتبر الأفكار التي صاحبت المذاهب الأصولية الدينية جديدة، مثلها مثل العديد من المنظمات. وعلى الرغم من استعانة هذه الحركات بوسائل جديدة لترويج رسالتهم في الفترة ما بعد العام 1970 تقريبا، لم تتغير الرؤية ولهجة الخطاب الضمنية على نحو بارز منذ عقود سابقة، ومع ذلك فإن ما قد تغير بالفعل هو السياق، حيث تغير على وجه التحديد وعلى نحو كبير موقف زعماء الدول (ومسؤولين سياسيين آخرين من الاتجاه السائد) نحو الرؤى المحدودة للدين والمجتمع في أثناء حقبتي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. ولا يعني هذا أن المسؤولين في الدولة هم الذين خلقوا المذاهب الأصولية الدينية أو أن العوامل الأخرى ليست مهمة، على العكس، فإن الحجة الرئيسية هي التأثير الهائل الذي تسببت فيه محاولات استغلال التفسيرات الرجعية للدين على الخطوط السياسية للأفكار وللنشطاء المنتمين إلى ذلك التيار وباختصار، فإن المذاهب الأصولية الدينية قد حُرضت على نحو كبير بواسطة الدولة الحديثة والنخب العلمانية سعيا وراء استقطاب الدين لأغراضهم الخاصة.

وهكذا، تركز الفصول التجريبية على التحول الأيديولوجي الذي ميز كلا من هذه الحالات. ومن ثَم فإن التأكيد هو على التفسيرات المختلفة للدين وكيف أرشدت الرؤى المختلفة للمجتمع. وتسلط فصول الكتاب الضوء على الموقف المغاير للنخب بالدولة نحو المفاهيم والأفكار الرجعية للسياسة الدينية وتأثيرها في أوجه الجدل حول كيفية تعريف الأمة، ثم تُقسم بعد ذلك كل حالة إلى جزأين ليُطرحا في

هيئة فصلين منفصلين، ويبحث الفصل الأول من كل دراسة حالة عملية غرس رؤية ليبرالية علمانية للحداثة في أثناء الفترة الزمنية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية مباشرة والتخلي اللاحق عن الرؤية العلمانية. ويؤكد الجزء الأول من السرد التاريخي الارتباط ما بين سياسة الدولة تجاه الدين والصعود المقابل للنظام العلماني وسقوطه، ثم يبحث الفصل الثاني من كل دراسة حالة التداعيات الناجمة عن هذه السياسات. وفي كل مثال، أدى الجهد المبذول من جهة النخب بالدولة بهدف استقطاب رؤية محدودة للدين والمجتمع – وخلاف ذلك لإشعال اللهيب الطائفي لمصلحة مكاسب سياسية –إلى إضعاف المحاولات السابقة المراد بها إقامة هوية قومية شمولية، كما أسهم في إضفاء الصبغة الطائفية على الحياة العامة والاستقطاب اللاحق للمجتمع. إن ما نتج عن ذلك هو سياسة مسببة للشقاق على نحو كبير، تعمل فيها الاختلافات الدينية على إرشاد خطوط الصدع للخلاف السياسي.

الفصل الثاني هو أول الفصول التجريبية، حيث يرصد نشأة القومية العلمانية داخل مصر والسقوط اللاحق لها. ويكمن الرئيسي للفصل في الصراع المستمر منذ زمن بعيد حول ما إذا كانت الرؤية العلمانية للنظام الاجتماعي مسيطرة داخل مصر أم هل يقوم الدين – الإسلام على وجه التحديد - بحكم كل من الدولة والأمة (19). لقد شجعت مؤسسات الدولة في أثناء عهد عبدالناصر شكلا مختلفا وليبراليا من الدين الإسلامي دعم رؤية نظم الحكم العلمانية للقومية العربية والاشتراكية. واستُخدم ذلك التفسير الليبرالي للتقليد الإسلامي من أجل دعم برنامج للثورة الاجتماعية وتشويه الخصوم السياسيين الذين أيدوا قراءة أكثر سلفية أو حرفية للإسلام. وبالتالي وقعت هذه التفسيرات المتنافسة للإسلام في الفخ المتعلق بالصراع السياسي (والأيديولوجي) ما بين الوطنيين العرب وخصومهم داخل جماعة الإخوان المسلمين ومعاقل أخرى للتشدد الديني والسياسي. وأثرت سيطرة عبدالناصر على الدولة بشكل كبير في نتيجة هذا الجدل وساعدت في غرس رؤية علمانية للتنمية الوطنية داخل الحياة العامة المصرية.

لقد أضرت هزيمة مصر في حرب يونيو 1967 مع إسرائيل بمصداقية المشروع الناصري على نحو كبير، كما أشعلت أيضا إعادة تقييم للمُثل العليا التي قدمتها الثورة المصرية في العام 1952. وعلى الرغم من كون القضايا الضمنية اقتصادية وسياسية،

كانت لغة الحوار المستخدمة دينية، وهو ما أدى - بناء على هذا السياق - إلى إحياء البحدل العلماني الإسلامي، ومع ذلك كانت المحصلة هذه المرة مختلفة. تخلى خلف عبدالناصر، أنور السادات، وزعماء دول آخرون عن الخيار العلماني لمصلحة إسلام سلفي متأثر بالمملكة العربية السعودية، وسعت «ثورة التصحيح» التي قام بها السادات إلى استقطاب، وليس مواجهة، الرؤية الإسلامية واستخدامها لبناء قاعدة جديدة لسلطة الدولة. واستوجبت هذه الإستراتيجية الدخول في تحالفات مع أولئك الذين عارضوا عبدالناصر في السنوات الماضية، مثل جماعة الإخوان المسلمين، وملاك الأراضي وبعض الزعماء العرب. كما تضمنت أيضا استخدام الدين المحافظ لوصم السياسي وتحريك المشاعر الشعبية تأييدا لسلطة الدولة. لقد وضعت هذه السياسات علامة بارزة، كونها انفصالا رئيسيا عن الإرث الناصري وتخليا عن التوجه العلماني الذي ولدته ثورة 1952 في مصر.

يبحث الفصل الثالث في التبعات التي ظهرت على الأمد البعيد نتيجة للسياسات التي وضعها السادات، فعلى الرغم من قيام عبدالناصر بتشجيع رؤية متحررة للإسلام، أصبح هناك تفسير أكثر رجعية منتشر تحت حكم السادات. وهو الذي صاحبته رؤية محدودة للحياة الاجتماعية ساهمت في وصم الأقلية المسيحية القبطية داخل مصر وتشويه سمعة الأعراف العلمانية وترسيب رد فعل عنيف ضد التقدم المجتمعي الذي أمنه وجود المرأة. ويرجع السبب وراء هذه التغيرات على نحو كبير إلى تأثير المملكة العربية السعودية في أثناء العصر الذي أعقب العام 1967، كما يرجع سببه أيضا وعلى الرغم من ذلك إلى عدم قدرة السادات أو من خلفه - حسنى مبارك - على السيطرة على القوى التي أطلقا لها العنان. وعلى الرغم من كون نظام حكم مبارك أكثر تميزا فيما يتعلق منظوره تجاه الدين، فلم يقم مطلقا بمعارضة مركزية الإسلام داخل الحياة العامة المصرية. وعلى النقيض، فقد سعى نظام الحكم إلى تصوير نفسه على أنه المدافع الأصلي عن المعتقد الديني داخل المجتمع المصري. وعلاوة على ذلك، فإن تحالف مبارك مع المؤسسة الدينية الرسمية في سنوات التسعينيات من القرن الماضي أدى إلى مزيد من التوطيد للتفسير الرجعي للإسلام داخل مؤسسات الدولة المصرية. وضمن إحدى المحاولات التي قام بها نظام مبارك لمجابهة التحدي الأيديولوجي للمجاهدين الإسلاميين، فقد منح نظام

الحكم درجة عالية من الاستقلالية لرجال الدين الذين اختلفت رؤيتهم للمجتمع بشكل بسيط مقارنة برؤية المعارضة الإسلامية، وكانت النتيجة بيئة ثقافية محيطة تم خلالها الهجوم على الحرية الفكرية وقطاعات السكان من الأقليات والتعبير الخلاق عن الرأي بمصادقة رسمية. أصبح نظام الحكم أشبه بدسجين الإسلام» (20). وذلك طبقا لوصف أحد المحللين.

يناقش الفصل الرابع صعود العلمانية التي أسسها نهرو في أعقاب استقلال الهند وسقوطها، وأحد الخصائص المركزية لهذه الحالة هو الأسلوب الذي اتبعته التفسيرات المختلفة للدين لإرشاد الرؤى المتنافسة للسياسة والأمة من زاوية تاريخية. وكان ذلك واضحا في التوترات التي حدثت ما بين التفسير الشمولي للهوية الهندية الذي ناصره وأيده المهاتما غاندي والقومية الهندوسية القصرية لجماعة راشتريا سواعسافيك سانغ (RSS)(\*) والمنظمات الطائفية الأخرى. حيث جسد كل منظور تفسيرا مختلفا على نحو جوهري للتقليد الهندوسي ورؤية مختلفة للنظام الاجتماعي. على سبيل المثال، نظر غاندي إلى التسامح وعدم استخدام العنف على أنه صفة محورية للهندوسية وكان ذلك هو الأساس الذي بُنيت عليه رؤيته الشمولية للمجتمع الهندي. ووضع نهرو القومية العلمانية بناء على تلك الأفكار، رغم اختلاف توجهاته الدينية مع غاندي، ومع ذلك فقد أيد كلاهما منح عضوية الانضمام إلى الأمة لجميع من يعيشون داخل حدود أراضي الدولة. ومن جانب آخر، فقد رفضت جماعة راشتريا سوايمسافيك سانغ مفهوم غاندي عن التقليد الهندوسي ورؤيته الشمولية للأمة. وبناء على المنظور الذي اتخذته الجماعة، كانت الهندوسية بحاجة إلى إعادة إصلاحها وتشكيلها لكي تصبح تقليدا متشددا وحازما ووحدويا. وبالمثل قام أعضاء راشتريا سوامسافيك سانغ والمنظمات التي ظهرت فيما بعد بتأييد قومية عرقية اقتصرت عضويتها على الهندوس. وشكلت هذه الاختلافات حول الدين والمجتمع خطوط الصدع داخل السياسة الهندية لفترة طويلة من القرن العشرين.

على الرغم من الالتزام الشديد لحزب المؤتمر، المهيمن تاريخيا، بنظام سياسي على الرغم من الالتزام الشديد لحزب المؤتمر، المهيمن تاريخيا، بنظام سياسي على ماني – ومعارضته للطائفية الهندوسية في أثناء عصر نهرو – فقد تغير ذلك في أعقاب فترة الطوارئ (العام 1977 فصاعدا). وفي أثناء هذه الفترة الأخيرة سعت أنديرا غاندي، وفيما بعد ابنها راجيف، إلى استقطاب خطاب القومية الهندوسية باعتباره

<sup>(\*)</sup> Rashtriya Swayamsavek Sangh هي منظمة هندوسية مينية شبه عسكرية تأسست عام 1925. [المحررة].

أساسا للحشد الشعبي. وقد كان ذلك واضعا في الإستراتيجية الانتخابية للحزب التي اعتمدت على الأغلبية في فترة الثمانينيات من القرن الماضي، حيث استغلت الخوف من انفصال الأقليات وانجذبت إلى هوية دينية من أجل حشد الدعم ضمن المصوتين الهندوس داخل «الحزام الهندي»، وهي منطقة المتحدثين باللغة الهندية في شمال ووسط الهند. إن ذلك التسييس للدين الذي تم بواسطة نشطاء حزب المؤتمر استوجب أيضا التخلي عن الرؤية العلمانية للقومية الهندية. ومع ذلك وبنجاحهما في استقطاب الطائفية الهندوسية، تنازل كل من أنديرا وراجيف غاندي على نحو فعال عن الجدل الأيديولوجي لمصلحة خصومهم السياسيين في مجموعة السانغ فعال عن الجدل الأيديولوجي لمصلحة خصومهم السياسيين في مجموعة السانغ باريفار (مجموعة تشمل المنظمات الهندوسية وتضم منظمة راشتريا سوايمسافيك سانغ) وساعدا على استئصال العلمانية باعتبارها أحد مبادئ الدولة الهندية.

وعلى الرغم من فاعلية تلاعب حزب المؤمّر بالسياسة الدينية على الأمد القصير، كانت هناك تبعات غير متعمدة أسهمت في تقليص فائدته على الأمد الطويل، حيث اعتُبرت عملية اغتيال السيدة غاندي من أحد هذه الآثار. إضافة إلى نشأة التوترات الطائفية وتطبيع القومية الهندوسية واتخاذها خطابا أيديولوجيا. وذلك هو محور تركيز الفصل الخامس. وباعتبارها أيديولوجية تنافسية، فقد شهدت فكرة الهندوتفا (حرفيا تعنى الانتماء الشديد لمبادئ الهندوسية) تراجعا منذ اغتيال المهاتما غاندي على يد أحد المتطرفين الهندوس في العام 1948. وعلى الرغم من احتفاظ هذه الأيديولوجية الطائفية بالدعم على مستوى السواد الأعظم من الشعب - وحتى وسط نشطاء حزب المؤتمر - كانت هناك قومية هندية علمانية مسيطرة على المستوى القومي. وقد كانت مساعى حزب المؤتمر إلى استقطاب تلك الأفكار في أثناء فـترة الثمانينيات من القرن الماضي ضرورية لجلب الأفـكار الطائفية المتعلقة بالقومية الهندية إلى الاتجاه الأيديولوجي السائد. ومع ذلك لم يكن حزب المؤتمر هو المستفيد الرئيسي من هذا التحول، على العكس استفاد حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) الوطني الهندوسي وعناصر أخرى في جماعات السانغ باريفار. ويساعد هذا السياق الأيديولوجي المتغير في شرح الصعود المفاجئ والسريع لحزب بهاراتيا جاناتا (BJP) في مطلع التسعينيات من القرن الماضي الذي بدأ من حالة أشبه بالغموض حتى وصوله إلى أعلى سلطة في الدولة خلال عشر سنوات فقط.

يفحص الفصل السادس اتجاهات مماثلة في السياق المتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية. وعلى نفس نهج الحالات الأخرى من هذه الدراسة، وهو عاودت السياسات الدينية الظهور من جديد في أثناء حقبتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي في سياق الجدل الموجود منذ زمن بعيد حول الدور المناسب للدين في الحياة العامة. وعلى الرغم من تأصل الالتزام الأساسي بالتسامح الديني عند تأسيس الولايات المتحدة، فإن التاريخ الأمريكي يُعد مشبعا بالأمثلة التي توضح التمييز الديني والرؤى المسيحية للقومية الأمريكية. ويعكس هذا حقيقة أن القومية الأمريكية متأصلة في الروايات الدينية، على الرغم من كونها تعرض توجهات متنافسة. وقد اعتمد «الدين المدني» في أمريكا، في أوج ازدهاره، على تفسير غير طائفي للعقيدة المسيحية ومتوافق مع التقليد العلماني لأمريكاً ومع ذلك، فقد كانت القومية الدينية الضيقة وغالبا الشوفينية أيضا خاصية شائعة في التجربة الأمريكية. ويرتبط هذا التفسير للقومية الأمريكية بتفسير رجعي للتقليد المسيحي وفهم محدود للهوية الأمريكية.

وعلى نحو مماثل، فإن دور المسـوولين في الدولة لتسـهيل نشأة رؤية محدودة للدين والمجتمع على حسـاب البديـل الليبرالي كانت جديرة بالاعتبـار، وكان هذا واضحا في أثناء فترة رئاسة ريتشارد نيكسون الذي استخدم سياسة دينية خلف ستار واه كجزء من حملاته الانتخابية الرئاسـية عامي 1978و1979. وقد كانت السياسة الثقافية التي اتبعها نيكسون جزءا من الجهد الأكثر توسعا – المعروف بالإستراتيجية الجنوبيـة – بغرض إحداث صدع في تحالف «الاتفاق الجديد» للحزب الديموقراطي وتجميع أغلبية محافظة جديدة من خلال التقرب إلى المواطنين الجنوبيين البيض من الطبقة الكادحة. واعتمدت هذه الإستراتيجية الانتخابية للحصول على الأغلبية على خليط من الدين والوطنية والعرق من أجل مناشدة جمهور الناخبين الديموقراطيين على نحـو تقليدي. ومن خلال وضع غشـاوة على الدين والقوميـة وتحويلهما إلى «فكرة أمريكا» غير المتبلورة، سعت إستراتيجيات الحزب الجمهوري لوصم الأعراف الليبراليـة والأقليـات والـرأي المعارض على أنهم غـير وطنيين، كـما اعتزمت أيضا استخدام الدين «والقضايا الثقافية» لكي تحل محل الاعتبارات الاقتصادية باعتبارها أساسا في عملية التصويت ضمن الأمريكيين من الطبقة الكادحة.

إن نجاح إستراتيجية الأغلبية التي وضعها نيكسون هي التي مهدت الطريق للشورة ريغان في أثناء ثهانينيات القرن الماضي وأرشدت الحملات الانتخابية للحزب الجمهوري في أثناء العقود التالية. ذلك هو محور تركيز الفصل السابع. وبأسلوب مشابه لحالتي مصر والهند، أسهم الدعم الممنوح من النخب الرئيسية بالدولة منذ عهد رونالد ريغان وحتى جورج بوش الابن في رفع الحظوظ السياسية للأفكار الدينية الرجعية ومؤيديها. وعلى سبيل المثال، قدم نشطاء الحزب الجمهوري المساعدة لانضمام بعض الأفراد مثل جيري فالويل وأعضاء آخرين من اليمين المسيحي في الحزب واللحاق بالاتجاه الأيديولوجي السائد. قد غيروا بذلك من طبيعة الحزب الذي ينتمون إليه، علاوة على تغيير اتجاه السياسة الأمريكية. إن عملية تغيير المسار التي بدأت في ظل فترة رئاسة نيكسون قد تحققت بالفعل في أثناء الأعوام اللاحقة، عيث أدت إلى تغيير جذري لكل من الحزبين الجمهوري والديموقراطي. وعلى الرغم من فقدان الديموقراطين للدعم المقدم من قبل الجنوبيين المحافظين، فقد هُمُش الجمهوريون الليبراليون أيضا، وذلك نتيجة لتحول مركز الثقل داخل الحزب في اتجاه المحافظين الدينين.

كان لتأكيد السياسة الطائفية – وسياسة الأغلبية – التي ميزت عصر ريغان – بوش أثر في الانقسامات قديمة الأزل ما بين مبدأ اللاقومية الذي يجسد أصول العقد الاجتماعي للجمهورية الأمريكية، والقومية المسيحية للتقليد البروتستانتي. وقد تجسدت تلك التوترات ما بين المفاهيم والأفكار الشمولية والمحدودة لكل من العقيدة والأمة في الحروب الثقافية التي دارت في أثناء فترة التسعينيات من القرن الماضي. ومع ذلك، لم تكن السياسة الدينية التي شكلت هذا العصر استجابة من قبل قطاعات السكان التقليديين للحداثة العلمانية وحسب، ولكنها أيضا عكست الجهد المستمر الذي قام به المسؤولون السياسيون لاستقطاب الناخبين الأمريكيين لمصلحة مكاسب حزبية. وبناء على هذا السياق، اتخذ الانقسام الليبرالي المحافظ في أمريكا دلائل دينية قوية، حيث استحضر نشطاء الحزب الجمهوري الدين المحافظ متخذين شعار الله والوطن. وعلى الرغم من ذلك، وفيما يشبه الحالة الهندية، فقد متخذين شعار الله والوطن. وعلى الرغم من ذلك، وفيما يشبه الحالة الهندية، فقد الرئاسية التي حققها بوش في العامين 2000 و2004 تبريرا للتحول الديني من جانب الرئاسية التي حققها بوش في العامين 2000 و2004 تبريرا للتحول الديني من جانب

### السياسة الدينية والدول العلمانية

حزب، ولكنها أدت في نهاية المطاف إلى تجاوز خطير، حيث سعت إدارة بوش، متأثرة بانتصارات انتخابية ويقين ديني مضلل، لوضع مجموعة من السياسات منها شن حربين فاشلتين – التي ثبت أنها كارثية لكل من الحزب والأمة على حد سواء. وبالتالي، مثل انتخاب باراك أوباما في العام 2008 رفضا لإدارة بوش وعودة إلى رؤية أكثر وسطية لكل من الدين والسياسة. وعلى الرغم من ذلك، فإن قدرة إدارة أوباما على إبطال إرث القومية المسيحية وإعادة أمريكا إلى جذورها التنويرية هو أمر بعيد المنال. ومع ذلك، فهو يظل تحديا رئيسيا. إن إحياء مجال عام أكثر تسامحا هو أمر ضروري للمصلحة العامة المتعلقة بالنظام السياسي الأمريكي، ويُعد شرطا أساسيا لرأب الصدع والانقسامات الاجتماعية العميقة التي حدثت على مدار حروب الثقافة في العقود الماضية.

# إعادة تفسير السياسة الدينية الحديثة

لقد مثل الظهور الجديد للسياسة الدينية خلال السنوات القليلة الماضية تحديا لعلماء الاجتماع وواضعي السياسـة على حد سـواء. فمنذ نهاية الحرب الباردة، كان الجهد المبذول لفهم المذاهب الأصولية الدينية ودورها في السياسة المعاصرة إحدى الخصائص المركزية للجدل السياسي والأكاديمي في أمريكا. وأصبح ذلك التحدي أكثر وضوحا في أعقاب الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001. ومع ذلك، لا يُعتبر التطرف الديني ظاهرة إسلامية ولا يقتصر التعصب والعنف على أحد التقاليد أو غيره. وعلى النقيض، فإن أكثر خصائص السياسة الدينية المعاصرة إثارة للاهتمام هي شيوعها. إن انتشار الحركات الدينية السياسية وتسييس الدين عبارة عن ظواهر ألقت بظلالها وآثارها على العديد من المناطق

«وجـد الأصوليـون بيئة سياسـية خصبـة بمجرد تخلي زعـماء الدول عن الالتزامات السابقة نحو التقاليد والأعـراف العلمانيـة، وسـعوا إلى تشـجيع رؤية رجعية للدين والأمة لمصلحة أغراضهم الشخصية»

المؤلف

والتقاليد ويكن العثور عليها داخل عدد من البلدان حول العالم. ويتسبب ذلك التوجه في حيرة أكبر بفرض اعتبار الرأي الشائع (من قبل) أن المعتقدات والهويات الدينية سوف تتقلص عند قيام أساليب التنظيم الاجتماعي الجديدة بإحداث تحول في المجتمعات التقليدية. إذن، كيف يستطيع أحدهم تفسير التأثير المستمر للدين - على وجه الخصوص التفسيرات المحدودة للدين - على السياسة الحديثة؟ وهل يعكس هذا رجوعا حقيقيا إلى الدين - «محو العلمانية من العالم»؟(1)، وذلك طبقا لما ورد عن بيرغر وآخرين - أو أنه ببساطة أسلوب دارج ومفيد لتوجيه النقد إلى إخفاقات الدولة الحديثة؟

هناك حجم هائل من الأبحاث والدراسات التي كُرست للإجابة عن هذه التساؤلات، وهناك العديد من الدراسات في الدين والسياسة التي ذاع صيتها، فضلا على دراسات الحالة التي تعمـل على فحص دول وحركات معينـة<sup>(2)</sup>. وعلى الرغم من ذلك، جرى تركيز معظم ذلك الاهتمام على جماعات المعارضة الدينية الرجعية، وعلى وجه الخصوص أولئك الذين يؤيدون استخدام العنف. وقد أثيرت الأولوية الممنوحة للجهاد الديني، والإسلامي على وجه التحديد، من خلال مناقشات السياسة الحامية التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر. يثير ذلك التوجه العديد من المشكلات لعدد مختلف من الأسباب. فمن جانب، هو يعزز عددا من الافتراضات المضللة عن طبيعة السياسة الدينية الحديثة، ويشمل ذلك على سبيل المثال الميل إلى النظر إلى السياسة الدينية المعاصرة على إنها إما سياسية أو دينية في توجهها. وتباعا، يُنظر إلى نشطاء الدين على أنهم إما متدينون (ومناهضون للحداثة) وأما أفراد مؤثرون ومجردون من المبادئ يتلاعبون بالدين لغايات سياسية خالصة. ومن جانب آخر، فقد ساهم أيضا في نشر أحد المعتقدات بأن الدين، أو على الأقل ديانات معينة (الإسلام على وجه التحديد)، يُعتبر معاديا للمنطق والحداثة، وبذلك يكون متناقضا مع مبادئ وأعراف التنوير التي تشكل المجتمع الحر. وطبقا لهذا الرأي، فإن التحدي الرئيسي الذي يواجه الزعماء السياسيين المعاصرين يكمن في الخطر الذي تحلقه المذاهب الأصولية المناهضة للحداثة(3). ويعد هذا المنظور مضللا على نحو كبير، ذلك على الرغم من انعكاسه من خلال وصف إدارة بوش لـ «حربها على الإرهاب» كأنها صراع بين الحرية والطغيان، والحداثة والتقليد، والدول والإرهابيين (4).

أطرح في هذا الفصل إطار عمل بديلا لفهم السياسة الدينية المعاصرة. تكمن المقدمة المنطقية المركزية لهذا البديل في الترابط الشديد لسيطرة الدين على الحياة السياسية الحديثة مع الخطاب والسياسات الخاصة بالدول القومية. وبناء على ذلك، فإن الأيديولوجيات الدينية الحديثة هي بالكاد: مستحدثة. ويُعتبر الدين جزءا لا يتجزأ من بناء الأيديولوجيات الوطنية أو الطائفية وخاصية شائعة للحشد الشعبي (والوطني). وفضلا على ذلك، فإن الدين قادر على نحو فريد على توفير اعتماد أخلاقي للإجراء السياسي. ونتيجة لذلك فهو يُعد ضروريا لإضفاء الشرعية على مؤسسات الدولة الحديثة ومطالب أولئك ممن يسعون إلى السيطرة (أو الإطاحة) بتلك المؤسسات. أما الخاصية الثانية لهذا البديل فترتكز على رفضها للفهم الثنائي التفرع للسياسة الدينية السالف ذكرها. ويكون التركيز، بدلا من ذلك، على التفاعل ما بين هاتين الظاهرتين والأساليب التي يتخذها الدين لإرشاد رؤى مختلفة من الحداثة. ومن ثم، يناق شهذا الفصل أن المذاهب الأصولية الدينية لا تعكس الخلاف ما بين التقليد والحداثة، ولا تمثل «عودة» إلى التقليد. على العكس، تلك أيديولوجيات تجسد تفسيرا انتقائيا للتقليد الديني وجرى تطويرها بوضوح لمصلحة أيديولوجيات تجسد تفسيرا انتقائيا للتقليد الديني وجرى تطويرها بوضوح لمصلحة أيديولوجيات تجسد تفسيرا انتقائيا للتقليد الديني وجرى تطويرها بوضوح لمصلحة أيديولوجيات تجسد تفسيرا انتقائيا للتقليد الديني وجرى تطويرها بوضوح لمصلحة سياق سياسي حديث.

يف ترض أيضا ذلك الفهم البديل للسياسة الدينية المعاصرة أن الظهور الجديد للنشاط الديني الرجعي عقب انتهاء الحرب الباردة لم ينشأ فجأة - أو من تلقاء نفسه طبقا لما يفترضه الكثيرون. وكما توضحه الحالات التي يستعرضها هذا الكتاب، فإن زوال النظام العلماني قد بدأ منذ نهاية ستينيات القرن الماضي ومطلع السبعينيات منه، عندما تخلى المسؤولون في الدولة عن التزاماتهم السابقة نحو الأعراف العلمانية وتحولوا نحو الدين المحافظ. وكانت آثار ذلك مزدوجة. أولا، يرجع التوجه الأكثر اتساعا إلى فترة أبعد مما هو متعارف عليه بشكل شائع، وقد شكل هذا التوجه الجدل الأيديولوجي الذي ميز المراحل الأولى من القرن العشرين. وثانيا، فإن توجه المسؤولين بالدولة نحو الدين هـو بمنزلة متغير جوهري لتوضيح وشرح صعود المذاهب الأصولية الدينية. وباختصار، جرى تسهيل الظهور الجديد للسياسة الدينية عقب الحرب الباردة من خلال الإجراءات جرى تسهيل الظهور العديد للسياسة الدينية عقب الحرب الباردة من خلال الإجراءات عن طريق النفخ في لهيب الانقسام الديني. وبالتالي، لا يمكن أن يُنسب الاتجاه الأكثر

توسعا ببساطة شديدة إلى فشل مشروع الحداثة (ليست السياسة بكل بساطة)، ولا هو نتيجة لمساعي دعاة الدين (وهو ليس الدين أيضا). فهذه عوامل مهمة لكن لا يحكنها وحدها شرح التحول الأيديولوجي الذي ميز هذه الفترة. إن دور النخب السياسية العلمانية في الترويج لخطاب ديني مجاهر هو متغير ثالث ويجري تجاهله على نحو كبير، فهو بحاجة أيضا إلى الدراسة. وليس المقصود من ذلك أن الصحوة الدينية أمر يتعلق بتلاعب النخبة فقط، أو أن الحركات الاجتماعية غير مهمة. وليس المراد من ذلك أيضا ادعاء تجريد الدين من عناصره العادية. على العكس، فإن الادعاء هنا ببساطة هو أن المكاسب السياسية للأفكار والنشطاء الأصوليين جرى تحريضها على نحو بالغ عندما اختار المسؤولون بالدولة مساندتهم بدلا من قمعهم.

# هل هو الدين أم السياسة؟ صدام الحضارات؟ رؤية جوهرية في السياسة الدينية

ينظر الرأي التقليدي في السياسة الدينية إلى فكرة الظهـور المجدد والمعاصر للدين باعتباره رد فعل شعبيا على التوجهات الحديثة للدولة العلمانية. ويصور كتاب «التمـرد العالمي» Global Rebellion لكاتبه يورغنسـماير وكتاب «محو العلمانية مـن العـالم» Global Rebellion لكاتبه بيرغر، من بين كتب مـن العـالم» The Desecularization of the World لكاتبه بيرغر، من بين كتب أخـرى، هذا الفهم المتعلق بإنعاش الدين بصفته إحدى أدوات معارضة العلمانية (أك. ومن هذا المنطلق، يجسـد الحشـد الديني الذي شـهده العصر الذي أعقب الحرب الباردة تمردا للسكان المتدينين في مواجهة النخب العلمانية. وفي صميم هذه القضية نجد هناك صراعا بين أولئك الذين يسعون إلى نشر «القيم المتوارثة» للدين في الحياة العامة، وبين دولة تجسـد (نظريا) القيم غير الدينية للحداثة العلمانية. وفي الوقت الذي يدعو فيه نشطاء الدين إلى عودة العصر الذهبي الأسطوري الذي مارس الدين ظاهريا إلى جعل مجتمعاتها عصرية وإلى استئصال الدين من المجال العام. وطبقا لما ورد عن يورغنسماير، «تماما مثل الحرب الباردة، كانت المنافسة ما بين هذه النماذج وثنائيا في معارضتها، واختلافا جوهريا في الأيديولوجيات» (6).

أدرك بعـض المؤلفين أمثال هنتنغتون وكابلان الأمر من منطلق ديني بشكل أكبر (7). كان ذلك واضحا في أطروحة «صدام الحضارات» التي تحاول أن تبرهن تعريف الصراعات السياسية المعاصرة بشكل متزايد على طول خطوط ثقافية. ويعتمد ما ذكره هنتنغتون على افتراض أن التقارب الديني والثقافي سيؤدي دورا أكبر في تحديد التعاون والخلاف داخل العالم عقب الحرب الباردة مقارنة بالاعتبارات الإستراتيجية. وكان الأساس في ما ذكره هو المعتقد بأن أولئك الذين يعاصرون إحدى الحضارات المعينة لديهم آراء متشابهة حول أمور كعلاقة الإنسان بربه وبالمجتمع وبعضهم ببعض. فضلا على ذلك، جرى تعريف تقاليد دينية مختلفة (ومن ثم تعريف حضارات) والتمييز بين بعضها وبعض من خلال تساؤل يتعلق بالقيم. وطبقا لما ورد عن هنتنغتون، فإن للتقاليد الدينية المختلفة أغاطا متباينة فيما يختص ببعـض القضايا مثل الاحتواء والتسامح في التنوع وقبول أنظمة المعتقدات البديلة. ومن هذا المنظور، ترتبط كل من الطائفية والهرمية والتأكيد على الرقابة الاجتماعية المتسقة مع التقاليد الإسلامية والآسيوية (الهندوسية والكونفوشيوسية)، بينما تأصلت جذور الديموقراطية الليبرالية والتمسك بالمبادئ الدستورية والمساواة وحرية الفرد في التقليد الغربي (اليهودية - المسيحية). وبناء على ما ورد عن هنتنغتون، فإن تلك الاختلافات «ليست حقيقية فحسب، بل هي أساسية»(8).

على الرغم من رفض الكثيرين لفرضية هنتنغتون وادعاء يورغنساير «بوقوع حرب باردة جديدة»، تظل هذه الأفكار مؤثرة على نحو بالغ. ويعتبر ذلك صحيحا على وجه التحديد فيما يتعلق بالحرب التي شنتها إدارة بوش على الإرهاب. صور مؤيدو إدارة بوش بشكل منتظم الخلاف على أنه صراع من أجل مستقبل الحضارة الإنسانية وبالتالي وصفت على أنها حرب عالمية رابعة (۹). ويكمن أساس ذلك الجدل في أن التطرف الإسلامي (أو «الفاشية الإسلامية») يمثل تحديا أيديولوجيا للغرب مماثلا للفاشية والشيوعية التي تفشت في الفترة من منتصف إلى آخر القرن العشرين. وفي هذا السياق، يتصف التطرف الإسلامي ودين الإسلام على نحو أكثر توسعا وإلى حد نموذجي بالعنف والعدوانية المتوارثة ضد بعض القيم مثل الحرية والمنطق والتسامح (۱۰). ونجد أن الأمر الذي دفع إلى شن حرب على الإرهاب هو معارضة الإسلام والفاشية الإسلامية لقيم التنوير. ونتيجة لذلك قيل إن الرؤية الغربية

للمجتمع المنفتح تعرضت للهجوم من قبل مجتمع قبلي أو منغلق يؤيده النشطاء الإسلاميون<sup>(11)</sup>. وتباعا، جرى النظر إلى الأصولية الإسلامية على أنها تتعارض مع التقدم والحداثة تظل «التهديد القائم على النظام العالمي الجديد [الديموقراطي الليبرالي]»<sup>(12)</sup>. وكما ورد في تصريح عن الرئيس جورج بوش الابن، «تلك الشعوب تكره الحرية ونحن نقدرها ونحبها، وذلك هو سبب وقوع الصدام»<sup>(13)</sup>.

يعمل الفهم الذاتي لمعظم نشطاء الدين على تعزيز هذا الرأي المتعلق بالسياسة الدينية باعتباره خلافا أيديولوجيا بين أنظمة القيم المتبارية. وقد افتعل المفكرون الإسلاميون أمثال سيد قطب وحسن البنا وحسن الترابي وآخرين من الكتاب المعاصرين آراء ومناقشات مماثلة عن مدى ارتباط القيم الغربية بمجتمعاتهم (14). ويدعي الإسلاميون على نحو شائع أن الاضطرابات الاجتماعية المعاصرة التي يعاني بسببها المجتمع المسلم تتأصل جذورها في تفتيت المجتمع وفقدان مجتمع أخلاقي ومحاولات فرض حداثة دخيلة. ومن هذا المنطلق، فإن فصل الدين عن الحياة العامة والتأكيد المفرط على الفرد يعارضان فهمهم للدين الإسلامي، كما يُنظر إليهما أيضا على أنهما منبت للفسوق والفجور. كما قيل أيضا إن هناك بعض الأمثلة التي تصف التجاوزات في الحياة العلمانية مثل الإباحية الجنسية وتحرير المرأة وارتفاع الفائدة الخاصة على السلع العامة. ومع ذلك، لم يكن تخوف الكتاب الإسلاميين من انعكاس بعض الآثار السلبية لتلك التوجهات على المجتمع الغربي، غير أن التخوف كان من النتائج المماثلة التي سوف تنعكس بدورها على العالم الإسلامي. ومن أجل تجنب ذلك، نادوا بـ «العودة» إلى رؤية أكثر أصالة للنظام الاجتماعي الذي تحكمه الشريعة الإسلامية والقيم النابعة من الاتحاد والمساندة. ومن ثم، أدرك النشطاء الإسلاميون المعاصرون، كما فعل هنتنغتون، حقيقة الخلافات داخل منطقتي الشرق الأوسط وجنوب آسيا على أنها دينية التوجه وتحركها منافسة ما بين أنظمة القيم المختلفة(15). وعلى الرغم من ذلك، هناك العديد من المشكلات التي تتعلق بفهم السياسة

وعلى الرغم من ذلك، هناك العديد من المشكلات التي تتعلق بفهم السياسة الدينية. الأمر الأول هو الثقة العمياء الممنوحة لنشطاء الدين الرجعيين وافتراض أصالة فهمهم للتقليد الديني على نحو فريد. بينما، وعلى الرغم من الادعاءات التي تفيد خلاف ذلك، عثل هؤلاء النشطاء تفسيرا واحدا لأحد التقاليد. ويرتبط بذلك الميل إلى النظر إلى الدين طبقا لشروط متجانسة وخلط الجماعات والأفكار

المتنوعة للخروج بمفهوم غير متبلور عن السياسة الدينية. وبالقيام بذلك، يتجاهل المراعات التي تحدث داخل الطوائف ما بين المجتمعات الدينية على بعض القضايا مثل تحريف الكتاب المقدس ودور المرأة وحدود حرية الفرد. ومما يدعو إلى السخرية والتأمل أن المسلمين المحافظين لديهم غالبا العديد من أوجه الشبه مع يهود «الحريدية» والمسيحيين البروتستانت مقارنة بأوجه الشبه مع المسلمين الليبراليين أو العلمانيين أو العلمانيين أو العلمانيين أو العلمانيين التنوير هو إشكالي في حد ذاته. وعلى العكس، دار والحداثة الغربية من خلال قيم التنوير هو إشكالي في حد ذاته. وعلى العكس، دار ألم المجتمعات الغربية طوال فترة العصر الحديث كثير من النقاش والجدل ما بين الرؤى المنفتحة والمنغلقة للحياة الاجتماعية، إن المساعي المستحدثة التي اتخذتها إدارة بوش للحد من حرية الفرد لحساب الأمن تعكس تداعي التزام الغرب الذاتي الحائم التنوير. باختصار، تتجاهل الرؤية الجوهرية للسياسة الدينية الغموض القائم داخل كل التقاليد - علمانية ودينية - فيما يتعلق ببعض الأمور مثل التسامح والرأي داخارض والحرية والمساواة.

هناك خاصية أخرى مثيرة للجدل تتعلق بالمنظور الجوهري للسياسة الدينية وهي أنها تقلل من أهمية الاعتبارات الأخرى، تحديدا الاعتبارات المادية، ويبدو هذا واضحا على وجه الخصوص في الخطاب الموجه للفاشية الإسلامية. فمن خلال تصوير الحرب على الإرهاب على أنها خلاف على الدين أو القيم، جرى تقليص الأهمية الكبرى للاعتبارات السياسية والاقتصادية على نحو كبير، وبالتالي حجبت لهجة الإرهاب الأهمية الإستراتيجية لمنطقة الخليج العربي الغنية بالنفط والاهتمامات المادية التي قد شكلت السياسة الأمريكية داخل المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية. وعلى نحو متشابه، حول خطاب الفاشية الإسلامية تركيز الجدل العام بعيدا عن سياسات الحكومة - فضلا على تاريخ التدخل الغربي في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب آسيا - وجرى التركيز بدلا من ذلك على الشعوب والدين داخل العالم الإسلامي. وطبقاً لهذا الرأي، يكمن السبب الرئيسي وراء الإرهاب الإسلامي داخل التقليد الإسلامي، وهو عدم خضوع الإسلام للإصلاح الديني كما حدث للمسيحية الأوروبية. تلك قراءة للسجل المعاصر تدعو إلى السخرية نظرا إلى الدور الذي قام به عدد من الأجهزة الاستخباراتية، ومن ضمنها وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، في

### السياسة الدينية والدول العلمانية

تقديم المساعدة لإقامة حركة جهادية دولية تهدف إلى التصدي للاتحاد السوفييتي خلال حقبة الثمانينيات من القرن الماضي (17). تجاهل بعض المؤلفين أمثال نورمان بودهوريتز ولورانس رايت، بشكل كامل، التأثير الذي تسببت فيه مساندة الولايات المتحدة للحرب في أفغانستان على تشكيل تنظيم القاعدة وعناصر أخرى داخل الشبكة الدولية للجهاد الإسلامي (18). ويفشل ذلك التفسير الأيديولوجي للحرب على الإرهاب في توضيح الدعم الغربي المستمر للدول الأوتوقراطية مثل المملكة العربية السعودية وباكستان التي تستمر في تشجيع الأفكار الإسلامية، وعلى نحو متكرر، المجاهدين.

### المنظور المادي

هناك فهم بديل للسياسة الدينية المعاصرة يعيدنا إلى مناقشة مجموعة القضايا سالفة الذكر ويقدم منظورا ماديا على نحو كبير يتعلق بالاتجاه الأوسع. وبوجه عام، تنظر هذه المقاربة إلى فشل التنمية الاقتصادية في تحسين معيشة الشعب باعتباره أساسا لحالة عدم الرضا الشعبي التي جرى التعبير عنها من وجهة نظر دينية. وعلى الرغم من أن مثل تلك الحركات قد تُعرب عن شكواها مستخدمة لهجة دينية وثقافية، فإن الدافع الكامن يكون في الغالب اقتصاديا وسياسيا(19). وباختصار، القضية ليست في الدين بل تتعلق بالسياسة. ذلك هو أساس الجدل القائل إن انبعاث السياسة الدينية يعكس إستراتيجية فاشلة للتنمية، أو أن المذاهب الأصولية عبارة عن رد فعل لبيئة اجتماعية واقتصادية وسياسية سريعة التغير (20). وقد قيل إن غياب الحرية السياسية والفساد المتفشي والظلم البين ما بين الغني والفقير ساهم في غياب الحرية السياسية والفساد المتفشي والظلم البين ما بين الغني والمصاحبة لتلك انتشار حالة الاستياء الشعبي العام. ومع ذلك، فإن المظالم والشكاوى المصاحبة لتلك التوجهات، والتي جرى الإعراب عنها باسم الدين أو الهوية، لا تنتقص من الجذور السياسية والاقتصادية للمشكلة.

هناك العديد من الأبعاد التي تتعلق بهذا الجدل، فمن جانب هناك التفسير الاجتماعي والنفسي للانبعاث المجدد للسياسة الدينية. ومن هذا المنطلق، أدى الافتقار إلى المعايير الاجتماعية والأخلاقية المستمد من التفكك الاقتصادي الناجم عن التحول إلى الحداثة إلى الرغبة الجامحة في العودة إلى الدين. على سبيل المثال،

ذكر سعد الدين إبراهيم أن الروابط الطائفية القائمة التي تعتبر خاصية للمجتمعات التقليدية قد تمزقت في الوقت الذي غيرت فيه الحداثة الاقتصادية المشهد الاجتماعي المخاص بها(21). وكان هذا واضحا في أعداد الهجرة واسعة النطاق لسكان الريف إلى مراكز الحضر على مدار الخمسين عاما الأخيرة. وعلى الرغم من رؤية نظرية التحول إلى العلمانية لذلك التوجه على أنه بداية سقوط المعتقد الديني، فإن علماء الاجتماع والاقتصاديين السياسيين قد جادلوا بأن له تأثيرا عكسيا(22). عند تدمير المجتمعات التقليدية، فإن هذا النوع من التغير الاجتماعي الاقتصادي أدى إلى الانسلاخ، وشجع على العودة إلى الدين على نطاق واسع. وتمكن الأفراد من خلال عودتهم إلى الدين من العثور على ملاذ آمن داخل عالمهم المتحول.

وهناك خاصية ثانية لهذا المنظور تتعلق بالجدل الذي يفيد بأن التحولات في الإنتاج الاقتصادي وكارثة التوقعات غير المحققة قد ساهمت في الانجذاب إلى السياسة الدينية. نجح التفكك الاقتصادي في تسييس تلك القطاعات من المجتمع المهددة أرزاقها أو المفقودة تماما تحت مزاعم قطف ثمار التنمية الاقتصادية. ويتأصل ذلك الجدل في الرأي شبه الماركسي الذي يتجه نحو أن الحداثة الاقتصادية أدت إلى تفكك العاملين ما قبل الفترة الصناعية أو ما قبل العصر الحديث «والافتقار التدريجي لطبقة العمال والكادحين» (23). وللوهلة الأولى تهدد الحداثة الاقتصادية بتدمير مصدر تقليدي للرزق، بينما للوهلة الثانية لا يجد العاملون أي شيء لكي بقد حدا الأغلال التي كانت تعوق حريتهم. وعلى نحو مشابه، فإن عدم قدرة إستراتيجيات التنمية (سواء كانت اشتراكية أو رأسمالية ليبرالية) على رفع مستويات المعيشة - وعلى وجه الخصوص لمن يحملون المؤهلات العليا - قد نتج عنه ظهور مجموعة جديدة من المنشقين المحتملين. وفي كل حالة، هناك ميل إلى التطرف (أو على الأقل دعم ضمني للأيديولوجيات المتطرفة) وتأييد للحركات التي تعبر عن النقد على اللوضع الراهن (40).

وبالتالي، نظر إلى قوى العولمة الاقتصادية على أنها مساهم في الظهور المتجدد الحديث للسياسة الدينية. كان هذا الادعاء نتيجة للآثار السيئة التي تسبب فيها التحرر الاقتصادي على كل من الدول والأفراد - مثل التخلص من القوانين واللوائح الحكومية، والتعديل الهيكلى، وخصخصة الموارد الاقتصادية. وقد أفسدت مثل تلك

السياسات ميكنة الدولة في النواحي الاقتصادية من خلال فتح المجال للتجارة الدولية وتدفقات الاستثمار. ونتج عن ذلك تقييد قدرة الزعماء السياسيين على التحكم في الموارد الاقتصادية وتخصيصها لأنصار مفضلين. وهكذا، فإن السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة قد قيدت من قدرة الدولة لاستقطاب أو إخضاع جماعات مختلفة من داخل المجتمع المحلي. ثانيا، ينتج عن التحرر الاقتصادي التشريد وعدم الأمان، وهو بدوره يخلق فرصة لمنظمي السياسة لحشد المواطنين المتأثرين خلف حركات طائفية. ومن خلال ربط الانجذاب إلى هوية مشتركة مع شعور مشترك بالمعاناة، يتمكن مثل هؤلاء النشطاء من حشد أنصارهم من أجل «الحصول على الموارد النادرة من خلال أيديولوجيات وتكتيكات سياسية رجعية» (25).

إن ذلك التأكيد على العوامل المادية يساعد على شرح السياق المتعلق بالسياسة الدينية المعاصرة وظهور مناخ من الاحتجاجات. ومع ذلك، فإن الإثباتات التي قدمها الاقتصاديون السياسيون لا تشرح بالضرورة لماذا أصبح الدين بمنزلة أساس لمثل ذلك النشاط، وليس أحد الموارد الأيديولوجية الأخرى (26). ويبدو ذلك مهما لوجود عدد كبير من النقاد الراديكاليين للوضع الراهن - بمن فيهم العديد من المؤيدين للأيديولوجيات اليسارية، الذين كانت لهم السيطرة والسطوة خلال حقبة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. وبالتالي يبقى التساؤل: ما سبب ظهور خطاب ديني في هذا الوقت تحديدا، وليس خطابا ماركسيا أو بديلا آخر؟ هذا سوال تصعب الإجابة عنه خصوصا؛ لأنه يثير الأمر المتعلق بسبب تحالف العمال مع النخب الطائفية والوطنية في الوقت الذي تكون فيه مصالحهم الاقتصادية متعارضة مع أولئك الذين يساندونهم. وبعنى آخر، لماذا ساند المصوتون من الطبقة الدنيا الكادحة رونالد ريغان وجورج بوش الابن، ولماذا دعم الهندوس من الطبقة الدنيا حزب بهاراتيا جاناتا في الهند؟ لماذا يضع مثل أولئك الأفراد الاعتبارات الثقافية قبل مصالحهم الاقتصادية؟ (27).

هناك انتقاد ثان للمنظور المادي وهو أنه يعكس ميلا معينا إلى الدارسين الغربيين (الأمريكيون على وجه الخصوص). وفي ذلك الانتقاد، يعكس الافتراض أن العوامل الاقتصادية هي الخصائص المحددة لما يقوم به الإنسان من أفعال «مبالغة غير مبررة لتأثير المادة في الشؤون الإنسانية» (28). كما يثير أيضا المخاوف التي تزيد

التأكيد على أن العوامل المادية تعزز الفهم الأساسي للدين والتقليد الديني (29). ومن خلال طرح صراع جوهري بين عملية الحداثة والأساليب التقليدية للحياة، يفترض العديد من الاقتصادين السياسيين أن الدين متجانس ورجعي من حيث التعريف، بينما تُدرك الحداثة من جانب آخر على أنها ليبرالية وديموقراطية ومتسامحة. وعلى الرغم من ذلك، هناك تصوير أكثر دقة للتفرع الثنائي الخاص بالحداثة/ التقليد، وهو إدراك أن الدين ليس بالضرورة كارها للحداثة – حتى إن كانت بعض التفسيرات تعارض التغريب ونشر العلمانية - بل على العكس، يجري تعريفه من خلال عدد متنوع من ردود الأفعال لبيئة اجتماعية سياسية متغيرة.

### الدين والدول وبناء النظام

يطرح كلا الاتجاهين الجوهري والمادي للدراسة السياسة الدينية رؤى مهمة للتوجهات المعاصرة، حيث يُعد المنظور المادي مفيدا عند توضيح السياق الاجتماعي والاقتصادي الـذي ظهرت من خلاله حركات الانبعاث الديني، بينها يلقي الرأي الجوهري الضوء على المخاوف المتعلقة بنشطاء الدين. وعلى الرغم من ذلك، فإن لكل اتجاه حدوده الخاصة به. ويرسم البديل النظري الذي طُرح داخل هذا الكتاب مسارا توسطيا بين هذين المنظورين، ويسعى إلى دمج الإسهامات الخاصة بكل منهما. ويؤكد هذا الاتجاه البديل أو التكاملي تفاعل الدين والسياسة بهدف شرح وتوضيح نتائج معينة، كما يناقش أيضا بقاء الدين مركزيا بالنسبة إلى السياسة الحديثة؛ لأنه لاتخاذ إجراء). بمعنى آخر، إن الصفات التقليدية للدين هي التي تجعله ذا جدوى بالنسبة إلى السياسة الحديثة. وينسب ذلك الاتجاه إلى الدين درجة من السببية والاستقلالية، حتى عند تشكيل بعض تعبيرات السياسة الدينية بواسطة عوامل مادية أخرى. وبالتالي، يتضح أن الدين جزء ضروري من بناء الحداثة، وإن تجلى بطرق متنوعة: كهنوتية ونبوئية، وليبرالية ورجعية.

ارتكز ذلك الاتجاه التكاملي للسياسة الدينية المعاصرة على مفهوم اعتبار الدين والسياسة مساعي متشابهة على نحو جوهري (30)، فكلاهما يتعامل مع قضايا المحتوى المعياري والهوية الجماعية والسلطة الشرعية. وتباعا، هناك مغزى مهم

للدين داخل حقل السياسة؛ وذلك لقدرته - على نحو فريد - على تقديس أجندة سياسية معينة واعتبارها أصيلة من الناحية الثقافية أو قدرته على وصم أفكار وسياسات بديلة واعتبارها خارج حدود المقبول. ويتسم الدين أيضا بالأهمية لقدرته على إضفاء المعنى الأخلاقي أو الروحاني على العمل السياسي. ومن ثم فهو قادر على وضع السلطة السياسية – أو مطالب تولي السلطة – من خلال إطار عمل أخلاقي فائق. ويمنح ذلك أساسا عاطفيا (أو غير منطقي) للسياسة ومحركا لحشد المشاعر الشعبية. وعلى نحو مشابه، يؤثر المسؤولون السياسيون الذين يستحضرون الدين على أوجه الجدل الدينية الداخلية. وسواء أكان ذلك عن عمد أم لا، فإن لاستخدام الدين بواسطة الزعماء السياسيين أثرا في تأييد تفسيرات معينة للدين على حساب تفسيرات أخرى. والنتيجة هي سهولة تكرار الخلافات حول التفسيرات الدينية وسط المضمار العام، بما أن المسؤولين السياسيين يعتمدون على عناصر مختلفة من التقليد المشترك بهدف دعم أهدافهم التنافسية. وبالتالي تعكس الخلافات السياسية الانقسامات الدينية.

ويختلف ذلك الفهم التكاملي للسياسة الدينية الحديثة بشكل كبير عن المفاهيم المذكورة فيما سبق في رؤيته للدين. فعلى عكس الاتجاه الجوهري، يجري التأكيد هنا على تعقيد الدين، وليس على تجانسه. حيث تُعرَّف جميع التقاليد الدينية من خلال العناصر المتبارية التي تتنافس فيما بينها من أجل الهيمنة والسيطرة. ونجد أنه لا توجد لديها معان ثابتة ودائمة بل تُعرَّف على العكس من خلال «الجدل والمناقشات على مر الأجيال» التي تتكرر على مدار الزمان (31). وعلى سبيل المثال، هناك العديد من المفسرين للدين الإسلامي (والعديد من التفسيرات)، وبذلك نجد أن الصراع لتعريف التشدد الديني في الحياة العامة هو مظهر مستمر تتسم به السياسة الإسلامية المعاصرة. وينطبق ذلك أيضا على الديانات الهندوسية والمسيحية واليهودية وأي عقيدة أخرى. والبُعد الخاص بالخلاف الديني بين الطوائف هو محور اهتمام هذا الكتاب. فكما توضحه كل من هذه الحالات التي يستعرضها الكتاب، يتضح المصدر الرئيسي للتنافس الديني - والجدل المتزامن حول القيم داخل المجتمعات على الدور (والتفسير) الصحيح للدين في الحياة العامة. وباختصار، داخل المجتمعات على الدور (والتفسير) الصحيح للدين في الحياة العامة. وباختصار، يحدث «صدام الحضارات» الحقيقي من داخل التقاليد، وليس فيما بينها (32).

تعد هذه النقطة الأخيرة غاية في الأهمية. إن الفهم الأكثر شيوعا للخلاف الديني هـو الخلاف بين الطوائف، الذي يتصف بالتنافس السياسي بين المجتمعات التي يجري تعريف هوياتها العرقية أو الوطنية من خلال ديانات مختلفة. وكما أشرت في المقدمة، تفترض الخلافات الدينية بين الطوائف أن الجماعات الطائفية المختلفة لديها اهتمامات سياسية متشعبة، بينما يتمسك أعضاء المجتمع نفسه باهتمامات مشتركة. ويمكن الاطلاع على ذلك الفهم المتعلق بالطائفية الدينية في أطروحة هنتنغتون «صدام الحضارات»، وفي الافتراض أن الصراعات العرقية تعكس كراهية قديمة. ولكن، يركز هـذا الكتاب على الخلاف داخل الطوائف، الذي يعمل بناء على مجموعة مختلفة من الافتراضات التي تنظر إلى المجتمعات على أنها منقسمة بناء على الخلفية الاجتماعية والطبقية والخلافات حول القيم. ومعنى آخر، يتنازع أعضاء المجتمع المشترك عددا متنوعا من القضايا وليس بالضرورة أن تكون لديهم اهتمامات أو قيم مشــتركة. وعلى الرغم من أن تلك الاختلافات تكون على أمور متعلقة بالدين بصفة متكررة (ما إذا كانت مشيئة الله تعرف من خلال المنطق أو الوحي) أو شؤون السلطة (من يفسر أحد التقاليد المعروفة بطريقة صحيحة)، هناك أيضا اختلافات سياسية على طبيعة الحياة الاجتماعية. ومن ثُم وبداخل كلتا الحالتين، هناك وجهان متشابكان من أوجه الجدل: التنافس بين المســؤولين السياســيين على كيفية تفسير أحد التقاليد الدينية المشتركة، والتعبير الملائم عن ذلك التقليد في سياسة الدولة(33). الخاصية الأخيرة للاتجاه التكاملي للسياسة الدينية التي يجعلها تختلف عن الآخرين هي إدراكها لـ «حداثة التقليد» (34). زعمت نظرية الحداثة، ونتاجها الطبيعي من العلمانية، أن أهمية الدين سوف تتقلص - بالنسبة إلى كل من الفرد والمجتمع - مع انتشار التنمية الاقتصادية والسياسية إلى السواد الأعظم من الشعوب(35). ومعنى آخر، كلما اتضحت أفكار الحداثة ومؤسساتها، تقلصت مركزية الدين فيما يتعلق بالشــؤون الإنسانية وتلاشت تدريجيا. ولعل الخاصية التي ميزت ذلك التوجه هي تأثير البلدان الحديثة ورأسمالية السوق في التنظيم الاجتماعي. فقد قيل إنه كلما أصبحت تلك المؤسسات المركزية للعالم الحديث أكثر أهمية، فإنها سوف تحل محل الكنيسة والمنظمات الدينية الرسمية الأخرى بصفتها ميزة مركزية للحياة العامة. كما افترض أيضا سقوط المعتقد الشخصي. ومثلما عملت الأسواق والبلدان على تهميش

الكنيسة، فإن صعود العلم والمنطق سيحلان محل المعتقد الديني كأساس لشرح العالم. وفيما لو بقي الدين، فسيكون متعلقا بالشأن الشخصي ومقصورا على نواحي الضمير الفردي. ومن ثم عرفت الحداثة من خلال مفاضلة للحياة الاجتماعية في إطار بعض المجالات المتنوعة: علمانية ودينية، عامة وخاصة (36).

يتعلق الافتراض الأساسي والمركزي لنظرية الحداثة بقراءتها الثنائية للدين والحداثة. ومن هذا المنطلق، افْتُرض أن الحداثة تكون علمانية ومتحررة على نحو ثابت، بينما نُظر إلى الدين على أنه طائفي وتقليدي. وعلاوة على ذلك، كانت الدولة منزلة العامل الجوهـري للحداثة، وبالتالي للعلمانية. وعلى الرغم من توقف العمل بنظرية الحداثة، فإن هذه الفكرة الرئيسية تستمر في إرشاد التفسيرات الجوهرية وبعض التفسيرات المادية عن السياسة الدينية المعاصرة. ويعتبر ذلك واضحا على وجـه التحديد في الجدل بـأن الظهور المجدد للدين عثل عردا للسـكان التقليديين ضد النخب العلمانية. ويبدو جليا أيضا في المحتوى المنسوب إلى القيم «الحديثة» و«التقليدية» التي أظهرتها دراسة القيم العالمية (WVS)\*\*، حيث يزعم ذلك المشروع تمام ارتباط أنظمة القيم المجتمعية بمستويات التنمية الاقتصادية (37). ومع ذلك، وكما توضح الحالات داخل هذا الكتاب، فإن الواقع أكثر دقة من ذلك بكثير. رجا تكون الدولة الحديثة قد حلت محل الكنيسة كمؤسسة مركزية في الحياة الحديثة، بيد أنها مع ذلك كانت بحاجة إلى الحصول على الشرعية المعنوية. وقد عمل الدين على ملء ذلك الفراغ من خلال الخطاب المتعلق بالقومية والطائفية الحديثة. وعلى الرغم من ذلك، فقد تجلى الدين في هذا السياق من عدد متنوع من الأشكال. وبالتالي، لا تعتبر مقاربة هذه الدراسة الافتراض بديهيا بوجود علاقة معينة بين الدين والحداثة أو بين الدين والدولة، ولكن على العكس، تسعى إلى اختبار تلك العلاقات وكيفية تغييرها مع مرور الوقت.

### الدين والقومية والدولة

يكمن مدى ارتباط الدين بالنسبة إلى البلدان الحديثة في قدرته على تقديس النمط الحالي من علاقات القوة. يوفر الدين إطار عمل معياريا – وبالتالي يوفر معنى

<sup>(\*)</sup> World Values Survey.

- للسياسة الحديثة والمؤسسات السياسية الحديثة من خلال إرشاد الأيديولوجيات الوطنية أو الطائفية، كما يوفر الدين أيضا آلية لصقل القبول الشعبي. وعلى الرغم من أن هذا قد يعكس فهما تقليديا للدين داخل الحياة السياسية، فهو مرتبط بالسياق الحداثي (أو ما بعد الحداثي)(38). وقد قيل إن «الاتجاه المحوري» للدول الحديثة يعتمد على «أيديولوجية الاتحاد» المتجانسة والموحدة، ويُعتبر الدين قادرا على توفير مثل ذلك الإطار الفكرى(39). وعنح المحتوى المعياري للدين سلطة سياسية ذات شرعيـة أخلاقية، بينما تعمـل الصلة بين الدين والهوية على تسـهيل التضامن الاجتماعي والطاعة. كما عنح أيضا المحتوى المعياري للدين صفة عالمية ومقدسة إلى - ما هو في جوهره - مجموعة معينة من الترتيبات السياسية. وعلاوة على ذلك، تلك هي الخصائص الدينية للقومية الحديثة التي تعتبر منزلة أهم مميزاتها (40). وكما زعم أنتوني ماركس، في إطار السياق الأوروبي، «كان التعصب الديني هو أساس المشاركة الشعبية لسلطة الدولة المركزية - لمصلحتها أو ضدها. وقد صعدت القومية عند دعوة الجماهير الغفيرة على المسرح السياسي أو إقحام أنفسهم فيه. ولكن لم تأت تلك الدعوة على نحو ضمني من الكتب أو الإثراء أو الثقافة المدرسية، بل كانت نتاج الصراعات الطائفية والخطب والدعوات الساخطة والغاضبة. وكانت عاطفة الإيان عنزلة القاعدة واللبنة التي بُنيت عليها العواطف المؤيدة للدولة»(41).

عيل واضعو النظريات بالدولة إلى التركيز الأقل على تلك الأمور المعيارية مقارنة بالقاعدة الإلزامية لسلطة الدولة. ويعكس ذلك أهمية الحرب في عملية بناء الدولة والتأكيد الفيبري (\*) المتعلق بالسيطرة على العنف الشرعي باعتباره الخاصية المميزة للدولة. كما يعكس أيضا المركزية المستمرة للقوة بهدف السيطرة والتحكم في الحياة الاجتماعية (42). سواء كان ذلك حالة التنمية وتأكيدها على التحول الاقتصادي أو النسخة الاستبدادية الأقل اعتدالا، فقد جرى تعريف مؤسسات الدولة الحديثة من خلال العمل على اختراق وإعادة هيكلة المجتمع بالإلزام والتعليم ووسائل الإعلام والحوكمة البيروقراطية. ويُعد ذلك على النقيض من الأناط التقليدية للتنظيم السياسي التي كانت لديها قدرة محدودة فقط (وميل) لضبط أدق تفاصيل الحياة الاجتماعية.

<sup>(\*)</sup> نسبة إلى ماكس فيبر (1864 - 1920).

على الرغم من قدرة الدولة على تنفيذ رغبتها، فإن توليد الدعم الشعبي لطالما كان تحديا. لم تكمن المشكلة في السلطة في حد ذاتها ولكنها كانت تكمن في الموافقة. ويرتكز الادعاء الخاص بممارسة السلطة بطريقة شرعية على المعتقد المتعلق بأن أولئك الذين يتقلدون المناصب الرسمية لديهم الحق في الحكم، ونجد أن المنطق نفسه يولد التزاما متطابقا بالامتثال. وتعتمد شرعية سلطة الدولة على مفهوم القبول الشعبي بتحويل مجموعة معينة من علاقات السلطة إلى سلطة حقيقية. وفي هذا الصدد، تُعد الأيديولوجية ضرورية لأنها توفر قاعدة فكرية – وغالبا انفعالية والمسلطة أو للمطالبة بتولي السلطة (فها توفر قاعدة فكرية بالأفكار والخطاب والرموز، يضع اللاعبون السياسيون والمؤسسات السياسية أنفسهم في سياق المعنى الثقافي ويجري تقديس سلطة الدولة (أو مطالب أولئك ممن يسعون إلى السيطرة عليها). وهكذا، تغير الأيديولوجية علاقة السلطة بين الحاكم والمحكوم إلى نظام كامل متناغم من الحقوق والواجبات المقبولة. ومن دون هذا النوع من الدعم، «تكون الدولة أكثر بقليل من مجرد آلية للإجبار والقسر» (44).

تعكس هذه الموضوعات ما أطلق عليه فيبر مشكلة النظام. يكمن الأمر في محاولات الزعماء السياسيين لتحديد أساليب الحكم الخاصة بهم باتباع «إطار عمل أوسع من المعاني يتحكم في ولاء أفراده وبإمكان توليد رغبة في الامتثال». ويُستخدم الخطاب واللهجة السياسية بواسطة نخب الدولة (أو الاقتصاد) بهدف ربط مناصبهم المميزة في المجتمع ببعض مفاهيم العدالة أو الفضيلة. ويعني هذا غرس المفهوم بأن المؤسسات الرئيسية داخل الحياة الاجتماعية «تتناغم إلى حد ما مع الهيكل النهائي للأشياء، وبالتالي فهي صحيحة» أو عادلة (حكى نحو مشابه، تنتقد جماعات المعارضة بشكل متكرر الأناط الحالية للنظام الاجتماعي من الناحية الثقافية أو الأخلاقية بحجة أن بدائل السياسة الخاصة بهم تعكس القيم الحقيقية للمجتمع.

يُعد الدين محوريا بالنسبة إلى قضية الشرعية؛ لأنه يوفر أساسا أخلاقيا وثقافيا للمطالب المتنافسة بتولي القيادة السياسية. ويتعلق الدين تحديدا بالنخب في الدولة الحديثة، حيث تعتمد السلطة المخولة لهم على ارتباط وثيق الصلة بين المؤسسات التي تحكم الحياة الاجتماعية والقيم الضمنية التي تعتمدها (46). وعلى الرغم من أن هذا النظام المعنوي الضمني ليس بحاجة إلى توحيد معلن، فهو

بالفعل موحد على نحو معروف. وأيا كان التوجه – محافظا أو متحررا أو متدينا أو علمانيا – فقد استخدمت الدول الحديثة لغة عامية دينية بهدف بناء التضامن القومي والشرعية الأيديولوجية. ومن خلال استخدام الدين «لتنظيم وتفسير تجربة تاريخية (مشتركة)»، توفر الدولة والنخب السياسية الأخرى للمجتمع المحلي «شعورا بالسمو والرفعة» وغرضا إلهيا<sup>(47)</sup>. وإضافة إلى هذا، يمنح استحضار الدين نوعا خاصا من الشرعية التي أشار إليها فيبر من قبل، حيث يضع الدين مجموعة معينة من الترتيبات السياسية داخل «إطار كوني من المرجعية» ويربط بذلك مجموعة زائلة من علاقات السلطة بنظام كوني أوسع نطاقا (48). ويكون لذلك تأثير في شرعنة مفاهيم اجتماعية معينة ووضعها ضمن نظام طبيعي دائم.

على الرغم من عدم وجود الأمم في حد ذاتها منذ قديم الأزل، ترجع الأيديولوجيات التي بُنيت على أساسها بشكل كبير إلى الموارد الثقافية للتقليد الديني. ويتضمن ذلك في المقام الأول فكرة «الشعب المختار» الذي يجمعه ماض مشترك ومستقبل أفضل ظاهريا. وتنبع هذه الخاصية الجوهرية للقومية الحديثة من التراث المتفق عليه للديانات الإنجيلية، كما تتشابك أيضا بصورة متكررة مع مفاهيم مثل المهمة الإلهية والانتخاب العرقي وأنواع أخرى من الصور الدينية، مثل وصف الأراضي القومية بأنها أرض الميعاد. ويتم تأييد تلك الأفكار أيضا من خلال الروايات الاجتماعية للتميز والأصالة الثقافية. ويكمن في لُب تلك الأفكار الوطنية إهان ويقين بأن للمجتمع دورا خاصا في التاريخ البشري، ومن ثم فهو محاط بالعناية والحماية الإلهية. ومع ذلك، فإن مثل ذلك التحيز الإلهي يصبغ بصورة متكررة بالخلاص المشروط، حيث ذلك، فإن مثل ذلك التحيز الإلهي يصبغ بصورة متكررة بالخلاص المشروط، حيث تعتمد مكانة المجتمع الفريدة في تلك الدراما الكونية على سن إرادة الله على الأرض. ويتحتم على المجتمع المختار الارتقاء إلى مستوى الوصايا التي أوصى بها الله بهدف تحقيق العلاقة المتورثة المتماح المختار الارتقاء إلى مستوى الوصايا التي أوصى بها الله بهدف تحقيق العلاقة المتورثة المتماح المختار الارتقاء إلى مستوى الوصايا التي أوصى بها الله بهدف تحقيق العلاقة المتورثة المتماح المختار الارتقاء إلى مستوى الوصايا التي أوصى بها الله بهدف تحقيق العلاقة المتورثة المتحاد الارتقاء المتحدد تحقيق العلاقة المتورثة المتحدد المتحدد المتحدد الدراء الله بهدف تحقيق العلاقة المتورث المتحدد الدراء الدراء الوصايا التي أوصى المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد الله على المتحدد المتح

هناك عدد من الآثار لهذا النوع من الأساطير العرقية - الدينية. أولا، عند إقامة هوية جماعية، تعمل الأيديولوجيات الدينية على «تناغم (المجتمع) وتمييزه» عن جميع المجتمعات الأخرى<sup>(50)</sup>. بمعنى أنه يعمل على تأكيد الانقسامات بين الجماعات ويهول من حجم الاختلافات بينها. وإضافة إلى ذلك، يعزز فصل المجتمعات على طول الخطوط القومية (أو العرقية) من الافتراضات الأساسية للطائفية: وهي أن

الجماعات المعرفة بديانة مشتركة لديها المصالح الاقتصادية والسياسية نفسها (أي العلمانية)، بينها أولئك من ضمن جماعات مختلفة لديهم مصالح عكسية، وغالبا ما تكون متعارضة (51). وبالتالي، فإن المصالح «العلمانية» لأحد المجتمعات الدينية (أو الثقافية) تُفهم على أنها معارضة للمصالح الخاصة بمجتمعات أخرى تسير على خطوط متشابهة. وفي هذا الصدد، تعكس المناشدات الدينية فيما وراء الحدود القومية – أو رجا بتعبير أكثر دقة فيما وراء الحدود الدولية – للنشطاء الإسلاميين نوع الطائفية الدينية المتأصلة في القوميات الدينية أو العرقية نفسه. وفي كلتا الحالتين – سواء كانت طائفية محلية أو أحد مظاهر المناشدة الدينية فيما وراء الحدود القومية - فإن الافتراضات هي وجود مجموعة مشتركة من المصالح السياسية لدى المجتمع محل التساؤل مستوحاة من تراثهم الثقافي أو الديني المشترك، ووجود مصالح متضاربة – وقد تكون معادية – لدى جماعات أخرى تتبهج خطوطا متشابهة.

الخاصية الثانية لتلك الأنواع من الأساطير العرقية - الدينية هي افتراضها إمكانية معرفة إرادة الله وفهمها فهما جيدا بواسطة القيادة السياسية لإحدى الجماعات المعينة. إن هذا الادعاء (سواء أكان ضمنيا أم واضحا) هو الذي يمنح التبرير المعياري لإثبات الذات السياسي والثقافي. ومن خلال ربط الإجراء السياسي بالغرض الوطني أو الديني، يجد المسؤولون السياسيون رخصة أخلاقية لما يقومون به من مساع، ييسر ذلك المفهوم الخاص بأن بعض الزعماء يتصرفون للمصلحة العامة أو أن سياسة الحكومة تعكس الوصايا الشاملة للغرض الديني أو القومي. وسواء أكانت الدولة أم جماعات المعارضة، فإن المراد من استحضار الدين هو تزويد الأجندات السياسية الخاصة بأي منهم – ومطالباتهم بالسلطة – بإطار من الشرعية الدينية والأخلاقية. ومعنى آخر، فإن الغرض من الانجذاب إلى الدين الذي ينتهجه المسؤولون السياسيون هو تصوير الاهتمامات المعينة لمجموعة ما كأنها تعكس المصلحة العامة المبتمع والمتسق بالتالي مع إرادة الله. وعلى النقيض، فإن أولئك ممن يعارضونهم يُصنفون بصفة عامة على أنهم إما غير وطنيين وإما غير متدينين وإما كلاهما. ومن الأصالة الثقافية والحق المطلق لتولى الحكم.

### الرؤى المتنافسة للأمة

إن الجـدل بأن القوميات الحديثة هـى نتاج البنية الاجتماعية - وأن الدين هو جزء مهم من تلك العملية - لا يمدنا بالمعلومات الكافية عن طبيعة تلك الظواهر. ويبدو ذلك مهما نظرا إلى التوجهات المتنافسة الموجودة في كل من الدين والقومية. وعلى الرغم من تعريف النماذج «المدنية» للقومية من خلال مفهوم شمولي (ليبرالي) للمجتمع السياسي، تُصنف المتغيرات «العرقية» من خلال مفاهيم محدودة أو رجعية. وباختصار، يجسد هذان النوعان من القومية رؤى مختلفة تمام الاختلاف للنظام الاجتماعي. نجد أن النوع الأول، القومية المدنية أو الليبرالية، يجري تعريفه عادة من خلال التسامح في التنوع والتدويل الشمولي. كما أنه يدرك التباين المتأصل داخل المجتمعات متعددة الأعراق والديانات وبالتالي عنح العضوية الكاملة داخل المجتمع السياسي لجميع من يعيشون داخل حدود أراضي الدولة. وباختصار، لا ترتبط الحالة المدنية بالهوية العرقية. وعلى النقيض، تعمل الفكرة العرقية أو الرجعية للقومية على تصوير الأمة كأنها كيان عضوي، بحيث يجري تحديد عضويتها محل الميلاد. وتُعرّف خصائصها الأساسية موجب الأفكار الرئيسية الدينية للمجتمع المهيمن وعناصر أخرى من الثقافة واللغة والتاريخ. وبالتالي، يرتبط الوضع المدني بالهوية الدينيـة أو العرقية مع منح الأفضلية لأولئك من المجموعة المهيمنة. ويُنظر إلى الحقوق الفردية أو حقوق الأقليات على أنها ثانوية بالنسبة إلى مطالب تقرير المصير للأغلبية. يُذكر أن مثل هذه النماذج الرجعية من القومية تكون أكثر ميلا إلى استخدام العنف وتصاحبها درجات متفاوتة من التعصب تجاه الأقليات من السكان والرأي السياسي المعارض(52).

يعكس هذا التمييز بين القومية المدنية والعرقية - أو الليبرالية والرجعية - مفهوم كارل بوبر عن المجتمعات «المنفتحة» و «المنغلقة». واتضح شرح بوبر لهذين النوعين من النظام الاجتماعي في كتاب «المجتمع المنفتح وأعداؤه» The Open النوعين من النظام الاجتماعي في كتاب «المجتمع المنفتح وأعداؤه» Society and Its Enemies ويذكر بوبر أن الحداثة تعرف من خلال توتر قائم بين اثنين من أهم الرؤى المختلفة للحياة الاجتماعية. أولهما هو المجتمع الحر أو المنفتح، الذي يتسم بالتأكيد على قيم التنوير حول حرية الفرد والحوكمة الذاتية الديموقراطية. ويُعد احترام الفرد، وخاصة قدرته أو قدرتها على الانتقاد المنطقي،

هو الأساس في التنوير، وبالتالي فهو ركن أساسي من أركان المجتمع المنفتح. وكذلك أيضا مفهوم الحكومة المسؤولة وسيادة القانون والمساواة السياسية والقانونية. من خلال المنظور الذي اتخذه بوبر، فقد مثل المجتمع المنفتح قمة الحضارة البشرية التي وجدت في ذلك الوقت فقط داخل الديموقراطيات الغربية. وقد تجسد المجتمع البديل أو المنغلق في النماذج المتنوعة للأنظمة الشمولية (والقومية العرقية) السائدة في مطلع القرن العشرين. وعُرفت تلك المجتمعات – بصفتها متأصلة داخل رؤية استثنائية للحياة الاجتماعية – بالهيكل السياسي القبلي أو الهرمي الذي وضع تأكيدا غير متناسب على السيطرة والطاعة الاجتماعية. ومُنحت الأولوية للمجتمع على حساب الفرد، واعتُبر مفهوم الحرية الذي جسدته أنه تعبير ذاتي جماعي، وليس حساب الفرد، واعتبر مفهوم الحرية الذي جسدته أنه تعبير ذاتي جماعي، وليس الستقلالية الفرد. وسواء كان هذا المجتمع يتبع الفاشية اليمينية أو الشيوعية اليسارية، فإن الخاصية المحددة للمجتمع المنغلق هي تأكيده على تعزيز الوحدة السياسية من خلال توحيد قسري.

إن هذا الفارق بين المفاهيم والأفكار الليبرالية والرجعية للأمة، والرؤى المنفتحة والمنغلقة للمجتمع - هو محل تساؤل عند أولئك الذين يؤمنون بتعارض أي نوع من أنواع القومية مع متطلبات التعددية. ومن هذا المنطلق، تميل جميع أنواع القوميات نحو المجتمع الطائفي أو المنغلق، بينما يُذكر أن فكرة القومية الليبرالية تُعد تناقضا في المعنى. ونجد أن الواجب مناقشته هنا هو إما أن يتمكن بعض الأعضاء الذين ينتمون إلى مجتمعات ثقافية مختلفة من الانخراط بشكل حقيقي لتحقيق إطار عمل سياسي مشترك، أو أن الهويات الأصلية سوف تفوق باستمرار الشعور المدني أو اللاقومي بالمواطنة. وبمعنى آخر، هل يمكن تشكيل وحدة سياسية حقيقية من التنوع المديني أو العرقي، أو هل سوف تقوم الدولة بالضرورة «بتمييز بعض الممارسات الثقافية وتوضيح مساوئ ممارسات أخرى لمصلحة الوحدة الاجتماعية؟» (143). وبالطبع، الإجابة هي أن ذلك يعتمد على كل من الفهم الشائع للأمة والالتزام من البحدل مشوشا بحقيقة كون القوميات الليبرالية والرجعية أنواعا مثلى يمكن تصنيفها بصورة أكثر دقة على أنها أقطاب للطيف عن كونها ظواهر واضحة. وعلاوة على ذلك، فإن كلا من المفاهيم والأفكار الليبرالية والرجعية للمجتمع تعتبر كامنة داخل ذلك، فإن كلا من المفاهيم والأفكار الليبرالية والرجعية للمجتمع تعتبر كامنة داخل ذلك، فإن كلا من المفاهيم والأفكار الليبرالية والرجعية للمجتمع تعتبر كامنة داخل

كل المجتمعات السياسية ويصعب وجودها معا، ويعكس ذلك «الازدواجية السحيقة الموجودة داخل كل قومية من القوميات» (55). وعلى الرغم من أن بعض الأمثلة قد تكون شوفينية بشكل واضح – على سبيل المثال، القومية الصربية التي انتهجها ميلوسوفيتش – وأخرى أكثر تساهلا، فهم جميعا يحتوون على عناصر متبارية تناضل من أجل تحقيق الهيمنة. ومن ثم، بينما كان من المحتمل أن تكون رؤية الأمة التي دعا إليها جواهر لال نهرو أو الرئيس بيل كلينتون شمولية، فقد كانت المفاهيم والأفكار الخاصة بالأمة محل خلاف مستمر مع النماذج الأكثر قصرا والتي شجعها أفراد من داخل المجتمع.

يرتبط الدين بهذا النقاش لأن التفسيرات المختلفة للتقاليد الدينية ترشد تلك الرؤى المتنافسة داخل الأمة أو المجتمع. وعلى سبيل المثال، توفر التفسيرات الليبرالية أو العصرية للدين أساسا للنموذج الشمولي أو المدني للقومية مجسدا المجتمع المنفتح السذي صوره بوبسر، ويعتمد هذا الفهسم للدين على الطبيعة غير المؤكدة للعقيدة وقابلية البشر للخطأ عند تفسير الكتاب المقدس أو إرادة الله بشكل دقيق. وبالتالي ينظر المفسرون الليبراليون للدين إلى التقليد الخاص بهسم باعتباره حقيقة مجازية وليست حرفية، ويشككون في كل نماذج التشدد العقائدي والمزاعم الاحتكارية بشأن الحقيقة الدينية. وهناك تأكيد متزامن على استخدام المنطق عند فهم التقليد الديني وواعادة تفسير معنى الكتاب المقدس لمصلحة سياق معاصر. وفي العُرف الليبرالي أو العسمري، تُمنح أولوية أكبر لضمير الفرد. حيث نجد أن أولئك ممن يعترفون بأنه لا أحد يمتلك حصريا الحقيقة المطلقة على أتم استعداد لتحمل التنوع والتعددية في الأمور المتعلقة بالعقيدة. ومن هذا المنطق، يجري إبعاد الدين عن مضمار الضمير والنظر إليه كشأن خاص وليس عاما. وقد تأثر هذا المنظور للدين بشكل كبير بالتنوير، ويبدو متسقا مع الاستعداد لتهيئة الفرد للتوافق في الأمور الخاصة بالضمير وحرية الفكر.

ومن الجانب الآخر، فإن التفسيرات الرجعية أو المحدودة للدين يصاحبها بشكل أكبر نوع القوميات العرقية التي أشار إليها بوبر عند حديثه عن المجتمع المنغلق. يشمل ذلك التفسيرات المحافظة دينيا أو الأصولية أو التفسيرات الأخرى للدين التي تتخذ قدرا أكبر من الفهم الحرفي لعدد مختلف من التقاليد. وتؤكد هذه التفسيرات

في طياتها على الاعتراف بالوحي والتمسك بكل ما جاء حرفيا داخل الكتاب المقدس واعتقادا بأن الدين يجري تعريفه من خلال إطار عمل معنوي ثابت وقابل للتطبيق في يومنا هذا بنفس درجة تطبيقه منذ خمسائة أو ألفي عام. وتميل التوجهات الرجعية للدين أيضا نحو الاعتقاد بأن فهمهم للتقليد (وفهمهم فقط) هو الصواب والصحيح وانعكاس لإرادة الله. إن مثل هذا اليقين الديني يقلص من نزعة التسامح، حيث يُنظر إلى الرؤى والآراء المختلفة على أنها إما هرطقة (عقيدة غير صحيحة) أو ارتداد عن الدين (افتقار للعقيدة) ولهذا، فإن مضمار ضمير الفرد يحاط بعدد كبير من التفسيرات الرجعية للدين، وهناك تأكيد أكبر على الامتثال في السؤون التي تختص بالعقيدة. ويمتد هذا التعصب إزاء الآراء البديلة إلى الرأي السياسي المعارض، حيث يُصنف أولئك ممن يعارضون رغبة المجتمع (أو المتحدثون الذين نصبوا أنفسهم عنوة نيابة عن المجتمع) على أنهم غير وطنيين أو خونة، أو أعضاء من المجموعة يعرفون بكراهيتهم لأنفسهم.

وبالتالي، فإن الصراع من أجل تعريف الأمة يتضمن كلا من الخلاف السياسي على طبيعة النظام الاجتماعي والنزاع الديني حول تفسير تقليد مشترك. وسواء كانت حروب الثقافة في السياسة الأمريكية، أو الجدل «العلماني – التكاملي» في مصر، أو الصراع القديم لتعريف الأمة الهندية، فإن الآراء المتنافسة لكل من الدين والمجتمع ترشدها في الغالب أوجه الجدل الأيديولوجي. وعلى الرغم من النظر إلى الخلاف الأكثر اتساعا على أنه مسألة نظام اجتماعي، فإنه يتضمن أيضا أوجه جدل حول العلاقة السليمة التي تربط الدين بالسلطة السياسية، والرغبة في التسامح مع أوجه الفهم البديل للدين أو العقيدة الأساسية، فضلا عن منح المعاملة المتساوية في المجال العام. وعلاوة على ذلك، تحمل تلك الخلافات الأيديولوجية مغزى مباشرا فيما الأسئلة الأساسية عن التسامح والتساوي في المعاملة. هل يجب على مؤسسات الحياة الاجتماعية عدم التمييز في الشؤون التي تتعلق بالدين والأخلاق، أو هل هناك سبب شرعي وراء منح الامتيازات لبعض المعتقدات (أو الجماعات) على حساب الآخرين؟ في هذا الصدد، صار أولئك الذين يدعمون رؤية شمولية للدين والأمة على خلاف ثابت مع أولئك الذين يؤيدون وضعا أكثر محورية لمصلحة ديانتهم أو هويتهم.

إن التنافس ما بين هذه الرؤى المختلفة للدين والنظام عبارة عن خاصية محددة - ودامَّة - للحياة السياسية الحديثة، ويبدو ذلك واضحا في بداية الفترة الزمنية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، عندما وجد زعماء الدول حديثة الاستقلال مثل مصر والهند أنفسهم بصدد حكم مجتمعات لا تتفق حدودها القومية مع الواقع العرقى أو الديموغرافي على الأرض. وكان التحدي المحوري آنذاك عبارة عن خلق هوية وطنية ونظام سياسي لا يرتكز على إقصاء بعض المجتمعات أو الوضع التمييزي لأخرى. وكان هـذا التحـدي - ورد الفعل المـوازي - هو ما أطلق عليه كليفـورد جيرتس «الثورة التكاملية» (57). وجب على الثورة التكاملية - في المقام الأول - خلق «ولاء شامل (سياسى) بإمكانه تخطى الولاء الأصلي للانتماء العرقي والانتساب الديني والهوية اللغوية» (58). ومن دون وجود بعض الأساسيات المتعارف عليها للحياة الاجتماعية - التي تضم الحد الأدني من فكرة الهوية المشتركة - فسوف يتسبب التنافس ما بين الطوائف في تمزيق تلك الدول الوليدة إلى أشلاء. وقد سعى بعض الزعماء مثل نهرو، عند إدراكه هذه الحقيقة، إلى إخماد النزاع الطائفي من خلال بناء قومية شمولية جسدت «سياسة مدنية تهدف إلى حل وسط بدائي» (59). وقد كانت هذه الاعتبارات نفسها وراء إقرار دستور علماني عند تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية منذ قرنبن من الزمان تقريباً.

مع ذلك، يظل إرساء مثل هذا الحل الوسط بمنزلة تحد، فنحن الآن بصدد مناقشة الجدل المستديم حول ما إذا كان من الجائز تعريف المجتمع (وبالتالي الأمة) على طول خطوط دولية ومتضمنة للتنوع أم أنه ينبغي منح الأسبقية للهوية الدينية والعرقية التي للأغلبية داخل مؤسسات الدولة القومية. ويعتبر هذا التساؤل واضحا في هيئة ما إذا كان من الضروري تعريف الأمة من منطلق ديني أو علماني. ونجد أن النماذج المدنية للقومية تنم عن إطار عمل سياسي ضمني يجري تحديده بناء على خطوط علمانية هي في الأصل محايدة دينيا بينما لا تمنح الدولة أفضلية لدين أو مجتمع واحد على حساب الآخرين. وبدلا من ذلك، قد يكون من المحتمل وجود نظام اجتماعي محدود سبق له الاعتراف بالثقافة التاريخية للمجتمع، الذي يتميز بالغلبة والسطوة مادامت مؤسساته غير منحازة بطبيعتها، خاصة فيما يتعلق بالدين. وعلى النقيض، فإن أولئك الذيل يناصرون رؤية عرقية

للقومية يجادلون بضرورة وجود علاقة أكثر اتساقا ما بين الدين والسلطة السياسية لمصلحة إشباع الرغبات الذاتية للأغلبية من السكان. وعلاوة على ذلك، بما أن البعض يعتقد أنه لا يمكن تحقيق الفضيلة من دون وجود الدين، فهناك دور أساسي للدين في الحياة العامة لديه القدرة على مداواة العلل التي يعاني منها المجتمع الحديث. أما بالنسبة إلى هؤلاء النشطاء فإن المشروع العلماني عبارة عن خيانة لكل من العقيدة والأمة، كما هي الحال التي تجسدها القومية المدنية (60).

## الدين والعلمانية والنظام الاجتماعي

يظل هذا الصراع على تعريف الأمة بمنزلة خاصية محورية للسياسة الدينية المعاصرة. وكما كان الأمر في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، يواجه النخب السياسية في يومنا هذا تحد لإقامة مجتمع وطني يحتوي على تنوع ديني وعرقي وعنصري. ومع ذلك يظل إيجاد توازن ما بين مطالب الأغلبية لتأكيد الذات ومخاوف الأقليات من عدم المساواة في المعاملة أمرا محددا للسياسة القومية والدينية في يومنا هذا. وعلى الرغم من أن المفاهيم والأفكار الشمولية للنظام الاجتماعي – ألا وهي مفاهيم وأفكار القومية المدنية أو الإقليمية – تهدف إلى التخفيف من حدة التوترات ما بين المطالب المتنافسة لمجتمعات الأغلبية والأقلية، تميل الرؤية العرقية للقومية (أو الطائفية) المعاصرة إلى مفاقمة آثارها. وعلاوة على ذلك، تتجه المفاهيم المحدودة للدين والمجتمع نحو تشجيع تطبيق داروينية اجتماعية فظة، حيث تأتي مكاسب إحدى المجموعات على حساب مجموعة أخرى. وبدلا من توفير سياق يعمل على دمج إحدى المجموعات على حساب مجموعة أخرى. وبدلا من توفير سياق يعمل على دمج هذا التنوع، يظل ذلك النوع من السياسة الدينية المحدودة مصدرا للانقسام.

جرى تشويه الجدل الدائر ما بين تلك المفاهيم والأفكار المختلفة للنظام الاجتماعي نتيجة للعديد من حالات سوء الفهم. ولعل أكثر المشكلات شيوعا هي الافتراض أن القومية العلمانية هي في الأصل مضادة للدين ومعادية له. إن هذا التفسير للتقليد العلماني يرى العلمانية على أنها عقيدة أخلاقية ذات توجه عقلاني وتركز على الأمور الدنيوية فحسب. كما يخلو هذا الفهم للعقيدة من أي إشارة إلى الله، وبالتالي عيل نحو التساوي مع الإلحاد أو يُنظر إليه على أنه معاد للعقيدة الدينية أيا كان نوعها. ومع ذلك، يختلف ذلك التفسير للعلمانية مع المفهوم الذي

جـرى توضيحه سـابقا. وكان من المفترض أن تعمل العلمانية منذ نشـأتها وبصفتها مشروعا سياسيا على عدم التفرقة في الأمور المتعلقة بالعقيدة، حيث أوجبت ببساطة فصل السـلطة الدينية عن السـلطة السياسية. وتعكس هذه التفسيرات المختلفة للعلمانية دافعين متنافسين من حيث المفهوم: أحدهما يسعى إلى القضاء على الدين مـن المجال العام بينما يحاول الآخر تهيئة عـدد متنوع من وجهات النظر في الأمور التـي تتعلق بالعقيدة الأساسية (16). وكان كلا الدافعين واضحا من خلال الممارسة عـلى الرغم من أن الأخير كان يحظى بأهمية أكبر تاريخيا. لقد طالب التنوع الديني للمجتمع بعدم منح أي ديانة معينة (أو ملة) وضعا تمييزيا داخل مؤسسات الدولة على حسـاب أخرى، ويمكن الإشـارة والرجوع إلى تعاليم أحد الأديان داخل المضمار العام – وبالطبع سـيرُحب بذلك – لكن على ألا يُستخدم لتبرير إقصاء مجتمعات أو أفكار دينية أخرى.

على الرغم من ذلك، أفاد كل من نشطاء الدين والنقاد الأكاديميين بأن التوجهات المحدودة للتقليد العلماني هي التي كانت مسيطرة على مدار التاريخ الحديث. وأيا كانت النوايا، فقد استتخدمت الأعراف العلمانية لمحو الدين من الإطار العام، وليس للتكيف معه. على سبيل المثال، ذكر بعض النقاد مثل أشيس ناندي وتي . ان. مادن أن الدول (على الأقل الدولة الهندية) قد سقطت في فخ «الأصولية العلمانية» ورفضت الاعتراف بالأسلوب الذي يتخذ من الدين مرشدا شرعيا للحياة البشرية والمجتمع. وتردد صدى هذه المناقشات بواسطة نشطاء الدين داخل العديد من التقاليد والأعراف المتنوعة. وعلى نحو مشابه، ذكر وليم كونولي أن العلمانية بالممارسة – قد نصبت نفسها حكما متسلطا (ومتعصبا) للحقيقة في العالم الحديث. ومن خلال محاولة القضاء على الدين بشكل كامل - وعن طريق تحويل العلمانية إلى رؤية عالمية مجملة - ساهمت سياسات الدول من دون قصد في هذا النوع من التشدد والتعصب الديني الذي كانت في الأصل تنوي تجنبه (60).

هناك سوء فهم آخر في أوجه الجدل المشار إليها يكمن في الافتراض أن الدين يبدو بالضرورة معاديا للطبيعة الشمولية للمجتمع المنفتح. وكما جرت الإشارة إليه من قبل، تعمل التفسيرات المختلفة للعقيدة الدينية على إرشاد الرؤى المتنافسة عن الأمة والهوية القومية، بعضها شمولى والآخر محدود. وعلاوة على ذلك، يميل تفسير

الدين الذي يجري تأييده نحو التأثير على السلوك السياسي المقابل للقيم المرتبطة بالمفاهيم والأفكار المنفتحة والمنغلقة للمجتمع. على سبيل المثال، ترتبط عادة الآراء الليبرالية أو العصرية للدين بالمفاهيم التعددية للمجتمع (عافي ذلك العلمانية الشمولية)، بينما تميل التفسيرات الرجعية أو الطائفية أو الأصولية للدين نحو اعتناق مفاهيم وأفكار تتصف عمدودية أكثر للنظام الاجتماعي، وبالطبع هناك بعض الاستثناءات لذلك. فعلى سبيل المثال، روجر وليمز، الزعيم البروتستانتي من القرن السابع عشر، فعلى الرغم من كونه محافظا من الناحية الدينية، فإنه أيد معتقدات بديلة وتجنب صلة الربط المتسقة ما بين الدين والدولة (63). وقد عكس ذلك مخاوفه من تأثير السياسة على الدين وبين الانقسامات داخل التقليد البروتستانتي حول الخلط ما بين السلطة الدينية والسياسية. وبأسلوب مشابه للأسلوب الذي انتهجه عون لوك في كتابه «رسالة بشأن التسامح» A Letter concerning Toleration A Letter concerning Toleration الشمير، وبصفتهما مسيحيين صالحين، اضطر كل من لوك ووليمز إلى حماية حرية وبالتالي، وبصفتهما مسيحيين صالحين، اضطر كل من لوك ووليمز إلى حماية حرية الضمير من تطفل السلطة السياسية. وفي هذا الصدد، أيد الدين المحافظ رؤية ليبرالية للنظام الاجتماعي عملت على تقييد السلطة السياسية.

التصوير الأكثر دقة للانقسام الديني - العلماني إذن يميز ما بين أربعة تفسيرات مختلفة للنظام الاجتماعي، ويعكس كل منهم الأسلوب المختلف الذي اتبعه الدين والعلمانية لإرشاد الرؤى المتنافسة من المجتمع. ويتضمن ذلك المفاهيم والأفكار الشمولية لكل من الدين والعلمانية («الدين المدني» والعلمانية المتسامحة، على التوالي) بالإضافة إلى المفاهيم والأفكار المحدودة للدين والعلمانية (القومية الدينية والأصولية العلمانية، على التوالي). وبالتالي، فإن تصنيفا بسيطا قد يربط التفسيرات الشمولية لكل من الدين والعلمانية بالمعايير العالمية للهوية القومية. وعلى النقيض، تميل التفسيرات المحدودة (الرجعية أو الطائفية) للدين والعلمانية نحو الربط الأكثر اتساقا مع المفاهيم والأفكار المنعلقة للمجتمع (انظر الشكل رقم 1). وهكذا، يميل التفسير الليرالي للدين بشكل أكبر نحو التفسير العالمي للهوية القومية، بينما يُعتبر أولئك الذين يدعون تحليهم بفهم فريد للقداسة أكثر عرضة لإرساء موقف مميز لمصلحة هويتهم الدينية أو الطائفية. والنقطة الرئيسية هنا هي عدم وجود أي شيء متناقض ما بين الدين ومطالب

الثورة التكاملية؛ بل يتعلق الأمر بكيفية تفسير أحد التقاليد الدينية (أو العلمانية الرسمية)، وهل سيسمح ذلك بتطبيق سياسة الحل الوسط.

(الشكل رقم 1)

| مفاهيم وأفكار النظام الاجتماعي |                         |        |  |
|--------------------------------|-------------------------|--------|--|
| محدود / منغلق                  | شمولي / منفتح           |        |  |
| قومية رجعية أو طائفية          | قومية ليبرالية أو مدنية | ديني   |  |
| صولية علمانية                  | علمانية شمولية          | علماني |  |

من الضروري أيضا إعادة النظر في الأسلوب الذي سلكه السياسيون لدعم أو معارضة تلك التفسيرات المختلفة للدين والرؤى المقابلة للنظام الاجتماعي. وقد يكون المسؤولون بالدولة علمانيين في التوجه ويستخدمون الدين بهدف تبرير توليهم الحكم. ومرة أخرى، يُشار عادة إلى ذلك بالوظيفة الكهنوتية للدين، وتُعرف على أنها استخدام الدين لدعم أحد الأنظمة السياسية. وعلى نحو مشابه تستخدم جماعات المعارضة (بالإضافة إلى الإصلاحيين من داخل مؤسسات الدولة) الدين لتوجيه النقد للترتيبات السياسية الحالية من خلال معارضة الأساس المعياري لهذا النظام، ويشار إلى هذا على أنه الوظيفة النبوئية للدين. ومن خلال «محاربة الأمة» على هذا النحو، تسعى جماعات المعارضة إلى تحدي السياسية وطرح مطالبها الدينية والسياسية باعتبارها مطالب بارزة. وفي كل مطلب يستخدم السياسيون – سواء كانوا حكوميين أو معارضين – تفسيرات متنوعة للدين بهدف ربط مطلبهم بتولي السلطة في إطار ثقافي ومعياري.

على الرغم من ذلك، هناك تباين ملحوظ ما بين هذه الأساليب المختلفة للخطاب الديني وعلاقتها بمختلف المسؤولين السياسيين. كما أنه ليس بالضرورة أن تكون الدول علمانية، لا يوجد هناك ارتباط مباشر بين الدين المحافظ والدعم الممنوح لسلطة الدولة. وعلى نحو مشابه، لا توجد هناك صلة مباشرة ما بين الدين الليبرالي وسياسة المعارضة. لكن، تميل التفسيرات الليبرالية للدين نحو دعم المفاهيم والأفكار الشمولية للنظام الاجتماعي، بينما يرتبط الدين المحافظ عادة بالمفاهيم

والأفكار المحدودة للنظام (65). ونتيجة لذلك، منح الدين الليبرالي في بعض الأحيان تأكيدا كهنوتيا لأحد الأنظمة السياسية (على سبيل المثال في أثناء العصر الذي أعقب الحرب العالمية الثانية)، بينما في أحيان أخرى عمل على معارضة الترتيبات السياسية القائمة. وبالمثل، فإن التفسيرات المحافظة للدين، بينما ارتبطت تاريخيا بالأيديولوجيات القائمة، استخدمت أيضا في معارضة سياسات الحكومة.

ما هو أحق بالحديث عنه في كل حالة هو مفهوم النظام الاجتماعي الذي يسانده الدين أو يعارضه. وعلى سبيل المثال، اعتمدت النخب في الدول على الدين الليبرالي والأعراف والتقاليد العلمانية لدعم برامجهم العصرية في أثناء حقبتي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. ومع ذلك، فقد تبنوا في السنوات اللاحقة خطابا دينيا أكثر تحفظا عندما تحولت أهدافهم من إصلاح تقدمي إلى الحفاظ على الوضع القائم. وعلى نحو مشابه، كان الدين الليبرالي بمنزلة وسيلة معروفة لجماعات المعارضة لتأييد تغيير اجتماعي وسياسي تقدمي، وقد كان هذا واضحا داخل حركة الحقوق المدنية بالولايات المتحدة الأمريكية وحركة الاستقلال الهندية مطلع القرن العشرين. وفي كلتا الحالتين، قدم الدين الليبرالي مساندته ودعمه لرؤية الحياة الاجتماعية التي كانت أكثر شمولية مقارنة بالنظام السائد.

من ناحية أخرى، استُخدمت التفسيرات المحافظة أو الرجعية للدين بواسطة جماعات المعارضة لتحقيق عدد متنوع من الغايات، على الرغم من أنه جرى توظيفها في الغالب داخل المعارضة لخدمة برامج التغيير الاجتماعي التقدمي. على سبيل المثال، كان المسوولون السياسيون الأصوليون والمحافظون هم الأكثر اعتراضا على الرؤية العلمانية التي تبنتها نخب الدولة منتصف القرن العشرين واحتكموا إلى التفسيرات الرجعية للدين حفاظا على الأنماط التقليدية للنظام الاجتماعي. وعلى نحو مشابه، استخدم المسوولون بالدولة الأيديولوجيات المتأصلة في الدين المحافظ للدفع عن النماذج الحالية للسلطة الاجتماعية والسياسية (مثل تلك التي نوقشت من قبل). وأخيرا، وفر أحد المتغيرات الرجعية (أو المحافظة) للدين – على الأقل داخل منطقة الشرق الأوسط – نقدا راديكاليا للظلم الاجتماعي ومهد للجاذبية الثورية لقوميات العالم الثالث حتى إن ظلم ما جاء فيه لمصلحة الحياة الاجتماعية قصريا وهرميا. ويعكس هذا النوع من الأصولية الإسلامية الانحياز المناهض للغرب الذي يربط بين الرؤى الليبرالية والعلمانية

للنظام الاجتماعي وبين التغريب والهيمنة الغربية المستمرة. وعلى هذا النحو، تظل طائفية في توجهاتها على نحو كبير، على الرغم من توجهها النبوئي.

إن الفكرة الرئيسية لهذا التصنيف هي ميل التفسيرات الرجعية للدين نحو دعم النماذج الهرمية والمحدودة للنظام السياسي - بمعنى آخر الرؤى المنغلقة للمجتمع - بينما تتجه التفسيرات الليبرالية للدين نحو دعم متطلبات المجتمع المنفتح. ويبدو أن تلك هي الحالة سواء كانت الدولة أو المعارضة هي التي تقوم بتشجيع تلك التفسيرات المعينة للدين والأمة. وبالتالي، ليس بالضرورة أن تكون الدول علمانية أو مؤيدة لنماذج شمولية من المجتمع على الرغم من الالتزامات التي قد يكونون تعهدوا بها في الماضي. وبالمثل، من المحتمل أن يكون المسؤولون الدينيون مؤيدين للتغيير التقدمي بقدر كونهم مدافعين عن وضع راهن من القصاص. وعلى الرغم من قيام التفسيرات المختلفة للدين بإرشاد الرؤى المتنافسة للنظام، فإن أيا من الدول أو المعارضات لا يرتبط على نحو ثابت بنوع واحد أو خلافه. ومن ثَم، يمكن الاطلاع على تفسير أكثر دقة للسياسة الدينية المعاصرة في الشكل رقم 2.

الشكل رقم 2

| المواقف تجاه النظام الاجتماعي                  |                               |             |  |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|--|
| لسؤولون السياسيون                              |                               |             |  |
| المعارضة                                       | الدولة                        | تفسير الدين |  |
| حركات اجتماعية تقدمية لا تلجأ                  | تقدمي <sup>(66)</sup> (وشمولي | 64          |  |
| للعنف <sup>(67)</sup> (شمولية على نحو كبير).   | على نحو كبير).                | ليبرالي     |  |
| حركات أصوليــة <sup>(69)</sup> (محدودة على نحو | هرمي <sup>(68)</sup> (ومحدود  | رجعي        |  |
| کبیر).                                         | على نحو كبير).                | أو طائفي    |  |

#### بناء الحداثة

الخلاصة التي يمكن استنباطها من هذا التحليل هي أن ظهور الدين داخل السياسة المعاصرة يُعد متغيرا على نحو كبير. فعلى الرغم من إمكانية دعم الدين لهياكل السلطة الحالية, فهو يوفر أيضا قاعدة لصالح الإصلاح الاجتماعي. وفي كلتا

الحالتين، لا يبدو الدين بالضرورة ليبراليا أو رجعيا. على العكس، تضمن تفسيرات مختلفة للتقليد الديني الرؤى المختلفة للحياة الاجتماعية، وبالتالي تضمن سياسة مختلفة. وهناك خلاصة ثانية ومرتبطة بالأولى، وهي أنه ليس بالضرورة أن تكون الحداثة أو الدول علمانية أو ليبرالية، على العكس، فإن الدول بإمكانها تشجيع رؤية محدودة للدين والمجتمع أو عكس ذلك. وحتى داخل الغرب العلماني على نحو ظاهر، تقوم الدول عادة باستحضار الدين والوطنية من أجل غرس الولاء التام والمطلق على نحو غوذجي للمجتمع المنغلق. ومن هذه النقطة، تنحرف الرؤية الأساسية للسياسة الدينية الحديثة, فهي تفترض أمرا بديهيا بتعريف الحداثة – الحداثة الغربية على وجه الخصوص – من خلال معايير التنوير لحرية الفرد والحوكمة المسؤولة بدلا معاملتها على أنها مطلب يتطلب الدراسة. علاوة على ذلك، وبافتراض علمانية الحداثة، تقبل أيضا الرؤية الأساسية على نحو ظاهري الادعاء المتعلق بأن الأصولية الدينية هي إما رفض الحداثة أو – في شكل أقل تعصبا – حيدة وشذوذ عن العالم الحديث. ولا يصمد أي من تلك الافتراضات لفشلها في إدراك الطبيعة المتغيرة لكل الحديث. ولا يصمد أي من تلك الافتراضات لفشلها في إدراك الطبيعة المتغيرة لكل من الحداثة والدولة القومية.

وعلى نحو مشابه، فإن الدين، ومن خلال تعريفه، لا يُعتبر محدودا أو مناهضا للحداثة. على النقيض، وكما نوقش من قبل، فهناك بعض التفسيرات للدين تتوافق مع قيم التنوير لمذهب الفردية والمنطق والرأي المعارض، حتى لو لم تتفق بعض التفسيرات الأخرى معها. ومع ذلك، فأي منهما هو بالتعريف «حديث» بقدر ما يمثل جهدا لإعادة تفسير التقليد الديني للفترة المعاصرة. إذن، يتم إرشاد أوجه الجدل بخصوص كيفية تعريف الأمة من خلال القراءات المختلفة للتقليد الديني التي المقومية والهوية داخل كل من العداثة. على سبيل المثال، هناك جذور للفهم العالمي للقومية والهوية داخل كل من الفهم الليبرالي للعقيدة الدينية وداخل فكر التنوير ولاوري. وبعنى آخر، يرتبط الدين الليبرالي بالمجتمع المنفتح الذي وصفه بوبر وبالفهم الذي لا يدعو إلى التمييز للعلمانية. وبالمثل قد تكون القوميات العرقية والدينية شوفينية ومتناقضة مع معاير التنوير ولكنها لا تمثل بالضرورة تراجعا إلى التقليد. وفي الواقع، تجسد هذه الأيديولوجيات الطائفية فهما معينا للحداثة، على الرغم من أنها مستوحاة بقوة (وعلى نحو انتقائي) من التقليد الديني.

وتعتبر هذه النقطة الأخيرة مهمة على وجه التحديد خاصة فيما يتعلق بالجذور الحديثة لمذاهب الأصولية الدينية المعاصرة. وطبقا لما يوضحه هذا الكتاب، ظهرت الأيديولوجيات والتنظيمات التي صاحبت مذاهب الأصولية الحديثة فقط أثناء العشر سنوات الأولى من القرن العشرين. وطوال تلك الفترة, سعى بعض النشطاء الإسلاميين مثل حسن البنا ومولانا المودودي (\*) وبعض أتباع الطائفية الهندوسية مثل في.دي سافركار إلى تقنين التقاليد الدينية المختلفة والمتناقضة وتحويلها إلى مجموعة أفكار ومبادئ أكثر تنظيما. وقد جرى بالفعل تنفيذ ذلك عمدا بهدف تكيف التقليد الديني في شكل سياق حديث. علاوة على ذلك، كان المحرك الرئيسي سياسيا. وعن طريق إعادة تفسير التقليد الديني، حاول هؤلاء النشطاء الأوائل وضع نموذج من التنظيم الاجتماعي له القدرة على تحدي الهيمنة الأوروبية داخل مجتمعاتهم. وبالتالي, فقد رأوا في عملية الإنعاش الديني استردادا لمجتمعهم السياسي ووسيلة فعالة لتوجيه التحدي للقوى الغربية. وعلى الرغم من ذلك، وفي الوقت الذي دعا فيه أولئك النشطاء إلى «عودة إلى الدين» وتفعيل دور أكبر للدين داخل الحياة العامة، فقد كان فهمهم للدين انتقائيا على نحو هائل ومشبعا بشكل كبير بالأفكار الوطنية. وبمعنى آخر، كانوا بصدد إعادة بناء التقليد الخاص بهم عن عمد داخل إطار عمل وطنى. وتضمنت الأيديولوجيات الناتجة إشارات إلى «العصر الذهبي» وأساطير الشعب المختار ومطالب لتقرير المصير. ومن خلال تكوين هوية دينية كانت أكثر وطنية وتماسكا على نحو واضح، فقد تمنوا أيضًا أن يجعلوها أكثر وحدة وأكثر توكيدا وبالتالي أكثر تأثيراً. وعلاوة على ذلك، كانت رؤاهم عن المجتمع السياسي رؤى طائفية: حيث منحت امتيازات للأغلبية الدينية - أو على الأقل المندوبين عن مجتمع الأغلبية الذين نصبوا أنفسهم عنوة - وتضمنت عداء صريحا للأقليات والليبراليين وآخرين ممن يُطلق عليهم أعداء التقليد (70).

تأثر أيضا هؤلاء الأصوليون الأوائل بالمنافسة الأيديولوجية التي حددت الفترة الزمنية ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية داخل أوروبا، حيث انجذب البنا وسافركار وغيرهما من النشطاء داخل العالم المستعمر إلى المفاهيم الفاشية الأساسية عن الأمة والأفضلية التي منحتها للجماعة على حساب الفرد. وشكلوا أحزابهم السياسية على

<sup>(\*)</sup> أنشــاً حسن البنا جماعة الإخوان المســلمين في العام 1928، أي بعد السنوات العشر الأولى من القرن العشرين، ومن بعده ظهر في الهند أبو الأعلى المودودي [المترجم] .

نهج التركيب التنظيمي للفاشيين في إيطاليا وألمانيا نفسه وأعادوا كتابة تاريخهم القومي بأسلوب يعبر عن مفاهيم الهوية الطائفية. ومع ذلك، لم تكن الحداثة في حد ذاتها هي العدو الذي صوره هؤلاء النشطاء الأوائل بل كانت الكوزموبوليتانية التي تبنتها الليبرالية الغربية وزعماء الدين المعتدلون داخل مجتمعاتهم. وباختصار، تمكن هؤلاء الأصوليون الدينيون الأوائل من تبني طائفية القومية العرقية ومعارضتها لمعايير وأعراف التنوير للمجتمع المنفتح.

تعارضت هذه التفسيرات الأصولية لكل من الدين والمجتمع مع التفسيرات التي سعت إلى وضع رؤية ليبرالية أو شمولية للعداثة، ولهذا السبب حرضت أوجه الجدل التي ميزت الفترة الزمنية لمنتصف القرن العشرين داخل مصر والهند (بالإضافة إلى الولايات المتحدة) طائفية الأصولية الدينية ضد البديل العلماني والليبرالي. وعلى الرغم من أن أوجه الجدل تضمنت عادة الجدارة النسبية لإقامة دولة دينية وخلق دور مناسب للدين داخل الحياة العامة، فقد كان الأمر الرئيسي هو كيفية تعريف الأمة. أيد الوطنيون المتدينون دورا أكثر مركزية ووضوحا لمصلحة تفسيرهم للدين داخل الحياة العامة، وهو دور استوجب أيضا وضع مكانة تفضيلية لأعضاء المجتمع الديني المجتمع. ومن زاوية أخرى، عمل نشطاء الدين الليبراليون والمفكرون العلمانيون جنبا إلى جنب للتصدي للطائفية الدينية وتعصبها المتوارث، فمن وجهة نظرهم سوف تؤدي إقامة دولة دينية إلى تهميش الأقليات وغرس بذور الخلاف الاجتماعي والديني. ومن ثَم، قامت هذه المجتمعات بتكرار الانقسامات التي تمت في أوروبا ما بين الأنظمة النقابية للتنظيم الاجتماعي والبديل الليبرالي.

كان النجاح المحدود للطائفية في منتصف القرن العشرين نتيجة لمعارضة زعماء الدول ومساعيهم في تشجيع رؤية علمانية للحداثة. وعلى وجه التحديد في أثناء حقبتي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، كان المسؤولون بالدولة هم من عبر عن الرؤية التقدمية للتنمية القومية ورأوا في القومية العلمانية وسيلة لدمج عدد مختلف من المجتمعات وتكوين حياة سياسية مشتركة. وناشدت هذه النخب السياسية الرئيسية الدين الليبرالي لدعم التفسير المدني للقومية ولم يتوانوا في استخدام الآليات الإجبارية للدولة ضد أنصار الطائفية الدينية. وعلى الرغم من إمكانية النظر إلى إطار العمل

السياسي الشمولي على أنه رد فعل عملي لتحدي التنوع، فقد كان أيضا محوريا بالنسبة إلى البرنامـج العصري المتعلق بالتنمية القوميـة. وقد ارتبط الدين بهاض رجعي، داخل مصر والهند على وجه التحديد، حمل في طياته خطرا مسـتمرا من الانقسـام الطائفي. على سبيل المثال، خشيت الهند إبان فترة الزعيم نهرو من الطائفية الدينية التي هددت حياة نحو نصف مليون شخص أثناء التقسيم في العام 1947، والتي استمرت في تهديد الديموقراطيـة الهشـة للدولة. وبالمثل في مصر، نُظر إلى الديـن المحافظ على أنه عقبة لنوعية الإصلاح الاقتصادي والسـياسي التي تمنى عبدالناصر تنفيذها. وقد أُفسد إسلام جماعة الإخوان المسلمين ورجال الدين (العلماء) - من وجهة نظر عبدالناصر - نتيجة لاتصالهـم بالنخب الرجعية. وبالنسـبة إلى أولئك المسـؤولين العصريين بالدولة، كانت العلمانية بمنزلة متطلب أساسي لكل من الحرية والتنمية.

كان ذلك هو الاتجاه الذي أرشد افتراضات نظرية الحداثة بالإضافة إلى فكرة علمانية الدول العصرية من حيث التعريف. ويمكن فهم ذلك الافتراض بسهولة لأنه عكس روح الزمن. في أثناء فترة منتصف القرن العشرين، عمل الزعماء السياسيون حول العالم باجتهاد لترسيخ الأعراف والتقاليد العلمانية داخل مؤسسات الدولة وقاموا بتشبعيع رؤية للتنمية القومية تجاوزت حد الخلف العرقي والديني، كما انجذبوا أيضا إلى الدين الليبرالي والأعراف العلمانية بهدف إجازة هوية وطنية أكثر شمولية. وفي أثناء هذه الفترة، اعتبرت الحداثة علمانية، وصاحبها برنامج للتغيير الاجتماعي التحرري، وقد بدا ذلك واضحا في البرامج العصرية للهند ومصر بالإضافة إلى برنامج الاتفاق الجديد وسياسات المجتمع الكبير داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وفي كل الاتفاق الجديد وسياسات المجتمع الكبير داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وفي كل من تلك الأمثلة، التزمت سياسة الدولة – على الأقل من الناحية النظرية – بالعدالة الاجتماعية، وعدم التمييز، والارتقاء بمستوى معيشة الفقراء. ورأى المفسرون آنذاك في هذا الاتجاه «تلاشيا للمجتمع التقليدي» وظهور حداثة جديدة وعلمانية متقدمة اقتصاديا وداعمة لأفكار وأهداف ما بين المنتصف واليسار سياسيا(٢٠).

على الرغم من ذلك، لم تختف أوجه الجدل حول الدين من الحياة العامة ولم يتلاش الصراع حول تعريف الأمة. على النقيض، فقد ظهر مرة أخرى أثناء فترة أواخر القصرن العشرين حيث جرى إحياء أوجه جدل قديمة من حين إلى الآخر حول الدور المناسب للدين في الحياة العامة والتوجه الصحيح – سواء أكان علمانيا أم دينيا –

للدولة. وقد تضمنت أوجه الجدل المشار إليها - على أحد المستويات - تساؤلات بخصوص مدى انسـجام الدين مع الأعراف العلمانية، واشتملت على مستوى أعمق على بعض الخلافات حول التفسير الديني (عصري في مقابل متشدد)، إلى جانب الرؤى المتنافسة للنظام الاجتماعي (شمولي في مقابل محدود). وكذلك تضمنت بعض التساؤلات حول الاقتصاد وسياسة الدولة. إن انبعاث السياسة الدينية في العصر الذي أعقب الحرب الباردة والظهور المجدد لمذاهب الأصولية الدينية قد عكس بالتالى تكرارا آخر لأوجه الجدل ما بين الأجيال. وعلى الرغم من احتمالية تغيير السياق ذاته، فإن طبيعة الجدل نفسه لم تتغير، حيث استمر نشطاء الدين في نسب العلل التي عانى منها المجتمع الحديث إلى فقدان الدين، وبالتالي طالبوا بدور أكثر محورية لتفسيراتهم للدين داخـل الحكومة. والأمر الكامن في ذلـك الجدل هو الاعتقاد أن التجانس الثقافي في حد ذاته هو مفتاح للوحدة السياسية وبالتالى للتمكين الطائفي. على الرغم من أن جوهر الجدل هذا لم يتغير كثيرا مقارنة بالسنوات الماضية، فقد تغير بالتأكيد موقف النخب بالدولة. فبحلول حقبتي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي تخلب النخب في الدولة على نحو كبير عن التزاماتها السابقة نحو رؤية علمانية للنظام الاجتماعي، وتخلت معها عن الالتزام نحو تغير اجتماعي تقدمي. وعلى الرغم مما ميز حقبتي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي من مساع لغرس الأفكار والمفاهيم اللاقومية للنظام المدني - ودعوة نبوئية للإصلاح الاجتماعي والسياس - فقد جرى التخلي عن ذلك لمصلحة استخدام أكثر كهنوتيا للدين عمل على دعم الأناط الحالية للهرم الاجتماعي. وعلاوة على ذلك، كان تفسير الدين الذي تبناه زعماء الدول محدودا ورجعيا على نحو كبير. وباختصار، فقد استُقطبت لهجة خطاب الطائفية الدينية بواسطة المسـوولين بالدولة الذين سعوا وراء تجنيد مشاعر العقيدة دعما لفكرة مسبقة تتعلق بسلطة الدولة. وكان المنطق وراء هذه الاستراتيجية - لبعض الزعماء مثل أنور السادات وأنديرا غاندي على وجه الخصوص - هو إمكانية توجيه التفسيرات المحافظة أو الرجعية للدين إلى دعم تام لسلطة الدولة. قد يساعد الدين على توفير الاستقرار من خلال غرس الهدوء أو الاستقرار الشعبي وعن طريق تقديس شكل عام معين من السلطة السياسية. كما افترض جدلا أيضا إمكانية التحكم بسهولة في مشاعر العقيدة. وجرى إثبات خطأ كلا

الافتراضين. ففي كل من الهند ومصر، فشل المسؤولون بالدولة في فهم إمكانية أن يكون الدين المحافظ (أو الرجعي) نبوئيا بصورة راديكالية ويمكن استخدامه بسهولة لتحدي ومعارضة إحكام قبضتهم على السلطة بنفس قدر دعمه لها. وباختصار، فقد فشلوا في إدراك أن استخدام الأيديولوجية الدينية الرجعية يمكن أن يعطي نتائج عكسية على نحو كارثي، كما اخفقوا في تقدير تكلفة هذه الاستراتيجية على الأمد البعيد. ومن خلال الانجذاب إلى هويات علمانية وتلاعب متعمد بالمشاعر الدينية، أشعل المسؤولون بالدولة لهيب الانقسام الطائفي. لم يؤد ذلك إلى زوال النظام العلماني فحسب، بل تسبب أيضا في خصومة طائفية وسياسية وطنية نتج عنها شقاق وانقسام عميقان وحياة عامة أقل تسامحا.

#### الخلاصة

لقد أسهم ذلك الإرث في إرشاد السياسة الدينية لتسعينيات القرن الماضي. من ناحية، لم تكـن الحركات الأصولية التي ظهرت في العصر الذي أعقب الحرب الباردة بجديدة ولكنها على الأصح وجدت أصولها في مطلع القرن العشرين. وعلى هذا النحو، جسدت الأيديولوجيات المحدودة التي وضعت أثناء هذه الفترة المبكرة وعبرت عن نوع الطائفية الدينية المتأصلة لدى المفاهيم والأفكار العرقية للأمة. ومن ناحية أخرى، تحسنت قابلية النمو السياس لهذه الجماعات بشكل كبير في أثناء حقبتى السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وذلك عندما سعى المسؤولون بالدولة إلى استقطاب الدين الرجعى بدلا من قمعه. وبخلاف العقود السابقة، وجد الأصوليون بيئة سياسية خصبة بمجرد تخلي زعماء الدول عن الالتزامات السابقة نحو التقاليد والأعراف العلمانية، وسعوا إلى تشجيع رؤى رجعية للدين والأمة لمصلحة أغراضهم الشخصية. وعند القيام بذلك، أجاز هؤلاء المسؤولون العلمانيون بالدولة على نحو ظاهر لأفكار وعمل النشطاء المرتبطين بالمذاهب الأصولية الدينية وأثروا في أوجه الجدل القائمة داخل الطوائف حول كل من الدين والأمة، هذا بالإضافة إلى تقويـض الرؤى الليبرالية للمجتمع. ومن خلال وصم الـرأي المعارض والأقليات على أنهـم أعداء للأمـة - وإضفاء الصبغة الدينية على هذا الخطاب - أسـهمت النخب بالدولة في تطبيع نوع الشوفينية الذي ارتبط بالمجتمع المنغلق. وسواء استتبع ذلك

تشويه سمعة المسلمين في الهند أو المسيحيين الأقباط في مصر أو المثليين والأمريكيين من أصل إفريقي في الولايات المتحدة، فقد ساعد خطاب القومية الدينية الذي تبنته الدولة على جعل التعصب أمرا مقبولا لدى الاتجاه السياسي السائد.

ألقى ذلك الفهم البديل للعلاقة ما بين الدين والدولة الحديثة الضوء على نظرية الحداثة ونتيجتها المباشرة، ألا وهي أطروحة العلمانية. وقد ثبّتت صحة نظرية الحداثة في كثير من النواحي وتقلصت سلطة الدين المنظم على نحو كبير أمام الدولة والأسواق، وكان لهذا الاتجاه آثار هائلة في الحياة العامة. وكان لذلك التحول أيضا تأثير بارز على التصورات الشعبية للتقليد الديني، خاصة عندما انكبت النخبة في الدولة أثناء منتصف القرن العشرين على العمل الدءوب لتقليص تأثير العناصر الرجعية للعقيدة الدينية. ومع ذلك ومن نواح أخرى، فقدت نظرية الحداثة رونقها، ولم يحل العلم والمنطق محل العقيدة الدينية مطلقا، ولم يكن الفارق ما بين العلماني والديني كبيرا بالحجم الذي افترضه كثيرون (72). والأكثر من ذلك، لم يترك الدين مطلقا المجال العام، على العكس فقد كانت أوجه الجدل حول النظام الاجتماعي في أثناء منتصف القرن العشرين - ذروة العصر العلماني - مفعمة بالأفكار الدينية، وهو الأمر الذي أكد حقيقة أن الدين لايزال منزلة اللغة الدارجة المقنعة للخطاب السياسي. ومع ذلك، اختلفت طبيعة هذه اللغة الدينية على نحو كبير، فمن جانب استُتخدم الدين الليبرالي (أو العصري) لتشجيع رؤية شمولية للحياة الاجتماعية، ولقي استحسانا لدى النخب العلمانية والإصلاحيين. ومن جانب آخر، ظل الدين المحافظ من الناحية الدينية والسياسية مؤثرا - حتى إن كان هامشيا في أغلب الأحيان - وذلك بسبب جاذبيته المستمرة بالنسبة إلى المشاعر الطائفية لدى المجتمعات المهيمنة.

إذن، لم يكن الظهور المجدد للسياسة الدينية في السنوات الأخيرة ببساطة نتاجا لفشل مشروع الحداثة أو بسبب تدين وتقوى متجددة من داخل قطاعات السكان التقليدية. بل هو بالأحرى عثل جولة أخرى من الجدل القديم حول طبيعة وأساس النظام الاجتماعي. وما يجعل هذه الجولة الأخيرة من الصراع الأيديولوجي مهمة للغاية هو المحصلة. وعلى خلاف الفترات الزمنية السابقة، استُتبدلت التفسيرات الليبرالية للحداثة طوال فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي بصيغ من الخطاب السياسي مطعمة بالمشاعر الدينية المحدودة. وعلى الرغم من أن الكثيرين

ينسبون ذلك التحول إلى قوة جماعات المعارضة الدينية فقط، فقد أسهم التوجه المتغير للنخب بالدولة بدور محوري في إعادة تشكيل السياق الذي آلت إليه أوجه هذا الجدل. وبدلا من معارضة الأيديولوجيات الطائفية - كما قد حدث في فترة زمنية سابقة - سعى المسؤولون في الدولة بنشاط إلى استقطاب تلك الأفكار، حيث أسهم هذا القرار في تغيير البيئة الأيديولوجية المحيطة بأسلوب منح امتيازا للمفاهيم المحدودة للدين والقومية والمجتمع.

إن الظهور المجدد للسياسة الدينية في نهاية عصر الحرب الباردة والزوال المتزامن للأعراف الكوزموبوليتانية أو العلمانية يعكس بالتالى تحولا أيديولوجيا إلى اليمين. لقد كان البرنامج العصري لحقبتي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي مصحوبا على نحو متراص بسياسات اقتصادية واجتماعية استهدفت تخفيف حالات عدم المساواة في الثروة والفرص، واشتمل أيضا على محاولات من طرف الدولة للحد من التمييز داخل قطاعات السكان من الأقليات ولدمج قطاعات متنوعة من السكان داخل مجتمع سياسي مشترك. باختصار، كانت الحداثة أثناء منتصف القرن العشرين تدعم أفكارا وأهدافا ما بين الوسط واليسار على نحو واضح، وبالتالي كان التحول نحو سياسة دينية أكثر علانية - والدور الذي قامت به نخب الدولة في هذه العملية - جزءا من هجوم أوسع نطاقا على سياسات الإصلاح الاجتماعي. وقد استُخدمت التفسيرات المحافظة أو الرجعية للتقليد الديني من أجل تجسيد الأغاط الحالية من الهرم الاجتماعي ولوصم الأفكار التي ارتبطت باليسار السياسي، وتزامنت أيضا مع نهاية الالتزامات السابقة بالقضاء على الفقر وتلاشي استخدام الدولة لتشجيع التنمية الاقتصاديـة وتقليل عدم المساواة. إن التخلي عن الأفكار والأعراف العلمانية كان مجرد جزء من التحول الأكثر اتساعا والبعيد كل البعد عن الرؤية الليبرالية للتنمية القومية ونحو عصر جديد من السياسة المحافظة.

يلقي هذا التفسير الأكثر دقة، المتعلق بالظهور المجدد المعاصر للسياسة الدينية، الضوء على معظم أوجه الخلاف حول الظاهرة الأكثر اتساعا. ولعل أكثر البصائر من حيث الأهمية هي إدراك عدم الجدوى من النظرة ثنائية التفرع للسياسة الدينية. فالنظر إلى مثل هذه الاتجاهات على أنها إما دينية أو سياسية في التوجه هو فشل في ملاحظة التفاعل ما بين العاملين وتأثير أحدهما في الآخر، كما أنه يتغاضى أيضا

عن السياق الأيديولوجي الذي دارت ضمنه السياسة الدينية الحديثة والمؤثرات المادية التي شكلت الرؤى المتنافسة للدين والسياسة الدينية. وعلى نحو مشابه، فإن الفهم ثنائي التفرع للتقليد والحداثة «يحجب ويعوق أكثر من كونه يوضح» (73)، فلم تكن الدولة أو الحداثة علمانية كما يعتقد الكثيرون، ولم يتعارض الدين مع رؤية تحررية للحداثة. وعلى العكس، فإن خطاب السياسة الحديثة والقوميات الحديثة مشبع بالصور والرموز الدينية التي يمكن تفسيرها بطرق مختلفة. وبالمثل، يمكن أن تكون الحداثة العلمانية إما شمولية وإما محدودة من حيث التوجه. ما أرمي أن تكون الحداثة العلمانية إما شمولية وإما محدودة من حيث التوجه. ما أرمي إليه هو أن الأيديولوجيات الوطنية هي في الأصل ظواهر حديثة، ويعكس الغموض الدي تظهره المفاهيم والأفكار المختلفة للدين والمجتمع، والتي تعمل على إرشاد البناءات الحديثة.

إذن، ما كان ينبغي للظهور المجدد للسياسة الدينية في تسعينيات القرن الماضي أن يثير الدهشة البالغة، فقد حدث في خضم أوجه الجدل الذي لم يُحل حول الدين والحياة العامة. ومع ذلك، فإن تواطؤ النخب بالدولة هو أمر آخر. ونظرا إلى الالتزام المسبق من قبل المسؤولين بالدولة نحو نظام اجتماعي شمولي، فمن المدهش أن نجدهم مشاركين عن قرب في تسييس الهويات العرقية والدينية. إن الفكرة المستوحاة في الهند، وأساس العقد الاجتماعي للتقليد الأمريكي، وحتى التقليد الوطني العربي جميعها مثلت محاولات من قبل شخصيات وطنية بارزة لوضع أساس للمواطنة أسهم في الحد من تأكيد الطبيعة الطائفية للقوميات الدينية. وبالتالي، عثل الترويج للأفكار الدينية الرجعية من قبل المسؤولين بالدولة – والزوال المتزامن للثورة التكاملية في كل من الحالات التي يستعرضها الكتاب – عجزا أو عدم استعداد من قبل الشخصيات السياسية المتعاقبة لتنفيذ مشروع بناء مجتمع سياسي غير طائفي، ويعكس أيضا الاعتماد المستمر للمسؤولين بالدولة على الدين باعتباره مصدرا للسلطة الشرعية والسحر المستمر للطائفية الدينية. وفي كلتا الحالتين، لا عثل الانبعاث المعاصر للسياسة والسعر المستمر للطائفية الدينية. وفي كلتا الحالتين، لا عثل الانبعاث المعاصر للسياسة الدينية فهما أكثر أصالة للمجتمع – بل هو أقل من كونه «عودة» إلى بعض تقاليد الماض. إنه ببساطة نتاج ثانوي للطبيعة الحديثة للسياسة الشعبية المعاصرة.

# صعود العلمانية المصرية وسقوطها

في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، دخلت أجهزة الأمن المصري في صراع عنيف مع الجماعات الإسلامية المسلحة، وعلى مدار أعوام عديدة تم الزج بآلاف النشطاء الإسلاميين -المعتدلين منهم والمجاهدين على حد سـواء - في السبجون أو إعدامهم أو احتجازهم في أماكن غير معلومـة. وعـلى الرغم من هـروب بعض هؤلاء النشطاء إلى المنفى، فقد سُحقت التنظيمات التي كانت تتحدى الدولة، وبحلول العام 1997 توقفوا عن كونهم تهديدا فعليا. ومع ذلك، كانت السياسات التى تبنتها الحكومة مثيرة للجدل حيث استخدمت أجهزة الأمن مصر أساليب التعذيب والاعتقال التعسفى غير القانوني وتصفية الأفراد بهدف القضاء على الإسلاميين الذين هددوا سيطرة نظام مبارك على الحكم. كما اعتمدت الحكومة أيضا على منظومة من المحاكم

«على عكس ما قام به أتاتورك في تركيا، تخلى السادات في مصر عن الرؤية العلمانية للتنمية القومية، واحتضن بدلا منها تفسيرا ضيق الأفق للإسلام كوسيلة لشرعنة حكمه العسكري، ما أدى إلى تبعات واضحة»

المؤلف

العسكرية والأمنية التي تجنبت اللجوء إلى القضاء العادي من أجل ضمان إدانة أولئك المتهمين. أوضحت مثل هذه التدابير المتطرفة اعتقاد نظام الحكم بأن الإسلاميين كانوا عثلون تهديدا قائما وبأن أي وسيلة تُستخدم للقضاء عليهم مبررة. وبالمثل، خشيت الحكومات الغربية من السيطرة الأصولية على الدولة وأدارت وجهها عن انتهاكات حقوق الإنسان وإجراءات الطوارئ التي كانت تستخدمها الحكومة لكسب حربها ضد المتشددين الإسلاميين.

وعلى الرغم من نجاح الحكومة في القضاء على التهديد الجهادي، فلم يؤثر الصراع بشكل كبير في أهمية الإسلام داخل السياسة المصرية. على النقيض، وأثناء هذه الفترة، أصبح التفسير الرجعي للإسلام متغلغلا بشكل كامل داخل الحياة العامة، وكان هذا واضحا في سلسلة من الاعتداءات البارزة التي شُنت على الحرية الفكرية والفنية وفي الاضطهاد المستمر للمسيحيين الأقباط داخل مصر. اتهم المفكرون العلمانيون بالارتداد عن الدين، ومُنعت الكتب حتى بعد انخفاض التهديد الجهادي. وأثار تراخي الحكومة وتورطها في معظم الحالات - إلى جانب أعمال العنف الموجهة ضد الأقلية المسيحية - تساؤلات بخصوص التزام نظام مبارك بالمفهوم التعددي للنظام الاجتماعي، كما ولد أيضا بعض المخاوف بخصوص مستقبل مصر. وعلى الرغم من افتراض قدرة المنتصرين السياسيين على تحديد قواعد اللعبة الجديدة، ففي هذه الحالة، تمكن التحدي الإسلامي السياسيين على تحديد قواعد اللعبة الجديدة، ففي هذه الحالة، تمكن التحدي الإسلامي ولماذا كانت الحكومة المصرية تنتصر في المعارك وتخسر الحرب؟

يمكن إيجاد شرح لهذا التناقض في المحاولات التي بذلتها الحكومات المتعاقبة من أجل تشجيع الإسلام كمصدر للشرعية الأيديولوجية. وعلى الرغم من العلمانية المفترضة في الدولة المصرية، فهي لم تخلُ مطلقا من دعائمها الدينية. حيث فضل زعماء الدولة الاستخدام العتيق للإسلام الرسمي لشرعنة السلطة السياسية. وحتى أثناء فترة رئاسة جمال عبدالناصر، لم تسع الدولة الحديثة مطلقا إلى القضاء على العقيدة الدينية، ولكنها على العكس عملت على استقطابها. ومع ذلك، كان هناك اختلاف جوهري ما بين عبدالناصر ومن خلفه من رؤساء، حيث انجذب عبدالناصر إلى تفسير ليبرالي أو «عصري» للإسلام كوسيلة لمجابهة النخبة من التقليديين ولإجازة رؤيته السياسية. كان الإسلام جزءا ضروريا من الخطاب الوطني، ولكنه كان تفسيرا متناغما السياسية. كان الإسلام جزءا ضروريا من الخطاب الوطني، ولكنه كان تفسيرا متناغما

مع كل من العلمانية والاشتراكية. وعلى الرغم من ذلك تغير ذلك التأكيد أثناء فترة رئاسة أنور السادات وفيما بعد أثناء مدة ولاية حسني مبارك. وبدءا بعصر السادات، شجعت الحكومة المصرية على تفسير أكثر حرفية أو سلفية للإسلام باعتباره جزءا من محاولة أكثر اتساعا تهدف إلى إعادة تعريف اتجاه السياسة المصرية، وقد استخدم نظام حكم السادات هذا التفسير المحافظ دينيا للتقليد الديني بهدف القضاء على التأثير المستمر لليسار السياسي ولإقامة قاعدة جديدة من السلطة السياسية تمتد جذورها داخل الإسلام. ساعدت هذه السياسات على إضفاء الصبغة الشرعية على الرؤية الإسلامية للمجتمع والتأثير الكبير في أوجه الجدل القديمة حول ما إذا كانت مصر دولة دينية أم علمانية.

كان التساؤل المتعلق بالدين في الحياة العامة – ألا وهـو كيفية تعريف الأمة - موضوعا للعديد من أوجه الخلاف طوال القرن العشرين. سعى عبدالناصر إلى وضع حل لهذا الجدل في خمسينيات القرن الماضي عن طريق غرس الأعراف العلمانية داخل مؤسسات الدولة. ولكي أكون واضحا، لم يكن عبدالناصر ليبراليا، حيث كانت مشاعره المناهضة للغرب وسياساته الاستبدادية سببا في خروج أعداد كبيرة من اليونانيين واليهود والإيطاليين وأعضاء آخرين من الجاليات الأجنبية من مصر. وقد كان لهذا النوع من القومية المحدودة تأثير ضخم في الكوزموبوليتانية التقليدية للمجتمع المصري وساهمت في تغيير وجه الدولة. وعلى الرغم من ذلك، شجع بالفعل النظام الناصري على رؤية شمولية دينيا للهوية القومية المحرية باعتبارها وسيلة لدمج قطاعات السكان المتنوعة في مصر. وبالتالي، تم اعتبار تضمين الأقلية المسيحية القبطية والترويج لتفسير ليبرالي أو عصري للإسلام على أنها خصائص جوهرية للقومية العربية العلمانية التي تبناها عبدالناصر، وكذلك كان اضطهاد جماعة الإخوان المسلمين وعناصر أخرى من المجتمع التي ارتبطت بالزعامة التقليدية لمصر.

تم إحياء الجدل حول الإسلام في الحياة العامة مع بداية حرب 1967 مع إسرائيل، ومرة أخرى في مطلع التسعينيات من القرن الماضي. وفي كل منهما، كانت القضايا الرئيسية هي سواء ما إذا كان الإسلام متوافقا مع المبادئ العلمانية وما إذا كان من الضروري منح الإسلام أهمية أكبر ضمن المؤسسات الحديثة للدولة القومية. وتضمنت أيضا أوجه الجدل بعض التساؤلات الدينية مثل ما إذا كان الإسلام قابلا للتفسير

(الاجتهاد) أم أن أصوله التي ترجع إلى نزول الوحي الإلهي تمنع التحليل بواسطة أي فرد من غير حماة العقيدة المعروفين. وعلى الرغم من كون أوجه الجدل نظرية على نحو كبير من حيث طبيعتها، فقد كان لها آثار عملية بعيدة المدى. إن القضية الأهم محل السؤال هي ما إذا كان من الضروري تعريف الأمة بأسلوب شمولي يتوافق مع أعراف التنويس، أم ما إذا كان ينبغي أن تكون دينية على نحو واضح، وإسلامية في التوجه. وجعنى آخر، هل يمكن أن تتضمن الهوية القومية المصرية الأقليات الدينية؟ أو هل ينبغى أن تعكس الطائفية الدينية لمجتمع منغلق؟

ويسرد الفصلان التاليان تطور أوجه الجدل والأسلوب الذي ظهرت من خلاله على مسر الزمان. يصف الفصل الأول الطريقة التي تم من خلالها إرساء الأعراف العلمانية داخل مصر أثناء مطلع ومنتصف القرن العشرين والتي بلغت ذروتها أثناء فترة حكم عبدالناصر وكيف استؤصلت (أو نزعت من الإطار العام) لاحقا أثناء عصر السادات. إن جزءا رئيسيا من هذه الرواية هي عملية البحث في التفسيرات المختلفة للإسلام وكيف عكست رؤى متنافسة للنظام الاجتماعي. ففي مصر، مثلها مثل حالات أخرى داخل هذا الكتاب، تشابك الدين مع إقامة الهويات الوطنية، وإن كان في نماذج مختلفة، حيث استخدم عبدالناصر الإسلام لإجازة رؤيته العلمانية المتعلقة بالحداثة ولوضع توازن مع التحدي الأيديولوجي من قبل جماعة الإخوان المسلمين والمملكة العربية السعودية وآخرين من النخب التقليدية. ومن جانب آخر وعلى نحو مماثل، استحضر معارضو عبدالناصر الدين ولكنهم انجذبوا إلى تفسير سلفي أو رجعي للتقليد الإسلامي من أجل معارضة السياسات الاشتراكية والعلمانية للدولة الجديدة.

تغيرت هذه الديناميكية بشكل جذري أثناء فترة رئاسة السادات حيث تخلى السادات عن البرنامج العلماني الذي وضعه عبدالناصر وروّج لرؤية رجعية لكلٍ من الدين والأمة لتحل محلها. عكس ذلك تحولا واضحا في سياسة الدولة وائتلافا جديدا للحكم. وفضل السادات الدخول في تحالف مع أولئك ممن عانوا التهميش نتيجة الإصلاحات التي قام بها عبدالناصر في معارضة اليسار المتمسك بالعقيدة والمبادئ والذي كان يعارض وقتئذ الرئيس الجديد. وبالتالي، يوضح هذا التوجه المتغير نحو الدين والعلمانية السياق المتعلق بفهم صعود الحركة الإسلامية، حيث تمكن السادات من والعلمانية السيار لجماعة الإخوان المسلمين ونجح في الوصول إلى المملكة العربية السعودية

وساعد في إرساء الإسلام السلفي داخل مؤسسات الدولة المصرية. ساهمت السياسات المرتبطة بهذا التحول على نحو كبير في تغيير المكاسب السياسية للأصولية الإسلامية وبينت تأثير سياسة الدولة في أوجه الجدل حول التشدد الديني. كما توضح أيضا عملية اغتيال السادات بيد مجاهدين إسلاميين حدود هذه الاستراتيجية وعدم قدرة نظام الحكم على السيطرة على القوى التي أطلقت لها العنان. توفر هذه التوجهات السياق المتعلق بفهم السياسة الدينية أثناء عصر مبارك، وهي التي تُعتبر محور تركيز الفصل الثالث.

## الدين وإقامة الدولة في مطلع العصر الحديث

ليست العلاقة ما بين الإسلام والسياسة في مصر موحدة ولا مباشرة وصريحة كما يدعي الكثيرون، حيث تباعدت مراكز السلطة الدينية والسياسية بعضها عن بعض بشكل واضح داخل الإسلام السني، وهو ما أدى إلى ظهور منظومة من السلطة المزدوجة انتشرت على مدار العالم الإسلامي. ويبدو هذا النمط واضحا داخل مصر في القرنين السابع عشر والثامن عشر عندما كان هناك انفصال كبير ما بين السلطات الدينية والسلطات السياسية. ومع ذلك، فقد اتجه زعماء المجتمعات المختلفة إلى التعاون لأنهم ظلوا معتمدين بعضهم على بعض، حيث كان الحكام السياسيون في حاجة إلى الشرعية المعنوية بينما احتاج زعماء الدين إلى السلطات المؤقتة التي من شأنها إقرار الشريعة الإسلامية. وعلى الرغم من ذلك، كانت العلاقة ما بين هاتين الجماعتين غالبا متوترة، وذلك لسعي النخب السياسية إلى السيطرة على الشخصيات الدينية – بالإضافة إلى عقيدة الإسلام السني – من أجل تحقيق غاياتهم المؤقتة ببراعة أكبر. كما لم يتوانوا في استخدام القوة لتحقيق الخضوع المراد. ومن جانب آخر، فقد كافح العلماء (الدارسون المتبحرون في الدين) للحفاظ على استقلالهم – ونزاهتهم – حيث أدرك العديد منهم التأثير الفاسد للسلطة السياسية فيهم وفي العقيدة الإسلامية ().

وإذا كان العصر ما قبل الحديث قد وصف بأنه منظومة من السلطة المزدوجة ومحاولة كل جانب إحكام السيطرة - فقد عُرفت بداية العصر الحديث بالهيمنة الناشئة من قبل الجانب السياسي. ومع قدوم الاحتلال الفرنسي في العام 1798، انفتحت مصر على المؤثرات العصرية للفكر السياسي والاقتصادي والأيديولوجي الأوروبي، وبدأ

التحول اللاحق للحياة الاجتماعية والسياسية داخل مصر على نحو جاد في أثناء القرن التاسيع عشر على يد محمد على (1805 – 1863)، وفيما بعد بواسيطة إسماعيل باشا (1863 – 1879) الذي خلفه في الحكم. وكان هناك عنصران أساسيان ضمن أجندتهما المشتركة، وهما القضاء على قيادة المماليك التي كانت لها الهيمنة وتحجيم النخب الدينية التقليدية. وقد استلزم تقييد العلماء فصلهم عن مصادر الرزق الاقتصادية المتمثلة في جني الضرائب وممتلكات الأوقاف، كما استوجب أيضا الحد من سيطرتهم على التعليم والقانون. وكان ذلك متعمدا لجعل العلماء أكثر اعتمادا على الدولة، حيث مهد ذلك الإجراء الطريق للتعرف على أسلوب التعليم والقوانين الغربية (ق. وساعدت الشورة الاجتماعية المتزامنة التي حدثت من منتصف إلى أواخر القرن العشرين على تحقيق هيمنة للنخب السياسية في مجالات كان يسيطر عليها من قبل علماء الدين، ولم تترك لهم سوى مجال الدين المحدود.

كان لهذا العصر تأثير مستديم على حداثة الحياة العامة المصرية، حيث تشابكت إقامة دولة تطفلية على يد محمد على وإسماعيل باشا مع برنامج للحداثة العلمانية يوحى برغبة كامنة لدى النخب السياسية في مصر لمحاكاة نموذج التطور الأوروبي. ووصفت هذه الفترة أيضا بالتأثير المنخفض للطبقة الكنسية المغلقة وشهدت صعودا لزعامة سياسية علمانية على نحو واضح. مهدت هذه التغيرات الاجتماعية والسياسية الطريق لفترة وطنية مبكرة. كانت مصر وعلى مدار فترة طويلة أحد أقاليم الإمبراطورية العثمانية، على الرغم من كونها مستقلة على نحو كبير أثناء القرن التاسع عشر، ومع ذلك كان للمصالح المالية والاستراتيجية البريطانية في المنطقة - بما فيها السيطرة على قناة السويس - أثر كبير للتدخل البريطاني في مـصر، وأخيرا، فرض الحكم الاستعماري في العام 1882(4)، مـا أدى إلى قيام الثورة الوطنية في العام 1919 التي قادها حزب الوفد الوطني الليبرالي كرد فعل ضد الحكم البريطاني. وقد أجبرت الأحداث التي تمت أثناء ذلك العام على انسحاب متفاوض عليه والحصول على استقلال شكلي على أقل تقدير في العام 1922. وعلى الرغم من بقاء القوات المسلحة البريطانية داخل الدولة، فقد وضعت ثورة الشعب الأساس الــذي بنيت عليه تجربة مصر الليبرالية طوال الفترة منذ العام 1922 وحتى 1952. حافظ دستور العام 1923 على رؤية علمانية للمجتمع وعمل على توفير قاعدة

مشتركة للمواطنة تعتمد على الولاء القومي وليس الديني. وظل هذا المفهوم المدني للهوية القومية مؤثرا طوال فترة النصف الأول من القرن العشرين.

وقد كان أيضا أثناء الحكم البريطاني أن ظهرت أول حركة معنية بالإصلاح الإسلامي. كانت الحركة بمنزلة رد فعل للاستعمار، وحققت صدى وطنيا قويا، وسعت إلى تحدي الغرب عن طريق تجديد حيوية المجتمع السياسي من خلال الإصلاح الديني. تضمنت الحركـة المبكـرة زعماء مثل جمال الديــن الأفغــاني (1838 - 1897) و«محمد عبده» (1849 - 1905) ولاحقا رشيد رضا (1865 - 1935). وكان لعبده تحديدا تأثير شديد، حيث شغل منصب مفتى الديار المصرية (كبير قضاة محاكم الشريعة الإسلامية) وكان أحد الإصلاحيين البارزين داخل جامعة الأزهر، أقدم وأبرز جامعة ومستجد في الدولة. سعى عبده إلى إعادة تفسير الإسلام من منظور حديث وتوضيح إمكانية قيام الإسلام بتحدي أشكال الحداثة الغربية على نحو قابل للتطبيق، حيث أيد هو وأنصاره تفسيرا ليبراليا لا يحتمل الجدل للتقليد الإسلامي، ونظر إلى عملية إصلاح الإسلام على أنها وسيلة مهمة لتنشيط المجتمع القومي. وكان الجزء الرئيس من هذا المشروع هو الجهد المتعمد بغرض كسر للفهوم الراسخ لدى المجتمع والمتعلق بتفسير للتقليد الديني الذي عرف بـ «المحاكاة العمياء» (التقليد)، وبدلا من ذلك فقد أيد الإصلاحيون الليبراليون الاجتهاد (التفسير) كوسيلة لتغيير الفكر والمؤسسات الإسلامية. أدرك عبده أيضا ضرورة العلم والمنطق من أجل التقدم الملموس، وجادل بأن أعراف التنوير تتطابق بشكل كامل مع التقليد الإسلامي.

أصبح تأكيد الحركة على الإصلاح الديني والتغيير السياسي غوذجا يحتذيه النشطاء المحافظون (أو الرجعيون) أيضا، حيث جسد رشيد رضا، أحد من تتلمذوا على يد محمد عبده، الجانب المحافظ للإصلاح الإسلامي. تزعم رضا ما يُعرف بالحركة السلفية التي أيدت تفسيرا متزمتا للإسلام معتمدة في ذلك على أمثلة من المجتمع القديم (يُقصد بكلمة السلف الأجداد السابقون). مثل السلفيون بديلا للعلمانية التي كانت منتشرة في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي، وأيضا بديلا للإسلام الليبرالي أو «العصري» الذي أيده عبده. وقد امتد تأثير حركة الإصلاح لكي تضم حسن البنا، مدرس التربية الإسلامية الذي أسس جماعة الإخوان المسلمين في العام 1928 وعمل على تقنين العديد من المبادئ الأساسية للأصولية الإسلامية المبكرة. وعلى الرغم من اختلاف رضا والبنا

مع عبده حول عدد من القضايا المتعلقة بدراسة الدين، فقد اتفقوا مع حركة الإصلاح الليبرالي على مبدأ واحد، وهو أن الإسلام المعاد تفسيره والمعاد تجديد حيويته يمكن أن يوفر قاعدة أساسية للفاعلية السياسية، كما اتفقوا أيضا على كراهية مشتركة للهيمنة الغربية على مصر. ومن هذا المنطلق، سيطر على الإسلاميين الأوائل، والأحزاب العلمانية الليبرالية، اعتقاد بأن مصر تُعد دولة قومية فريدة تستحق نيل الاستقلال عن الحكم الاستعماري البريطاني.

وعلى الرغم من التزام جميع هؤلاء الأفراد والجماعات بقومية مصرية غير متبلورة، فقد اختلفوا على نحو كبير حول ما يستلزمه ذلك. على سبيل المثال، أيد حزب الوفد الليبرالي مفهوما أكثر علمانية وأممية للأمة حيث كان علاه الأمل في تطوير الدولة على طول خطوط أوروبية، وذلك عن طريق التخلص من الآراء التقليدية بشأن الإسلام داخل الحياة العامة. وعلى نحو مماثل، أيد الإصلاحيون من الإسلاميين رؤية شمولية للحياة الاجتماعية تتوافق مع المبادئ العلمانية، وهي التي يُفترض أن تكون بناء على مفهوم أعيد تصوره للتقليد الإسلامي، ونظر عبده وآخرون إلى أوروبا على أنها نموذج للتقدم، على الرغم من دورها كطاغية (5). ومن زاوية أخرى، فقد كان تفسير جماعة الإخوان المسلمين للقومية المصرية من خلال رؤية محدودة وطائفية للإسلام، حيث اعتقدوا أن ضعف مصر متأصل في مساعيها لمحاكاة الغرب، وعلى وجه التحديد في تبني الدولة لإطار عمل سياسي علماني. وجادل البنا وآخرون، بأن المسلمين، بمحاكاتهم للحكام المستعمرين، قد اتخذوا قيم الغرب الإمبريالية وخانوا تراثهم الثقافي (6). ومعنى آخر، فقد انحرفوا عن المسار الصحيح للإسلام. واعتقد البنا أن فقدان الدين هذا كان سببا في فساد واضمحلال مصر، وبالتالي فإنه فقط «بالعودة إلى الإسلام» - من خلال خلق «نظام إسلامي» - يمكن أن تستعيد الأمة قوتها وقدرتها على تحدي الغرب. إن هذه الرؤى المتنافسة قد شكلت الأصول المعاصرة للجدل حول النظام الاجتماعي داخل مصر وبدايات إعادة رسم تقاليد الإسلام.

كانت القومية الليبرالية لحزب الوفد في مصر مسيطرة سياسيا في أعقاب ثورة 1919 وتمتعت بدرجة محدودة من النجاح أثناء العصر الليبرالي للدولة عقب الثورة مباشرة. استفاد حزب الوفد من كراهية الشعب المصري للحكم البريطاني والخوف من أن تفسد القوى الغربية الإسلام. ومع ذلك، ظل فكرهم عن العلمانية الليبرالية غريبا

إلى حد ما عن قطاعات السكان شديدة التدين. وعلاوة على ذلك، فإن عدم قدرة الحكومة الدستورية على التعامل مع بعض القضايا الرئيسية مثل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والفساد، وهيمنة بريطانيا المستمرة على السياسة المصرية قد أفقد الثقة فيما تبقى من تمسك بفكرة السلطة الدستورية الديموقراطية. ومما لا يدعو إلى الدهشة، توسعت أحزاب سياسية أخرى لملء الفراغ الأيديولوجي، حيث ضمت حزب مصر الفتاة اليميني الوطني – الذي تشكل على غرار الأحزاب الفاشية في إيطاليا وألمانيا – بالإضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين والعديد من الأحزاب اليسارية التي تضم الشيوعيين والاشتراكيين. وعكس التوجه الطائفي لكل هذه الجماعات سيطرة مثل تلك التوجهات في أوروبا أثناء الفترة الزمنية نفسها (ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي). وعلى الرغم من اختلاف الطائفية اليسارية للشيوعيين مع الانبعاث اليميني لجماعة الإخوان المسلمين حول أساس المجتمع، فقد اتفقا على رفض مشترك لمذهب الفردية المتأصل في السلطة الدستورية الديموقراطية الليبرالية.

# مصر ما بعد العام 1952: غرس النظام العلماني واستئصاله عبدالناصر والرؤية العلمانية

في يوليو 1952، أطاحت مجموعة من الضباط الشباب في الجيش، بقيادة جمال عبدالناصر، بالحكومة وأرسلت ملك مصر – الملك فاروق – إلى المنفى. وضع التدخل العسكري حدا لأشهر عديدة من الكوارث السياسية وأعلن بدء حقبة زمنية جديدة من التاريخ المصري. كان النظام القائم الذي سعى جمال عبدالناصر والضباط الأحرار إلى تغييره مسيطرا عليه بواسطة طبقة أرستقراطية من مالكي الأراضي، ونظام ملكي عديم الفاعلية، وتأثير بريطاني مستمر. وكان عدم المساواة الاقتصادية والانقسامات في الطبقات الاجتماعية من الخصائص التي ميزت مصر في مطلع القرن العشرين، إضافة إلى درجة عالية من التعددية الأيديولوجية. وقد بينت الحركة القومية التي تصاعدت في الفترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية – والتي عارضت كلا من البريطانيين والنظام الملكي – مدى التنوع داخل المجتمع المصري في هذا التوقيت، حيث كانت جماعة الإخوان المسلمين في اليمين، وكان الشيوعيون في اليسار وحزب الوفد الليبرالي في الوسط. واتفقت جميع هذه الجماعات على عدد بسيط من الأهداف المشتركة منها في الوسط. واتفقت جميع هذه الجماعات على عدد بسيط من الأهداف المشتركة منها

تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقلال عن الحكم الأجنبي، بيد أنها اختلفت حول كيفية تحقيق هذه الأهداف، وما الذي سيعقب الانسحاب البريطاني، والأكثر أهمية، من الذي سيتولى مقاليد الحكم. وكان رأي العديد من داخل المؤسسة العسكرية – التي كانت أكثر المؤسسات استقرارا داخل المجتمع المصري - في الساسة أنهم غير قادرين على تحقيق كلا الهدفين الشاملين. وبالتالي، فإن تدخل هؤلاء الضباط الشباب من الجيش في سياسة الدولة في العام 1952 يُعتبر رد فعل من جانبهم تجاه أزمة مصر السياسية. بـدأت ثـورة 23 يوليو 1952 فيما هـو أكثر من مجرد انقـلاب. لم يقم عبدالناصر وحلفاؤه بقيادة حركة شعبية، ولم يؤيدوا بالفعل أيديولوجية واضحة. إن ما ميز الضباط الأحرار عن خصومهم السياسيين هو دعم القوات المسلحة لهم، حيث أمدهم ذلك بالقدرة على تولي السلطة وتحقيق درجة معينة من النظام. وعلاوة على ذلك، أسهمت أوجه فشل نظام الحكم القديم وعدم قدرته على تحسين حياة المصريين البسطاء في إقناع قطاعات السكان بهؤلاء الضباط الشباب الذين ينتمون إلى أصول متواضعة. وعلى الرغم من استمرار حالة من التشكك بشأن حقيقة اختلاف الحكام الجدد مقارنة من سبقهم، كان هناك سبب للشعور بالأمل. إن حل النظام الملكي ورحيل القوات البريطانية في العام 1954 قد وضع حدا لنهاية الحكم العثماني والسيطرة الأوروبية على السياسات المصرية، وبالتالي فقد كانت «المسرة الأولى منذ ما يزيد على ألفى عام التي تُحكم فيها مصر بواسطة المصريين» (7).

ومع ذلك، فقد بدأ الصراع حول تعريف الثورة والأمة مباشرة عقب تولي المؤسسة العسكرية مقاليد الحكم. وعلى الرغم من تصنيف ثورة 1952 بما مثلته من تحول اقتصادي واجتماعي على نطاق واسع، فقد كانت الأولوية المبدئية هي توطيد السلطة السياسية. اضطر الضباط الأحرار أيضا إلى بناء قاعدة دعم شعبية ووطنية، وتم اعتبار هاتين الخاصيتين الأخيرتين من فترة حكم عبدالناصر على أنهما أساس لتعريف العصر الذي أعقب ثورة 1952: تطوير دولة مركزية قوية وكفاح مستمر لغرس القبول الشعبي تجاه الحكم العسكري(8).

نظر عبدالناصر والضباط الأحرار إلى الدولة على أنها المحرك لتحديث وتغيير المجتمع المصري. وطبقا للنموذج السوفييتي، خلق نظام الحكم دولة مكونة من حرب واحد انتشر تأثيره ليصل إلى جميع مناحي الحياة المصرية. وعلى الرغم من

وجود انقسام ما بين النخب الحاكمة حول ما إذا كان من الممكن العودة إلى الحكم الدستوري من عدمه، انتهى ذلك بتهميش أنصار الحكم الدستوري الديموقراطي. كان أول رئيس لمصر، اللواء محمد نجيب، أحد الأنصار البارزين لعودة الحكم البرلماني، على الرغم من عزله في العام 1954 على يد عبدالناصر، الذي أصبح فيما بعد الرئيس الجديد. وبالتالي، تضمنت المؤسسات المسيطرة للدولة الجديدة على القوات المسلحة وأجهزة الأمن الحديثة التوسع (المخابرات) والحزب الواحد. كانت تلك المؤسسات تُوجه بصفة مبدئية بواسطة مجلس قيادة الثورة، وهو جهاز حاكم تأسس في العام عبدالناصر أيضا إلى القضاء على الخصوم المحتملين من خلال حظر الأحزاب السياسية عبدالناصر أيضا إلى القضاء على الخصوم المحتملين من خلال حظر الأحزاب السياسية التي سيطرت عليها النخب من مالكي الأراضي، والتي كانت لها السيطرة العليا على السياسة المصرية في الأعوام ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية. وسُمح لجماعة السياسة في العام 1954.

ومن الناحية الاقتصادية، شجع نظام الحكم بعض المبادرات الرئيسية فيما يتعلق بالإصلاح الزراعي والتصنيع الذي ترعاه الدولة، وعكس ذلك التزامه نحو الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي وتوزيع أكثر مساواة للثروة. وكانت مثل هذه السياسات خاصية رئيسية لإستراتيجية عبدالناصر السياسية، وكان الهدف من الإصلاح الزراعي هو نزع السلطة عن النخب التقليدية الذين عارضوا سياسات نظام الحكم، وعلى وجه التحديد مالكي الأراضي ورجال الدين التقليدين. وقد صُممت سياسة الإصلاح الزراعي أيضا لتوليد الدعم ما بين الفلاحين الذين استفادوا من إعادة توزيع الأراضي الزراعية. وكان هناك أيضا برنامج للتصنيع الذي ترعاه الدولة مثل آلية مهمة لتوفير الوظائف للعاملين من الحضر، جمهور رئيسي آخر من الناخبين بالنسبة إلى نظام الحكم الجديد. ونظر عبدالناصر إلى مثل هذه السياسات على أنها وسيلة لبناء الدعم لمصلحة الحكومة وحشد «الطبقات الاجتماعية الدنيا ضد (مصالح) النخب من مالكي الأراضي وأصحاب الأعمال الخاصة» (9). وعن طريق تأكيد الانقسامات الطبقية داخل المجتمع، تمكن عبدالناصر من غرس الدعم الشعبي لمصلحة برنامجه الخاص بالإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، ووصم «الإقطاعيين» و«الرجعيين» الذين الخاص بالإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، ووصم «الإقطاعيين» و«الرجعيين» الذين

عارضوا نظام الحكم. وقد أدى أيضا التوسع السريع للقطاع العام وتأميم العديد من الصناعات المختلفة إلى خلق طبقة اجتماعية جديدة ترتبط مصالحها على نحو متسق مع الدولة.

تزامنت هذه المساعي الهادفة إلى تأكيد التحكم السياسي والاقتصادي للدولة مع محاولة إقامة قاعدة جديدة لسلطة الدولة. ومن أجل توليد التأييد الشعبي، تحرك الضباط الأحرار في جولات لإلقاء الخُطب الشعبية، واستخدموا وسائل الإعلام لتخطي القنوات السياسية التقليدية من أجل تحقيق التواصل المباشر مع كل طوائف الشعب. والأمر الذي كان ضروريا لنجاح هذه الإستراتيجية هو حل الأحزاب السياسية البديلة وإقامة حزب شعبي واحد. وعن طريق القضاء على الآليات التي يمكن من خلالها تنظيم المصالح السياسية المعارضة، تمكن نظام الحكم بشكل أفضل من السيطرة على جماعات المعارضة (1050). كما سعى أيضا إلى إقصاء الجماعات المؤيدة، مثل الطلبة والاتحادات، عن السلطة الحقيقية. وأُنشئت سلسلة من المناسية التي تضم هيئة التحرير (1953) والاتحاد القومي (1956) وأخيرا الاتحاد الاشتراكي العربي (1962).

إن ما أراده عبدالناصر من هذه الأحزاب الشعبية لم يكن محركا للمشاركة ولكنه على العكس كان آلية لبناء القبول الشعبي. كان الهدف هو تنظيم الدعم لمصلحة نظام الحكم وتوفير حلقة ربط ما بين الحكومة والشعب. وعن طريق إقامة هذه المنظمات السياسية الجديدة، تمكن عبدالناصر من توسيع القاعدة الاجتماعية لنظام الحكم والوصول إلى الطبقات الدنيا من المجتمع التي قد أُقصيت في الماضي من الحياة السياسية، وكان هذا دليلا على مولد عصر جديد من السياسة عُرف بالجاذبية الشعبية والحشد الجماهيري. ودل أيضا هذا العهد الجديد على صياغة عقد اجتماعي مستحدث، حيث وافقت جموع الفلاحين والطبقات الكادحة وأعلنت قبولها لتسلط النخب البيروقراطية العسكرية في مقابل الوعد الخاص بتحقيق قبولها لتسلط النخب البيروقراطية العسكرية في مقابل الوعد الخاص بتحقيق مستويات معيشية أعلى والحصول على فرص اقتصادية (١٠٠٠). وبالتالي، «ومن خلال القضاء على المنظومة الحزبية واستبدال الديموقراطية البرلمانية بالاستفتاء، فقد فتح عبدالناصر المجال لجموع المصريين (والعرب) للمشاركة» التي بدورها أدت إلى عصر جديد من السياسة المصرية (١٤٠٠).

ومن الناحية الأيديولوجية، حدد الموضوعان المتشابهان للقومية العربية والاشتراكية العربية تعريفا للفترة الناصرية. كان الأخير منهما واضحا في التنمية والحداثة اللتين ترعاهما الدولة، وأيضا في برنامج الإصلاح الاجتماعي الذي تبناه عبدالناصر. وعلى الرغم من ذلك، لم تكن الاشتراكية العربية تنتوي تكرار النظام السوفييتي بما فيه من عداء للدين، بل كانت تنظر إلى أقلمته في سياق عربي. وشارك عبدالناصر في حركة عدم الانحياز لأنه أراد إقامة غوذج من التنمية مشابها للاتحاد السوفييتي، ومستقلا عنه في الوقت نفسه. ومع ذلك، كانت القومية العربية هي الخاصية التي ميزت عصر عبدالناصر، حيث كانت عبارة عن معتقد بأن الشعوب العربية - المُعرفة باللغة والتاريخ والثقافة - هم عبارة عن «أمة واحدة» وعليها أن تكون موحدة سياسيا. كان هذا عنصرا مهما لتشكيل هوية عربية شمولية لا تعتمد على الانتماء الديني. كانت أيديولوجية علمانية سعت، عن عمد، نحو ضم المسيحيين العرب بنفس قدر ضمها للمسلمين(13). وقد حمل ذلك أيضا شعورا قويا مناهضا للإمبريالية، وهو شعور ينظر إلى القوى الأوروبية على أنها العقبة الأساسية نحو تحقيق التنمية العربية. وبالتالي، يمكن النظر إلى القومية العربية باعتبارها رجعية سياسية من حيث التوجه - على الأقل من زاوية التوجهات الاستبدادية لنظام الحكم وتحيزه المناهض لأوروبا - على الرغم من بناء الأيديولوجية على أساس مفهوم شمولي للهوية من الناحية الدينية. وعلى الرغم من الوحدة السياسية الفاشلة مع سورية (1958 - 1961) والعداء من جانب الأنظمة في دول الخليج، فقد عززت أيديولوجية القومية العربية من التركيز الدولي على نظام الحكم وجعلت من عبدالناصر بطلا ضمن الجموع العربية.

تلقى نظام عبدالناصر مساندة على نحو كبير في محاولاته لتشجيع الأفكار المتعلقة بالقومية العربية - ولإرساء أسس جديدة لسلطة الدولة - من خلال سلسلة من الأحداث التي وقعت في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، ومن ضمنها محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها عبدالناصر في العام 1954، وأزمة السويس في العام 1956، والانجذاب المتزايد تجاه قومية العالم الثالث... كل هذه الأحداث أسهمت في زيادة ما كان يتمتع به الزعيم الجديد من كاريزما ووطدت من شرعية نظام الحكم. ومع التوسع في جهاز أمن الدولة، تزايدت أيضا قدرة الدولة على مراقبة أعدائها المحتملين والسيطرة عليهم على مدار هذه السنوات الأولى. وبالمثل، كان لإقرار مجموعة من والسيطرة عليهم على مدار هذه السنوات الأولى. وبالمثل، كان لإقرار مجموعة من

القوانين ما بين عامي 1956 و1964 عظيم الأثر في إحكام قبضة الدولة. ونتج عن ذلك تركيز السلطة داخل مكتب الرئيس وخلق منظومة جديدة من المحاكم الأمنية، في دستور 1964 على الأقل، للنظر في القضايا السياسية. إن ما نتج في النهاية هو دولة مركزية تتسم بالقوة والقدرة على حشد المشاعر الشعبية خلف أيديولوجية القومية العربية. وكما وصفها أحد المعلقين، «تزامن التقرب من الشعب في إطار من العلاقات الرمزية مع تطوير مهمة السيطرة للدولة القومية وتأسيس نخبة من ضباط الجيش، والاستعانة بمؤسسات وجمعيات بيروقراطية» (14). وكان هذا هو النظام العلماني الجديد الذي وضعه عبدالناص.

#### تحدي الإسلام المحافظ

ظـل التحـدي الرئيسي لنظام حكـم عبدالناصر في هيئة ثلاثـة عناصر متبقية من النظام القديم وهي: (1) ولاء رجال الدين (الدارسين المتبحرين في الدين) للطبقة الاجتماعية من مالكي الأراضي، (2) شعبية جماعة الإخوان المسلمين، (3) إحكام قبضة الإسلام التقليدي على قطاعات السكان. ومن أجل التعامل مع هذه القضايا، اتخذ عبدالناصر مجموعة من الخطوات لمجابهة تأثير الإسلام المحافظ. أولا، سعى قادة مجلس قيادة الثورة إلى حشد المشاعر الدينية الشعبية لمصلحة أغراضهم الخاصة، واستوجب هذا العمل مع كبار زعماء الدين المحليين (الأمَّة) لتقديم الوعظ المستمر داخل مساجد مختلفة أثناء خُطب صلاة الجمعة، وإلى جانب ذلك استخدام المسؤولين في مجال الدين لتأكيد مدى توافق الإسلام مع السياسات الاشــتراكية للدولة. اشتملت هذه الإسـتراتيجية على جهد مركز لتصوير القيادة السياسية على أنهم رجال متدينون ومخلصون. فعلى سبيل المثال أدى عبدالناصر فريضة الحج في مكة في العام 1954 والإعلان عن ذلك بشكل واسع، وبذلك يكون قد أدى أحد أركان الإسلام الرئيسية. وعلى نحو مماثل، سعت الحكومة نحو إحكام سيطرة أكبر على المساجد في جميع أنحاء الدولة (سواء كانت مساجد عامة أو خاصة) وذلك عن طريق وضعها تحت الرقابة المباشرة لوزارة الأوقاف. كما أجرى نظام الحكم أيضا بعض الإسهامات البارزة من خلال بناء مساجد جديدة وجعل دعاة المساجد المحليين يتبنون سياسات الدولة من فوق المنبر (15). وعلى

الرغم من ذلك، كان تفسير الإسلام الذي رُوِّج له طوال هذه الفترة الزمنية ليبراليا وعصريا من الناحية الدينية.

وبدءا من عام 1954، اتخذ نظام الحكم أيضا موقفا مجابها تجاه جماعة الإخوان المسلمين وتوجهاتها المتعلقة بالإسلام المحافظ (16). وعلى الرغم من دعم الإخوان في بادئ الأمر لثورة 1952، فقد شاب التعقيد علاقتهم مع عبدالناصر، حيث كان للإخوان روابط قديمة مع العديد من الضباط الأحرار بما فيها علاقات مع كل من عبدالناصر والسادات، اللذين يعتقد الكثيرون أنهما كانا عضوين سابقين ضمن جماعة الإخوان (17). وعلاوة على ذلك، كان الدعم الممنوح من قبل الإخوان في بادئ الأمر مهما للضباط الأحرار لمجابهة حزب الوفد العلماني وتوفير رخصة دينية لتولي الجيش للسلطة (وهو ما أشار إليه الإخوان منذ البداية بـ«الحركة المباركة»). لقد كانت جماعة الإخوان المسلمين بمنزلة قوة رئيسية داخل السياسة المصرية طوال فترة الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي، وعلى الرغم من القمع الذي شهدوه تحت نظام الحكم القديم، فإنهم احتفظوا بشبكة واسعة من السواد الأعظم من الناس، هذا بالإضافة إلى الجناح العسكري. كما أدت أيضا معارضتهم التي بدأت منذ زمن بعيد للنظام الملكي والبريطانيين إلى منح التنظيم شرعية لا بأس بها، والتي سعى الضباط الأحرار في البداية إلى استقطابها.

ومع ذلك، انقطعت العلاقات ما بين المجموعتين إلى حد ما بشكل سريع. أملت جماعة الإخوان المسلمين أن يترجم دعمها للحكومة الجديدة إلى نوع من تقاسم السلطة. غير أن الضباط الأحرار لم يبدوا حماسا نحو إقامة شراكة حقيقية. وبالتالي، دخل أعضاء المجموعتين في صدام على مصير عضوية جماعة الإخوان المسلمين داخل مجلس قيادة الثورة وحول طلب مقدم من أعضائها للقيام بدور رسمي في التشريع، ولم يُعترف بأي من المطلبين. ويرجع سبب هذا التوتر، على نحو جزئي، إلى الخصومة المتأصلة ما بين الإخوان والضباط الأحرار، والتنافس المستمر على كسب ولاء جمهور الناخبين نفسه (العمال والفلاحون والطبقات الاجتماعية تحت المتوسطة). غير أن الأكثر جدلا هي الانقسامات الأيديولوجية والرؤى المختلفة على نحو جذري التي حملها كل منهما تجاه الأمة. وعلى الرغم من سعي الضباط الأحرار، وعبدالناصر على وجه التحديد، إلى تحديث مصر على طول خطوط علمانية واشتراكية، ناصر

الإخـوان دورا أكثر مركزية للدين داخل الحياة العامة. وباختصار، اعتمد الانقسام الأيديولوجي على خيار ما بين إقامة دولة دينية أو دولة علمانية.

تجسد الجدل حول هذه الرؤى المتنافسة للأمة داخل كتابين نشرا في تلك الفترة الزمنية، أولهما كان كتابا من تأليف خالد محمد خالد بعنوان «من هنا نبدأ» (نُشر في العيام 1950) حيث تبنى فيه الموقف العلماني. أرجع هذا الكتاب صدى جدل سابق ومثير للخلاف طرحه علي عبدالرازق، الذي قال إن الإسلام الحق ليس لديه الكثير لكي يقدمه بخصوص طبيعة النظام السياسي أو الاجتماعي. وعلى النقيض، لم يكن هيكل الدولة الذي أُقر مهما من الناحية الدينية، وبناء على ذلك لم يكن هناك ما يدعو للتناقض ما بين الإسلام ودولة علمانية، مادام يجري التأكيد على حظر بعض المحرمات. وجادل خالد قائلا إن العلمانية ستكون أجدر بالتفضيل لما يشكله الربط ما بين السلطة الدينية والسياسية من خطر. وذهب خالد إلى أن الدولة الدينية سوف تعيق مسيرة وربما من تقويض لتنمية الحرية والعدل بدلا من تعزيزهما. واستكمل خالد قائلا إن ما نحن حقا في حاجة إليه هو ثورة اجتماعية. ومع ذلك، فإن هذا البديل سيُعرقل بواسطة «رجال الدين» الذين «تواطأوا مع الطغاة» واستخدموا الدين - في سعيهم نحو الوصول «رجال الدين» الذين «تواطأوا مع الطغاة» واستخدموا الدين - في سعيهم نحو الوصول إلى السلطة - «لكي يظل الشعب فقيرا وجاهلا» (١٤).

مثّل الشيخ محمد الغزالي موقف جهاعة الإخوان المسلمين في هذا الجدل. الكتاب الـذي ألفه الغزالي بعنـوان «من هنا نعلم» نشر أيضا في العـام 1950، وناقش فيه أن الإسـلام هو عبارة عن «برنامج شـامل» وُضِع لكي ينظم كل جوانـب الوجود البشري. ويتضمـن ذلك بالـضرورة المجالات السياسـية والاجتماعية لحياة الإنسـان. إن إقصاء الإسلام عن القيام بدور مركزي في حكم الدولة هو بالتالي انتهاك لما جاء به الوحي الذي أنزل من السـماء. وعلى الرغم من ذلك، ظل المقصود بذلك من خلال الممارسـة مبهما. وجعنى آخر، لم يكن واضحا ما ينبغي أن يكون عليه شـكل الدولة الإسـلامية ولم يكن مفهوما أيضا أي سياسات كان عليها أن تتخذها. ذكر الغزالي ببساطة أنه «حُدِّدت مهام الدولة داخل القرآن الكريم والسنة النبوية على نحو واضح ودقيق» (١٩٠٠). واستطرد قائلا إن الحاجة إلى إقامة دولة إسـلامية واضحة وجلية. إن العودة إلى الإسـلام هي مطلب ضروري من أجل مجتمع إسلامي متجدد، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية نظرا إلى التهديد

الوشيك على الإسلام الذي يشكله الغرب المسيحي المُعادي. وعند طرحه لهذا الجدل، ناشد الغزالي المشاعر الطائفية لقطاعات السكان المتدينين وحثهم على الدفاع عن التقليد الخاص بهم. لم يكن الإسلام «مهددا بالإبادة» (20) من الخارج فقط، ولكن كان أولئك من داخل المجتمع، أمثال خالد، والذين جادلوا لمصلحة سلطة سياسية علمانية، يخونون عقيدتهم وكانوا، طبقا لكلمات الغزالي، «دُمى يحركها أعداء الإسلام» (21).

بلغ الخلاف ما بين الإخوان والضباط الأحرار ذروت في العام 1954. كان الإخوان منقسمين انقساما شديدا حول كيفية التعامل مع تعنت عبدالناصر فيما يتعلق بالقضايا الأساسية لإقامة دولة إسلامية وتقاسم السلطة. وقد سعى أحد الفصيلين، ويضم خليفة حسن البنا، حسن الهضيبي، إلى العمل مع عبدالناصر وإقناعه بـ«العودة إلى الإسلام»(22)، أما الفصيل الآخر الذي تزعمه أحمد السندي (والذي ضم سيد قطب) فقد أصر على مواجهة أكثر ضراوة تستتبع الإطاحة بعبدالناصر. قبض على الهضيبي في خريف العام 1954، وعقب ذلك بفترة وجيزة نُفُذت محاولة لاغتيال عبدالناصر على يد أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين كما يعتقد الكثيرون(23). واستخدم عبدالناصر هذا الحدث كفرصة لمواجهة التنظيم، حيث قبض على الآلاف من أعضاء الإخوان (بمن فيهم قطب وأغلب قادة الإخوان) وجرى تحطيم نفوذها داخل المؤسسة العسكرية فيهم قطب أغلب قادة الإخوان) وجرى تحطيم نفوذها داخل المؤسسة العسكرية العسكرية ثما أغاثة عضو من أعضاء الإخوان بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم وإعدام ستة من قادتهم. ومن خلال هذه الإجراءات، وضع عبدالناصر نهاية مؤقتة لنفوذ جماعة الإخوان المسلمين داخل السياسة المصرية، كما وضع حدا أيضا للجدل المثار حول ما إذا كانت مصر دولة دينية أو علمانية.

### تأميم الإسلام

كانت الخطوة الثالثة والأخيرة التي اتخذها عبدالناصر متحديا الإسلام المحافظ هي جهود نظام الحكم للسيطرة على الجامع الأزهر ومجموعة أبنية الجامعة وجهات أخرى من المؤسسة الدينية. اتُخذت هذه الخطوة بهدف تقويض النخبة الدينية واستقطابها، وقست من خلال ثلاث مراحل. مبدئيا، كان هناك الإصلاح الزراعي لعام 1952 الذي وضع كل ممتلكات «الوقف» (الأراضي التابعة للأوقاف) تحت سيطرة وزارة حكومية

جديدة. وبما أن المؤسسات الدينية للدولة، والأزهر على وجه التحديد، اعتمدت على الدخل الوارد من هذه الأراضي لتغطية نفقاتهم، فقد حد ذلك الإجراء من استقلاليتهم وجعلهم يعتمدون على الدولة للحصول على الدعم المالي. وسمح ذلك أيضا للحكومة بتوزيع موارد الأوقاف بأسلوب يكفل لها «مكافأة من يتبعون خطاها.... ومعاقبة من يعارضونها» (25). ثانيا، أبطل عبدالناصر محاكم الشريعة التي كانت تعمل بالتوازي مع منظومة المحاكم منذ القرن التاسع عشر وأدمجها ضمن القضاء الوطني (26). وعلى الرغم من أن هدف الدولة كان توحيد منظومة القضاء الممزقة، فقد أدى ذلك إلى وضع تلك المنظومة البديلة تحت السيطرة المباشرة للدولة.

وأخيرا في العام 1961، أقر عبدالناصر قانونا لإعادة هيكلة جامعة الأزهر على نحو جذري، وهي إحدى المراكز الأساسية للتعليم الإسلامي في العالم العربي. ورأى عبدالناصر في السيطرة على هذه المؤسسة ومناهجها الدراسية أمرا مهما للسياسة المحلية والإقليمية لمصر. وبناء على ذلك، وضعت عملية إعادة الهيكلة المؤسسة بأكملها تحت الولاية القضائية لوزارة الأوقاف، وأعطيت لرئيس مصر السلطة لتعيين رئيسها، شيخ الأزهر. كما أدخلت إعادة الهيكلة أيضا مواد حديثة على المناهج الدراسية بالجامعة وكليات جديدة تشمل كلية الطب وكلية الهندسة. ومن خلال تنفيذ هذه التغييرات ووضع المؤسسة تحت بيروقراطية الدولة، تمكن عبدالناصر من السيطرة على علماء الأزهر من دون التخلص منهم كقوة اجتماعية (27). وجرى استبدال معارضي الإصلاحات من داخل الأزهر ليحل محلهم أولئك الذين كانوا أكثر تأييدا لنظام الحكم.

لقد كان الهدف من إعادة تشكيل الأزهر والجهد المبذول للسيطرة على مساجد الدولة هو تطويع الإسلام وتوظيفه لخدمة الدولة. داخليا، تم ذلك من منطلق الحاجة إلى حرمان مجموعات أخرى، مثل ما تبقى من جماعة الإخوان المسلمين، من مصادر الدين التي يمكن استخدامها لمعارضة الحكومة. وقد سعى نظام الحكم تحديدا نحو الحد من قدرة الإسلاميين على اتهام عبدالناصر بتأييده «علمانية كافرة». وفرت السياسة الجديدة أيضا للدولة احتكارا للتفسير الديني. ومن ثَم، وفي الوقت الذي جرى فيه تعريف نظام الحكم الناصري من خلال برنامج من الحداثة الاشتراكية – مستمدا جزءا كبيرا من سلطته من فكرة القومية العربية – فقد وجد تبريرا متسعا للمهمة التي جاء من أجلها في صورة الفتاوى (الأحكام الدينية) التي تصدر عن المؤسسة الدينية

الرسمية. أسس نظام الحكم أيضا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لهذا الغرض؛ حيث كانت مؤسسة استهدفت توضيح مدى التوافق ما بين الاشتراكية والإسلام (28).

اعتقد عبدالناصر أن نظاما احتكاريا للدين تسيطر عليه الدولة سوف يكون مفيدا لدعه نظام حكمه ضد كل من الأعداء الداخليين والخارجيين، وبناء على ذلك كان من الضروري الإبقاء على العلماء وإخضاعهم. وعلاوة على ذلك، فقد أسهمت قوة وشعبية الإسلام في مصر في منع الناصريين من محاولة استئصال جذور الدين بالأسلوب نفسه الذي اتبعه كمال أتاتورك في تركيا منذ ثلاثين عاما. وفي غياب بديل واضح، وجد الضباط الأحرار أن من الأجدى دمج رؤية عصرية للتنمية مناشدة مبهمة للتقليد. وكانت عملية غرس جذور الإسلام العصري - إسلام يتفق مع الأعراف العلمانية والتحول الاجتماعي - مع إخماد التفسيرات الأكثر راديكالية عنصرا ضروريا لسياسة عبدالناصر الشعبية. وبعيدا عن معاداة الدين، أصبح الإسلام مدمجا داخل أجهزة الدولة بهدف توفير الأساس المعنوي لنظام حكم عبدالناصر. ولكن ما حدث بالفعل هو تأميم الإسلام. كان حشد الدين الإسلامي إلى جانب نظام الحكم مهما أيضا على الساحة الدولية حيث شعرت حكومة عبدالناصر بالقلق تجاه الأنظمة الملكية المحافظة في منطقة الخليج التي تخوفت على نحو كبير من الأفكار الاشتراكية والجمهورية الخاصة بعبدالناصر. وأصبحت هذه الخصومة أكثر وضوحا في أواخر الخمسينيات ومطلع الستينيات من القرن الماضي عندما تكررت ديناميكية الحرب الباردة داخل منطقة الشرق الأوسط (29). حيث شعرت المملكة العربية السعودية بانزعاج شديد من لهجة الخطاب الشعبى والسياسات الثورية لنظام الحكم المصرى، وعارضت القومية العربية التى تبناها عبدالناصر على نحو مباشر شرعية الأسرة المالكة بالمملكة العربية السعودية وسيطرتها على الثروة النفطية بالمنطقة. ومن جانب آخر، نظر عبدالناصر إلى المملكة العربية السعودية على أنها معقل للفكر المحافظ الذي يعمل على طول الخط وبنشاط ضد مصالحه. ومن وجهة نظر عبدالناصر كان تحالف الأنظمة منطقة الخليج مع الغرب تخليدا للعلاقة الاستعمارية وأداة للحفاظ على انقسام العرب وضعفهم. ومن ثم، عمل كل من السعوديين والمصريين للحد من نفوذ الطرف الآخر داخل المنطقة وإقامة المؤسسات الدينية المتنافسة بهدف الترويج للأجندات السياسية الخاصة بهما، وقد انجذبت كل هذه المؤسسات إلى تفسيرات مختلفة للإسلام السنى من أجل الترويج

لمصالح الدول المتبارية. بلغت حرب الألفاظ والكلمات بين عبدالناصر والأنظمة بمنطقة الخليج ذروتها من خلال خلاف مباشر في أثناء الحرب الأهلية التي اندلعت في اليمن العام 1962، والتي ساندت فيها مصر والمملكة العربية السعودية الجانبين المتصارعين. وبناء على ذلك، فإن الخلافات التي نشأت داخل مصر – ومن داخل الإسلام – قد تكررت في المنطقة بأسرها عندما شجعت الأنظمة الملكية المحافظة بالخليج الإسلام السلفى مقابل رؤية مصر العلمانية والاشتراكية للأمة العربية.

وعلى الرغم من أن نظام حكم عبدالناصر قد استخدم الإسلام لأغراض أيديولوجية، فإنه لم يُعرف هذا النظام مطلقا بالتزامه نحو الدين. وقد شجع عبدالناصر الإصلاحيين من داخل الأزهر بهدف إعادة تشكيل الفكر الإسلامي ولتوفير حداثة دينية جديدة لكل من الدولة والمجتمع، وكان هذا ضروريا منتصف الستينيات من القرن الماضي مع تجديد الأنشطة الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين، وظهور النقد المتطرف من قبل «سيد قطب»، والمطالبة المستمرة بتطبيق الشريعة الإسلامية. وعلى الرغم من ذلك، بقى ارتباط القيادة الناصرية بالإسلام هامشيا، وظلت عملية الإصلاح الإسلامي التي رغب عبدالناصر في دفعها أقل تأثيرا في دوائر الحكم من العلمانية الواسعة. وباختصار، بقيت النخبة الناصرية على حذر من الإسلام، حيث كانت تنظر إليه باعتباره عقبة «أمام تحقيق حلم الدولة القومية، ما لم يجر توجيهه أو السيطرة عليها»(30). ومع ذلك، استمر استخدام الدين ضمن الخطاب الوطني بمنزلة حلقة ربط أساسية بين الدولة الحديثة وقطاعات سكانها التقليديين. ونجح عبدالناصر في التوافق والخروج من هذا الموقف المتناقض من خلال احتفاظه بسلطته الكاريزمية وإمان الشعب بالتقدم والمصير اللذين جسدهما. وقد اختل ذلك التوازن الضعيف فجأة نتيجة الأحداث المأساوية التي وقعت في يونيو العام 1967.

من الصعب أن نغالي في تقدير تأثير حرب الأيام الستة العام 1967 في سياسات منطقة الشرق الأوسط. فلم يقابل التفاؤل المنتشر مطلع عصر عبدالناصر سوى الإحباط الذي أعقب هزيمة مصر المذهلة على يد الجيش الإسرائيلي في هذه الأيام الستة. وصفت الحرب بالمختصرة والحاسمة. كان جزء من الجيش المصري في اليمن يقاتل ضمن حرب غير حاسمة بالوكالة، في الوقت الذي أضعف فيه الفساد والقصور في المهارات استعداد

الدولة لخوض حرب مع إسرائيل. كان للهزيمة آثار هائلة من الزاوية الأيديولوجية، حيث تسبب المسار الكامل لقوات الجيش المصري في ضياع بريق وكاريزما عبدالناصر ورؤيته للقومية العربية. وفي محاولة لفهم سبب الهزيمة، اجتهدت مجموعات مختلفة وطبقات اجتماعية متفاوتة لفهم ما حدث وسببه. وطبقا لما جاء عن أحد المحللين، «لقد سقط منطق ومجموعة الرموز المتعلقة بالدولة القومية، وهي اللغة الأصلية الوحيدة، وثبت خواؤها تماما فيما ادعت أنه مصدر قوتها»(31).

أعادت الهزيمة أيضا فتح أوجه جدل قديمة حول الأسس المناسبة للحياة العامة المصرية. كان هذا الجدل، ظاهريا، حول مصادر الهزيمة العربية، غير أن الصراع قد حرض للمرة الثانية رؤية علمانية للمجتمع ضد البديل الإسلامي. فمن أحد الجوانب، أشار النقد اليساري إلى أن الشورة التي قام بها عبدالناصر لم تنجر بالقدر الكافي في تغيير المجتمع المصري، ومن هذا المنطلق كان الدين وطريقة التفكير التقليدية – التي تجسدت من خلال مبدأ الإيمان بالقضاء والقدر في الإسلام - هما اللذان ساهما في تراجع المجتمع، وهو ما بُنيت عليه هزيمة الجيش. وباختصار، فشلت الثورة لأنها لم تنجح في تحديث المجتمع التقليدي في مصر، ولم تتمكن من تغيير السلوكيات الشعبية. وطبقا لما أشار إليه فؤاد عجمي، «من بين أولئك (اليسار المتطرف) ممن أرادوا الوصول إلى أعماق الحقيقة وراء الهزيمة، كان هناك إجماع في الآراء على أن أبطال الماضي قدموا العديد من حلول الوسط والتنازلات للماضي إلى درجة أنهم استسلموا لهذه المجموعة من السلوكيات والعادات المحبطة والمينوس منها، استسلموا إلى هذا الشيء الجامد والمعروف بالتقليد»(32). وعلى النقيض من هذا المنظور كان النقد الديني الذي تولته جماعة الإخوان المسلمين وآخرون ممن لديهم توجهات إسلامية. فمن وجهة نظرهم، كان ضياع التقليد والانحراف عن مسار الإسلام السبب وراء نكسة العام 1967، حيث كان اعتناق ضباط الجيش الأيديولوجيات الأجنبية - فماركس كان ألماني الجنسية على الرغم من كونه مناهضا للرأسمالية - ومساعيهم لتحديث المجتمع المصري على نهج نماذج أجنبية سببا رئيسيا في سقوطهم المفاجئ. وعلى الرغم من الجهود التي بذلها نظام الحكم من أجل وضع تبرير للاشتراكية على طول خطوط إسلامية، فقد نُظر إليها على أنها غير إسلامية، واعتُبرت مؤسسة علماء الدين فاقدة للمصداقية. وباختصار، كما قال الإسلاميون، فقدت القيادة السياسية صفة الالتحام مع التقاليد الخاصة بها مما

نتج عنه الهزيمة العسكرية. وطبقا لما ذكره أحد الكُتاب، «ابتعد العرب عن عبادة الله، فابتعد الله عنهم» (33).

#### سياسة السادات الإسلامية

توفي عبدالناصر في سبتمبر العام 1970 وخلفه في الحكم نائبه أنور السادات. وفي أول خطاب له بصفته رئيسا للجمهورية، أكد السادات التزامه نحو الإرث الذي تركه عبدالناصر، وتعهد بأن يحكم بالتعاون مع القيادة الجماعية للاتحاد الاشتراكي العربي. حاز ذلك قبول الأعضاء الآخرين من الحزب الحاكم. ومع ذلك، تستر المظهر السكاذب للوحدة بين النخب الحاكمة على الانقسامات العميقة حول مستقبل الدولة، فمن ناحية، كان هناك الماركسيون والناصريون و «الأوسطيون» ممن ناصروا السوفييت الذين ظلوا في مواقع النفوذ داخل بيروقراطية الدولة ( وقد التزموا المشروع الناصري وقسكوا بمواقعهم المميزة داخل النظام السياسي. كانوا مقتنعين برئاسة السادات مادام قد استمر في تنفيذ السياسات المتفق عليها ووافق على الحكم من منطلق جماعي. كما كان لديهم أيضا انطباع بأن السادات يمكن السيطرة عليه بسهولة. ومن جانب آخر، لم يكن السادات (من بين آخرين) راضيا عن التجربة الاشتراكية في مصر، وسعى إلى رسم مسار جديد للسياسة المصرية. كان لمحاولات المتعاقبة لتوحيد السلطة السياسية ولتغيير اتجاه الدولة تأثير كبير في دفعه نحو قلب الجدل الديني الدائر في مصر.

لقد كان التوتر بين اليسار المتمسك بالمبادئ والمعتقدات بقيادة نائب رئيس الجمهورية علي صبري، الأمين العام السابق للاتحاد الاشتراكي العربي، والسادات واضحا في الحال. سعى رفاق صبري إلى كسب السيطرة على وضع سياسات الحكومة بادعائهم أنهم المفسرون الشرعيون لإرث عبدالناصر، بينما استجاب السادات عن طريق الخروج عن هيكل الحزب لبناء دعم سياسي من بين النخب التقليدية ومالكي الأراضي الزراعية الذين همشوا تحت حكم عبدالناصر، كما وطد السادات الروابط مع الجيش وأجهزة الأمن والأفراد المؤثرين من داخل وزارات الدولة، حيث تبادل جميعهم عدم ثقة وكراهية مشتركة لصبري وحلفائه. مثّل السعي نحو إقامة قاعدة بديلة من الدعم انفصال السادات عن اليسار وعملية إعادة تنظيم السياسة المصرية علامة فارقة. ووصل

الخلاف إلى ذروته في مايو العام 1971، عندما اتجهت أصابع الاتهام نحو مؤيدي صبري بالتآمر للإطاحة بالحكومة. وأدى ذلك إلى القبض على تسعين عضوا من رفاق صبري وعزلهم من المناصب الحكومية العليا ومن الحزب الحاكم والجيش. وتمكن السادات أيضا من القضاء على «مراكز القوى البديلة» داخل الدولة، التي عملت بصفتها قواعد دعم لمصلحة صبري وحلفائه. وقد عُرفت هذه الأحداث بثورة التصحيح.

مثلت ثورة التصحيح علامة فارقة لكل من السياستين الداخلية والخارجية في مصر. ألزم السادات، من خلال لهجته في الخطاب، نظام حكمه بإلغاء السياسات البوليسية للدولة التي ميزت عصر عبدالناصر، والتي نسبت إلى خصوم السادات، كما تعهد أيضا بتحقيق تحرر أوسع للنظام السياسي واحترام حقوق الأفراد. ومع ذلك، ظلت الخطوط الرئيسية التي رسمت ملامح النظام ثابتة على نحو كبير، على الأقل فيما يتعلق بمركزية الدولة والترويج للقومية الشعبية. ما تغير بالفعل هو الالتزام السابق نحو رؤية اشتراكية وعلمانية للتنمية القومية. وكان هذا التحول جليا في إقرار سياسات اقتصادية أكثر ليبرالية (سياسة الانفتاح) التي انتفعت بها طبقة رجال الأعمال على نحو كبير، الإضافة إلى برنامج لفك رهن المحتجزات (وهو عكس الإصلاح الزراعي) بغرض تصحيح المعاملة العنيفة التي لقيها مالكو الأراضي الزراعية تحت نظام حكم عبدالناصر (35). وقد استلزم الاتجاه الجديد الذي وضعه السادات إقامة مجموعة جديدة من التحالفات مع بعض النخب الاقتصادية والدينية للعمل كحصن منبع ضد اليسار، وتضمن ذلك سياسة التقارب مع المملكة العربية السعودية (التي بدأها عبدالناصر بعد حرب 1967)، واعتمادا متضائلا على الاتحاد السوفييتي، وتخليا كاملا عن سياسة عبدالناصر المتعلقة بالطبقة الاجتماءية.

ومع ذلك، كانت أكثر الخصائص وضوحا لهذا التوجه الجديد ترويج السادات للإسلام المحافظ: فعلى الرغم من قيام عبدالناصر باستخدام الديسن من أجل إضفاء شرعية على حكمه، احتضن السادات الإسلام بحماس أكبر. والأكثر أهمية أن تفسير الإسلام خلال فترة رئاسة السادات اختلف بشدة عما كان متبعا في عصر عبدالناصر، حيث انصب الاهتمام الرئيسي للسادات على تحقيق وزن مقابل للأفكار الاشتراكية التي سيطرت على السياسة المصرية. وتحقيقا لهذه الغاية، سعى السادات إلى وضع فلسفة سياسية جديدة عملت على ربط «القيم الحضارية» للإسلام والعرب ببرنامج

الليبرالية الاقتصادية الذي وضعته الحكومة (60). كما حاول أيضا إقامة قاعدة للشرعية الوطنية التي كانت على نحو أكثر وضوحا إسلامية. وبالتالي، أكد السادات (ودمج في أغلب الأحيان) أفكار الفضيلة الإسلامية والقومية المصرية في خطاباته، واستخدم هذه الموضوعات لتعزيز الأنماط التقليدية من السلطة والنظام الاجتماعي (30). كان بناء شكل من التقوى والتدين الشخصي جزءا من إستراتيجيته. فقد عُرف السادات بـ «الرئيس المؤمن»، وشارك على نحو منتظم في شعائر صلاة الجمعة التي ينقلها التلفزيون المملوك للدولة على الهواء. وقد صُممت سياسات نظام الحكم أيضا لغرس شعور أكبر من التقوى ضمن قطاعات السكان، تعكس بذلك المعتقد الخاص أنه كلما كان الشعب أكثر تدينا، كان أكثر طاعة في تنفيذ الأوامر. ومن ثَم، منحت الحكومة ملايين الدولارات لمصلحة التعليم الإسلامي وروجت للإسلام في التلفزيون والإذاعة المملوكة للدولة، كما وفرت أيضا التمويل لبناء آلاف المساجد ومنحت المساعدة (في هيئة أراض وتحويلات وفترات زمنية من البرامج التي تُبث على الهواء مباشرة) للشيوخ المشهورين في مقابل وفترات زمنية من البرامج التي تُبث على الهواء مباشرة) للشيوخ المشهورين في مقابل ما يقدمونه من دعم (60).

إحدى الخصائص الجوهرية لهذا الاتجاه الجديد هي الدعم النشط الذي قدمه السادات للجماعات الإسلامية على حساب اليسار السياسي. فعلى الرغم من أن توسع الأزهر كان له دور مهم في هذا الجهد (الذي سيجري الحديث أكثر عنه فيما بعد)، كذلك كان التقارب بين السادات وجماعة الإخوان المسلمين. فقد قامت ثورة التصحيح بتطهير العديد من اليساريين البارزين من مراكز النفوذ، لكنها لم تقم بالكثير نحو التنبيه إلى الدعم المقدم للسياسات الاشتراكية التي وضعها عبدالناصر على المستوى المحلي. كان الهدف من تحالف السادات مع جماعة الإخوان المسلمين هو توفير قاعدة شعبية لحكمه وإضعاف المعارضة من خلال قلب السياسات التي ساعدت الفقراء. وقد جرت الوساطة في عملية التقارب بين السادات وجماعة الإخوان المسلمين العام 1971 بواسطة الملك فيصل، ملك المملكة العربية السعودية، وفؤاد علام (رئيس جهاز أمن الدولة في مصر) (\*\*)، وأحد رجال الأعمال المصريين وكاتم أسرار السادات ويدعى عثمان أحمد عثمان. وافق الإخوان على تخليهم عن استخدام العنف وتعهدوا بعدم المشاركة في أي أنشطة مناهضة لنظام الحكم في مقابل نيل حريتهم وممارسة حقهم في استكمال

<sup>(\*)</sup> اللواء فؤاد علام كان نائبا لرئيس جهاز أمن الدولة وليس رئيسا [المترجم].

الدعوة السلمية للإسلام، وكان ذلك ضمن جزء من الاتفاق المتفاوض عليه (39). كما سمح أيضا للكثيرين بالعودة من المنفى في السعودية ومناطق أخرى. كما أطلق نظام السادات سراح آلاف المساجين السياسيين في الفترة الزمنية بين العامين 1971 و1975، واستغل عمليات إطلاق سراح المساجين لإلقاء الضوء على التعذيب والانتهاكات التي مورست ضد هؤلاء الأفراد بهدف كشف تجاوزات العصر الناصري.

كان تقديم الدعم لجماعات الطلبة الإسلاميين داخل الجامعات خاصية أخرى ضمن ذلك الجهد المراد به إعادة هيكلة السياسة المصرية، وذلك لما عُرفت به الجامعات من كونها ساحة رئيسية للنشاط السياسي، سيطرت عليها الجماعات الماركسية التي نشأت تحت حكم عبدالناصر، وكانت الجامعات أيضا بمصر مقرا للعديد من التظاهرات خلال الفترة الزمنية بين العامين 1968 و1973. وطبقا لما أشار إليه روسفسكي ويكهام، كانت هذه الشريحة السكانية «أكثر الشرائح اشتراكية بكل ما تحتويه الكلمة من معنى تحقيقا لأهداف ثورة عبدالناصر. وكانوا بناء على ذلك الأكثر عرضة لخيبة الأمل عندما اتضح عدم قدرة قادتها أو عدم استعدادهم لتحقيق أهداف الثورة» (١٩٠٥). وتباعا، مارست جماعات الطلبة اليساريين دورا محوريا في التظاهرات ضد نظام حكم السادات، مطالبين بالمزيد من الحرية السياسية، وعدالة اجتماعية أكبر، وموقف أكثر مجابهة لإسرائيل. شعر السادات بالقلق تجاه معارضة هذه الجماعات وافترض قيام الفصائل المؤيدة للسوفييت بدعمهم. وبالتالي، سعى نظام الحكم إلى إضعاف نفوذ جماعات الطلبة اليساريين داخل الجامعات المصرية وعمل على تسهيل نمو تنظيمات الطلبة الإسلاميين باعتباره جزءا من هذه المحاولة.

قبل العام 1970 كان الطلبة الإسلاميون أقلية داخل الجامعات المصرية وحظوا بنفوذ بسيط، إن كان لديهم نفوذ أصلا، على سياسات الطلبة، غير أن ذلك تغير بعد مايو العام 1971 عندما قرر نظام الحكم دعم تطوير تنظيمات الطلبة الإسلامية كتوازن أيديولوجي مع اليسار. وظهرت في أثناء تلك الفترة جماعتان مهمتان هما جماعة شباب الإسلام والجماعة الإسلامية (ذات التصنيف الإسلامي، وليست الجماعة الجهادية التي لها الاسم نفسه)، غير أنه كانت هناك جماعات أخرى. وجرى أيضا إحياء تنظيم الشباب الذي ترعاه الدولة – وهي مؤسسة منذ عهد عبدالناصر – ومنحها تركيزا دينيا جديدا(41). كانت كل هذه الجماعات سياسية من حيث التوجه وعُرفت مناهضتها جديدا(41).

للماركسية. لقد كان ذلك منزلة تناقض حاد مقارنة بجماعات الطلبة الإسلاميين في العهد السابق التي ركزت على تبني الأنشطة الاجتماعية والثقافية. في مطلع السبعينيات من القرن الماضي، أدارت الحكومة وجهها أيضا عن معسكرات التدريب التي كانت تدار بواسطة الإسلاميين، والتي عملت بوصفها مدارس للجهاد الإسلامي. وفي ذلك التوقيت نظرت الحكومة المصرية إلى المعسكرات على أنها «شيء لا يزيد على كونه ترياقا لعلام الأيديولوجية الماركسية التي كان يدعمها الشيوعيون والناصريون» (٤٤). قام نظام الحكم أيضا بتكثيف المراقبة على الطلبة اليساريين وتوفير التمويل، والأسلحة طبقا لما ورد عن البعض، للتنظيمات الإسلامية المختلفة (انظر فيما بعد)، كما أنفقت الحكومة أيضا قدرا كبيرا من الأموال بهدف الترويج للدين داخل الجامعات، وهناك ادعاءات قوية الأساس حول تلاعب نظام الحكم في انتخابات اتحاد الطلبة لمصلحة الإسلاميين.

دفع نظام الحكم ثمن دعمه لجماعات الطلبة الإسلاميين، ففي أواخر السبعينيات من القرن الماضي سيطرت هذه التنظيمات على أغلبية اتحادات الطلاب داخل المنظومة الجامعية، وفي العام 1978 شغل مرشحوهم المناصب العليا داخل الجمعية الوطنية لاتحاد الطلبة. وقد مثل ذلك «تحولا جذريا» في ثقافة ومناخ الجامعات. كما قال محمد هيكل، «إدراكا من الطلبة الإسلاميين بالدعم المقدم لهم من قبل السلطة العليا (الحكومة)، فقد بدأوا في التصرف كما لو كانوا يديرون الجامعات. حيث وضعوا قرارات بخصوص المواد الواجب تدريسها، ومنعوا مواد أخرى عنوة، على سبيل المثال المحاضرات التي تناقش مبدأ الداروينية. كان من الواضح أن السلطات لم تتسامح مع الطلبة الإسلاميين فقط، بل شجعتهم على نحو فعال»(43).

وعلى الرغم من ذلك، ظلت طبيعة وحجم الدعم الذي كانت تقدمه الحكومة للجماعات الإسلامية نقطة خلاف، حيث أنكر أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ويُطلق عليهم أيضا الإخوان المسلمين، الذين اشتركوا في الفعاليات الجامعية في سبعينيات القرن الماضي، أي مساعدات علنية من قبل الحكومة، لكنهم اعترفوا بوجود بيئة أكثر انفتاحا تحت حكم السادات سمحت لهم بالازدهار (44). وعلى النقيض، لم ينس النشطاء اليساريون قيام أجهزة الأمن بتقديم الدعم الفعال لانتخاب المرشحين الإسلاميين بهدف شغل المناصب في اتحاد الطلبة، وقد نفذوا هذا الإجراء – وفقا لما ورد عن أحد النشطاء السابقين – من خلال اعتقال المرشحين اليساريين وسط فترة الانتخابات، أو عن طريق

منعهم من المشاركة، وهو الأمر الذي سهل من انتصارات الإسلاميين. وكانت هناك أيضا بعض الادعاءات أن أجهزة الأمن «سلحت الإسلاميين» وأن عدد الجماعات الإسلامية قد «انتشر كالفطريات» تحت مظلة أجهزة الأمن (45). وتشير بعض التقارير المستقلة الأخرى إلى أن محافظ أسيوط السابق محمد عثمان إسماعيل عمل وسيطا بين حكومة السادات والطلبة الإسلاميين داخل المباني الجامعية الموجودة في صعيد مصر، حيث أمدهم في معظم الأحيان بالتمويل والتعليمات (46).

سهلت أيضا السياسات التحررية التي وضعت في أثناء عصر السادات من سيطرة الإسلام المحافظ على السياسة المصرية. فمن خلال رفع بعض القيود عن حرية التعبير السياسي جرى منح كل من الجماعات الإسلامية الرسمية وغير الرسمية صوتا أعلى داخل منظومة الشؤون العامة، بغرض تقديم الدعم الظاهري للاتجاه الجديد للحكومة. وقد سمح ذلك لجماعات مثل جماعة الإخوان المسلمين بالمشاركة في بعض الأنشطة التي كانت محظورة عليهم فيما سبق، مثل نشر الصحف والدعوة، حتى وإن لم تمنحهم وضعا رسميا. كما منحت أيضا لرجال الدين بعض الفرص الجديدة بهدف الترويج للإسلام في الساحة العامة، وهو شيء لم يكن عبدالناصر ليسمح به مطلقا. سمحت أيضا عملية تحرر السياسات الاقتصادية بتدفق أكبر للأموال من دول الخليج، التي قامت بتمويل الشركات الإسلامية ووكالات الخدمة الاجتماعية التي تديرها جماعة الإخوان المسلمين. كما ظهرت أيضا شركات الاستثمار الإسلامية ذات الروابط القوية مع الإخوان، الذين استفادوا من الازدهار الاقتصادي الذي تسبب فيه ظهور النفط مطلع سبعينيات القرن الماضي.

لقد كانت الروابط القوية التي جمعت السادات بالمملكة العربية السعودية أثناء هذه الفترة الزمنية ممنزلة عامل مهم آخر في عملية إعادة هيكلة السياق الأيديولوجي للسياسة المصرية، حيث أنجز السادات التقارب بين مصر وخصمها السابق مطلع سبعينيات القرن الماضي. وكان الميل نحو المملكة العربية السعودية وأنظمة الحكم المحافظة الأخرى خطوة مبدئية في طريق تعديل المسار الأوسع نطاقا مع الغرب. وأدرك السادات أن الدعم المالي الذي يمكن أن يمنحه السعوديون لمصر وسيلة ضرورية للنهوض بالدولة اقتصاديا، ومن جانبها، حرصت بعض الأطراف على القضاء على نفوذ القومية العربية في مصر وتجنب الخلاف الذي ميز عصر عبدالناصر، وذلك لأن «عبدالناصر العربية في مصر وتجنب الخلاف الذي ميز عصر عبدالناصر، وذلك لأن «عبدالناصر

بالنسبة إليهم كان أسوأ من إسرائيل» (47). ومن هنا كان إعلان البداية لحقبة زمنية تسابق فيها قادة دول الخليج لسكب الأموال لمصلحة الترويج لإسلام محافظ أو سلفي في جميع أرجاء المنطقة وداخل مصر تحديدا، وكان الهدف من ذلك تهميش اليسار، وحماية مصالحهم الاقتصادية، واستخدام الدين لتجسيد النظام الاقتصادي والسياسي الحالي. وقد تضمن ذلك تمويل جماعات ومؤسسات إسلامية، كان لها فيما سبق تأثير مستمر في السياسة المصرية. وكما أشار أحد الصحافيين، «عندما قام الملك فيصل ملك السعودية العام 1971، وبأوامر من السادات، منح رئيس جامعة الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود مبلغ مائة مليون دولار أمريكي لمصلحة الحملة المناهضة للشيوعية والإلحاد ولنُصرة الإسلام، تغير آنذاك الوجه السياسي لمصر» (48).

وأشرك أيضا نظام حكم السادات المؤسسة الدينية الرسمية ضمن الجهد المتعلق بإعادة تعريف الأساس الأيديولوجي للدولة المصرية، حيث نجد توسعات داخل الأزهر اشتملت على مبان جامعية جديدة شُيدت عن طريق التمويلات الواردة من الحكومة السعودية. وازداد أيضا تمويل الدولة للتعليم الديني من خلال منظومة الأزهر، كما توسع أيضا التمويل لمصلحة الإصدارات الدينية التي أنتجها الأزهر ومؤسسات دينية أخرى، حيث تضمنت هذه المؤسسات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي خضع للإصلاح، وهو الذي عمل على تعريف وتوضيح التفسير الرسمي للإسلام لكل من الدولة والمجتمع. وقد بادر أيضا نظام الحكم بشن حملة مناهضة لليسارية كان من ضمنها بعض علماء الدين الذين أصدروا مجموعة من الفتاوي ساوت بين الشيوعية والعقوق واتهمت الشيوعيين بأنهم «لا عقيدة لهم» (49). وكان المقصود من كل هذه المساعي وصم الاشتراكيين الذين مازالوا محتفظين مناصبهم منذ عهد عبدالناصر، بالإضافة إلى استخدام دعم الشعب الحقيقي للإسلام كوسيلة لتوطيد وتعزيز الولاء والانتماء لسلطة الدولة. إن توجيه الاتهام بالمعصية الذي كان متأصلا في مثل تلك الفتاوي كان منزلة سابقة خطيرة في تاريخ وصم الأفكار البديلة، وتوجه سوف ينتج عنه تحول مشــؤوم أثناء عصر مبارك، عندما قام الإســلاميون باســتهداف المفكرين العلمانيين بناء على دوافع مشابهة.

وأخيرا، منح إقرار دستور جديد للبلاد العام 1971 دورا أعظم للإسلام داخل السياسة المصرية، حيث حددت المادة الثانية من الدستور الدين الإسلامي لكي يكون

الدين الرسمي للدولة، وكان ذكر الشريعة الإسلامية على نحو واضح داخل الدستور أمرا مهما في حد ذاته اعتبره الإسلاميون انتصارا حققوه. وأُدخل مزيد من التعديل على هذا البند العام 1980، من خلال جعل الشريعة الإسلامية «المصدر الرئيسي للتشريع». كما قام البرلمان بأكثر من ذلك من خلال إعادة دمج الإسلام داخل القوانين المصرية في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، وكان هذا بهدف «تحقيق توافق كامل ما بين القانون التشريعي المصري وبنود الشريعة الإسلامية»، وهو الذي أُقر على نحو كبير تحت الضغط الذي مارسته جماعة الإخوان المسلمين(50). ومن خلال الاعتراف بهذه القضايا، استكمل السادات مشروع استئصال الأعراف العلمانية من داخل الحياة المصرية، وأصبح الإسلام الآن هو الدين الرسمي للدولة، ومنحت كل من المؤسسات السياسية بالدولة والقوانين أداة لإضفاء الصبغة الإسلامية على المجال العام.

بدت حرب أكتوبر في العام 1973 وكأنها تبرير لتحول السادات نحو الإسلام المحافظ ومنح شرعية جديدة للزعيم وسياساته. فقد ساعد استيلاء مصر على المواقع الإسرائيلية على الضفة الشرقية لقناة السويس في تحطيم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يُقهر، كما سـمح لمصر بادعاء النصر على الرغم من الخسائر الفادحة والنهاية غير الحاسمة للحرب. إضافة إلى ذلك، فقد نُظر إلى الانتصار الواضح على أنه نصر للإسلام. وعلى الرغم من انتهاء الحرب بقرار لوقف إطلاق النار بجوجب وساطة من الأمم المتحدة، فقد أرجع الفضل على نحو واسع في نجاح مصر المبدئي في عبور قناة السويس وإلحاق شبه هزيمة بإسرائيل إلى عودة السادات للدين، وهو تصور لم تضعفه الهالة الدينية التي كانت تحيط بالحرب. بدأت المعركة في شهر رمضان المبارك، وأُطلق عليها اسم «عملية بدر»، في إشارة إسلامية إلى غزوة ضد الكفار، لدرجة أنه أُذيع من خلال شبكة الإذاعة القومية أن الملائكة كانت تحارب نيابة عن الجيوش العربية (وقد كان لإقدام المملكة العربية السعودية على حظر توريد النفط إلى الغرب، الذي كان له تأثير كبير في الصراع، برهان المسعودية على حظر توريد النفط إلى الغرب، الذي كان له تأثير كبير في الصراع، برهان على القوة الجديدة داخل العالم العربي.

استخدم السادات ذلك الانتصار للدفع بالمبادرات السياسية التي رسمت فترة رئاسته، حيث تضمنت المضي في تحرير السياسة الاقتصادية المرتبطة بسياسة الانفتاح. ساهمت تلك السياسات في تخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي داخل مصر وتسهيل أشكال التحكم المصرفي وتقديم مصر إلى قوى الاقتصاد العالمي. كما سعى السادات أيضا

#### السياسة الدينية والدول العلمانية

إلى تنفيذ برنامج محدود للتحرر السياسي، حيث عمل على تخفيف الرقابة الصحافية وإطلاق سراح السجناء السياسيين (معظمهم من جماعة الإخوان المسلمين)، وسمح في العام 1976 بتأسيس ثلاثة أحزاب سياسية (اليسار واليمين والوسط). وعلى الرغم من سيطرة الدولة بشكل كبير على جميع تلك الأحزاب، فقد أُجريت بالفعل انتخابات ببلمانية على أساس المنافسة في العام 1976. وتضمنت مبادرة السياسة الثالثة إعادة تصحيح المسار الاستراتيجي مع الغرب والعرض الشهير الذي قدمه السادات لإسرائيل. واعتبر التوقيع على معاهدة السلام في كامب ديفيد العام 1979 وإعادة شبه جزيرة سيناء إلى السيطرة المصرية بمنزلة إنجازات تاريخية. وقد وضعت اتفاقية السلام أيضا علامة على الانفصال الأخير عن الإرث الذي تركه عبدالناصر، ونهاية لقيادة مصر للحركة الوطنية العربية. وقد كانت أيضا مثيرة للجدل على نطاق واسع. لم ينظر الجميع اليها باستحسان – على وجه التحديد السلام أحادي الجانب الذي أقامه السادات مع إسرائيل – وكان لهذه التناقضات المتأصلة داخل هذه السياسات المتنوعة في النهاية أن تضع حدا لفترة رئاسة السادات.

#### رد فعل الإسلاميين

أثبت تشجيع نظام الحكم للجماعات الإسلامية أنه سلاح ذو حدين. فعلى الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين وجماعات الطلبة الإسلاميين كانوا في البداية مؤيدين للسادات، فإنهم لا يعتمد عليهم كحلفاء. عزف الإسلاميون بوجه عام عن توجيه انتقاد لنظام الحكم حتى العام 1976 على الأقل، وكان هذا صحيحا بالنسبة إلى جماعة الإخوان المسلمين على وجه التحديد، التي اعتمدت على العلاقة الحميمة مع نظام الحكم للاستمرار في إعادة تكوين شبكتها من معظم فئات الشعب. وعلى الرغم من ذلك، انتهى انصياع الإخوان للحكومة منذ رحلة السادات التي قام بها إلى إسرائيل في العام 1977 ومولد علاقات لصيقة ما بين السادات والولايات المتحدة الأمريكية. كما أدى أيضا فشل السياسات الاقتصادية التي وضعها السادات بهدف رفع مستويات المعيشة للفقراء، على الرغم من ظهور طبقة تجارية جديدة، إلى شعور واضح بعدم الرضا لدى الإسلاميين (إضافة إلى قطاعات السكان بوجه عام). وكانت هناك نقطة خلاف أخرى مع الإسلاميين، وهي إحجام نظام الحكم عن تطبيق الشريعة الإسلامية.

وكانت إعادة ظهور العنف الإسلامي اللاحق منزلة علامة على أن الدولة قد صنعت شيئا لم يكن في مقدورها السيطرة عليه. \*

اتضحت علامات الاضطرابات المبكرة التي تسبب فيها الإسلاميون في العام 1974، عندما حاول عدد من الطلبة العسكريين المنتمين إلى جماعة إسلامية صغيرة الاستيلاء على الكلية الفنية العسكرية بمحافظة أسيوط (\*\*). وعلى الرغم من فشل هذه المحاولة، فقد نفذت من منطلق الرغبة في إشعال انقلاب عسكري، الذي اعتبره المجاهدون من الشباب ضروريا لإقامة دولة إسلامية على نحو صحيح. وهناك حدث آخر أكثر شهرة وهو اختطاف الشيخ حسين الذهبي وزير الأوقاف الأسبق واغتياله في العام 1977، حيث نفذ هذه العملية تنظيم يُعرف بـ«التكفير والهجرة». إن كلا من هاتين الجماعتين كانتا بقيادة بعض من الأعضاء السابقين بجماعة الإخوان المسلمين الذين أقروا المذهب الجهادي لسيد قطب، والذين قد فصلوا أنفسهم عن الاتجاه الوسطي السائد لجماعة الإخوان المسلمين.

كان سيد قطب، الـذي حكم عليه عبدالناصر بالإعدام شنقا في العام 1967، أيديولوجيا بارزا ضمن الجناح المتطرف التابع لجماعة الإخوان المسلمين، وقد كتب معظم أعماله في أثناء فترة حبسه داخل سجون عبدالناصر في أواخر الخمسينيات ومطلع السينيات من القرن الماضي. زُج به في السـجن في أثناء حملة التطهير لفرض النظام في العام 1954، حيث تعرض (هو وآخرون من جماعة الإخوان) لظروف غاية في القسوة وعُذبوا بوحشية. أدت هذه التجربة إلى تطرف قطب وإعادة تشكيل معتقداته بخصوص نظام الحكم والأسلوب المناسب لمعارضته. وفي أعماق فلسفة قطب كانت فكرة أن كلا من الحكومة والمجتمع قد عكسا حالة من الجاهلية، وأن استخدام العنف في هـذا السـياق لا يُعتبر شرعيا فقـط، بل ضروريا. جادل قطب أيضا بأن ما تقوم به الحكومة – وعلى وجه الخصوص تعذيبها لزملائه المسلمين – وضح أن هؤلاء القادة كانوا مسلمين بالاسم فقط. وبالمثل، فإن محاولة تأليه عبدالناصر والدولة والحزب تعنـي أن المجتمع وقادته يعبدون شـيئا آخر سـوى الله. وقد نُظر إلى ذلك على أنه تبرير لاسـتخدام العنف ضد نظام الحكم، بما أن تحريم قتل الإخوة المسلمين لا ينطبق تبرير لاسـتخدام العنف ضد نظام الحكم، بما أن تحريم قتل الإخوة المسلمين لا ينطبق

<sup>(\*)</sup> الكلية الفنية العسكرية لم تكن في محافظة أسيوط آنذاك، ولكنها كانت في مقرها الحالي بكوبري القبة، محافظة القاهرة. [المترجم].

على أولئك ممن كانوا كفارا. وكانت نتيجة الموت المبكر لقطب في العام 1967 (\*). هي استحالة توضيح العديد من هذه الأفكار، حيث بقيت فلسفته عرضة للتفسيرات وسمحت لجيل جديد من الجهاديين الاستنتاج بأنه يمكن إعلان الجهاد على نحو شرعي ضد أي فرد له معتقدات مختلفة.

يرجع ظهور موجة جديدة من الجهاد الإسلامي في أواخر السبعينيات من القرن الماضي إلى انقسام الأجيال داخل جماعة الإخوان المسلمين وتأثير الأفكار التي نادى بها قطب في آذان الأجيال الشابة. إن ما لم يدركه السادات في أثناء تفاوضه مع الإخوان في العام 1970 هو انقسام التنظيم بشكل كبير ما بين أولئك ممن ترسخ لديهم المنظور التوسطى للأعضاء القدامي بقيادة حسن الهضيبي، الذين انتابهم الشك عن شرعية وفاعلية استخدام العنف، وأولئك من الأعضاء الشباب المتيمين بكتابات قطب والدعوة إلى الجهاد باستخدام العنف(53). واعترض الكثيرون من هؤلاء المؤيدين الشباب على التكيف مع نظام حكم السادات، وشعروا بأن تركيز الإخوان المسلمين الجديد على الدعوة كان أسلوبا عقيما لإقامة المجتمع الإسلامي الذي تمنوه جميعا(54). وبناء على ذلك، تخلى الكثيرون من هذه الكوادر الشابة عن الإخوان لمصلحة انضمامهم إلى جماعات أكثر تطرفا ظهرت في تلك الفترة. وعلاوة على ذلك، فقد خلق القمع الذي مارسه عبدالناصر جماعة متطرفة استمرت في الاعتقاد بأن العمل الجهادي هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق من أجل إقامة دولة إسلامية. وعلى الرغم من الاستحسان الذي لاقته رسالة التكيف مع النظام والتغيير السلمى من قبل أغلبية أعضاء جماعة الإخوان المسلمين - حيث كان معظمهم قد تقدمت به السن وقضوا العديد من السنوات داخل السبجون - فقد لاقت استحسانا أقل من قبل الشباب الذي كان ينمو ويترعرع داخل المشهد الحضري لمصر في أثناء سبعينيات القرن الماضي.

انقلبت أيضا جماعات الطلبة الإسلاميين الذين قدم لهم السادات ومساعدوه الدعم ضد نظام الحكم، وذلك لأن تحررهم من وهم الدولة قد تحول إلى معارضة صريحة. وبعض من هؤلاء النشطاء سوف يكونون التنظيمات الجهادية التي ذاع صيتها في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، والتي تضمنت الجماعة الإسلامية (تلك هي الجهادية) وجماعة الجهاد (55). ووجد بعض الطلبة النشطاء الآخرين مسارات

<sup>(\*)</sup> حُكم على سيد قطب بالإعدام شنقا وأُعدم في 29 أغسطس 1966 [المترجم].

بديلة للمعارضة في هيئة النقابات المهنية التي سـُتناقش في الفصل المقبل. إن ما جعل هـؤلاء الطلبة متطرفين هو القضايا نفسها التي أدت إلى انقلاب الإخوان وآخرين على نظام الحكم، فمن جانب كانت هناك حالة من الاستياء حول السياسات الاقتصادية الفاشلة لنظام الحكم والافتقار إلى التقدم في بعض القضايا الجوهرية مثل التعليم والإسكان والنقل. وقد بلغت التوترات التي تسببت فيها سياسات التحرر الاقتصادي -والفجوة الواسعة ما بين الغني والفقير - إلى ذروة فورانها في يناير العام 1977، عندما وقعت أحداث شغب بواسطة الآلاف في الشوارع كرد فعل لقيام الحكومة المصرية برفع الدعم عن عدد من السلع الاستهلاكية، والذي كان استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وعلى الرغم من محاولة السادات لوصف الاضطراب بأنه مؤامرة اشتراكية، فإن هذه الانتفاضة عُرفت داخل مصر بد «ثورة الجياع». ومن جانب آخر، أثارت السياسات التي اتخذها السادات نحو الغرب، خاصة محادثاته مع إسرائيل، عداوة الطلبة الإسلاميين على نحو مماثل. ربما تكون رحلة السادات التاريخية إلى القدس في العام 1977 قد أكسبته تأييدا من الخارج، ولكنها جعلته عرضة للنقد الداخلي من اليمين واليسار. شعر اليسار بأنه كان يخون إرث عبدالناصر، بينما أحس الإسلاميون بأنه كان يخون الإسلام. وكانت النتيجة النهائية هي أن الجماعات الإسلامية التي استفادت طويلا من حماية الحكومة «تمردت ضد الدور الذي كلفهم به نظام الحكم - وهو تحقيق توازن مع قوى اليسار - ليتغير الإسلام السياسي من كونه مؤيدا فعالا لنظام الحكم إلى أن يصبح التهديد الرئيسي عليه» (56).

كانت للسياسات التي وضعها السادات تبعات أخرى غير متعمدة، خاصة على المؤسسة الدينية الرسمية والمسيحيين الأقباط في مصر، حيث أثر استخدام الدولة للإسلام بهدف إجازة مبادرات لا تلقى دعما شعبيا – اتفاقيات السلام مع إسرائيل ورفع الدعم عن السلع التموينية – في مصداقية مؤسسة الأزهر ووضعها محل سؤال. وعلى الرغم من انتقاد الأعضاء العاديين من المؤسسة الدينية الرسمية لمثل هذه السياسات، فقد سارت القيادة على نهج السادات وأصدرت الفتاوى الأساسية المطلوبة لإجازة كلتا السياستين. وعلاوة على ذلك، كان للسماح بتداول الخطاب السياسي تأثير غير متعمد في كسر احتكار الأزهر للتفسير الديني، حيث ظهرت الجماعات الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين وأقرانهم الأكثر تطرفا كأصوات بديلة لتفسير الإسلام (57). وبالتالي، فإن

النقد الذي وجهته هذه الجماعات المختلفة ضد الدولة قد امتد لكي يصل إلى علماء الأزهر، وكان ذلك في الواقع تحديا لسلطة وشرعية كل من الدولة وعلماء الدين.

تسبب أيضا التشدد المتزايد الذي مارسه الإسلاميون في أثناء عصر السادات في تفاقم التوترات ما بين المسيحيين والمسلمين، ونظر الكثيرون إلى ذلك العداء الطائفي على أنه نتيجة مباشرة لعملية تسييس الدين التي قام بها نظام الحكم (58). روج عبدالناصر لمفهوم الهوية القومية الذي أكد على أصل عربي مشترك حتى وإن كان مناهضا للغرب وطائفيا في هذا الصدد. بيد أن احتضان السادات للإسلام قد عزز من الانقسامات الدينية داخل المجتمع المصري، وساهم في تقويض مفهوم عبدالناصر العلماني عن الهوية القومية. وعلاوة على ذلك، خلقت السياسات الخاصة التي كان يراد بها تهدئة المحافظين الإسلاميين – مثل تطبيق الشريعة الإسلامية على جميع المصريين – شعورا المحافظين الإسلاميين عمل الرغم من ظهور أوجه الجدل حول طبيعة الحياة بالقلق لدى المسيحيين الأقباط. وعلى الرغم من ظهور أوجه الجدل حول طبيعة الحياة الطائفية في مصر – هل ينبغي أن تكون دينية أم علمانية؟ - من منطلق نظري على نحو كبير، فقد كانت لها تداعيات حقيقية للأقلية القبطية، التي أصبحت هدفا للتمييز نحو كبير، فقد كانت لها تداعيات حقيقية للأقلية القبطية، التي أصبحت هدفا للتمييز وسوء المعاملة.

لقد كان اضطهاد الأقلية القبطية واضحا على وجه التحديد في جنوب مصر (الصعيد) حيث يعيش أغلبية الأقباط. أخذ ذلك شكل سلسلة من الهجمات العنيفة ضد الكنائس الأرثوذكسية وممتلكات الأقباط في منتصف السبعينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى نماذج أخرى من العنف ما بين الجماعات الطائفية (أو الدينية) في كل من صعيد مصر والقاهرة (ووقت أيضا أيضا اضطهاد الأقلية المسيحية في التفرقة الوظيفية التي أوقدت شعورا بالخوف ضمن هذا القطاع السكاني من كونهم مواطنين من الدرجة الثنانية. وشعرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقلق من الإجراءات البسيطة التي اتخذتها الحكومة لحماية الطائفة المسيحية، وانزعجت من الدعم العلني الذي قدمته الحكومة للإسلام (60). كما تسببت التعديلات الدستورية التي أقرت في أوائل السبعينيات الحكومة للإسلام في تفاقم مخاوف المسيحيين من الاضطهاد ومن التبعات العديدة الأخرى المصاحبة للعيش داخل دولة تعتبر الشريعة الإسلامية فيها هي المصدر الرئيسي للتشريع (16). وصرحت الكنيسة أثناء العديد من المناسبات بأن الشريعة لا ينبغي تطبيقها على غير المسلمين، وعلى وجه التحديد قانون الإلحاد الذي ينُص على إعدام تطبيقها على غير المسلمين، وعلى وجه التحديد قانون الإلحاد الذي ينُص على إعدام

أولئك الذين أدينوا بالكفر. كما قدمت الكنيسة القبطية شكاوى متكررة بخصوص تقييد حرية الاعتقاد وضد القوانين المفروضة منذ العصر العثماني التي تمنع بناء (وتجديد) الكنائس المسيحية من دون الحصول أولا على موافقة رئاسية. أصبحت التوترات ما بين الكنيسة ونظام حكم السادات على أشدها لدرجة أن السادات قبض على عدد من القساوسة والأساقفة أثناء حملة فرض النظام سيئة السمعة في سبتمبر العام 1981 ووصل الأمر إلى وضع البابا شنودة، بابا الكنيسة القبطية والأرثوذكسية، رهن الإقامة الجبرية.

استهدفت حملة فرض النظام في سبتمبر العام 1981 تشكيلة واسعة من الجماعات والنشطاء، الدينين والعلمانين، اليسارين والإسلامين. وعلى الرغم من أن ما حركها هو المعارضة واسعة النطاق ضد السلام مع إسرائيل، فإن ما كان يؤرق نظام الحكم على وجه التحديد هو التطرف المتزايد للشبكات الإسلامية وانتشار الجماعات الجهادية. فرض ذلك موقفا كان على الحكومة الرد عليه. وبالتالي، سعى السادات نحو عكس سياساته السابقة وحاول فصل السلطة عن الدين والسيطرة على الجماعات التي قد ساندها نظام حكمه مسبقا، كما اتخذت الحكومة بعض الخطوات لحظر أنشطة اتحاد الطلبة الوطني وقطع مصادر تمويله من الدولة. استخدم نظام الحكم أيضا وسائل الإعلام المملوكة للدولة ووسائل أخرى لتشويه سمعة الطلبة الإسلاميين. وعلى سبيل المثال، في العام 1979 ألقى السادات خطابا ندد فيه بجماعات الطلبة الإسلاميين ذاكرا أسماءهم، وقال: «أولئك الذين يودون ممارسة الإسلام عليهم الذهاب إلى المساجد، وأولئك ممن يرغبون في المشاركة في السياسة عليهم القيام بذلك من خلال المؤسسات القانونية» (62). كما سعى السادات إلى فرض القيود على جماعة الإخوان المسلمين عن طريق إغلاق صحيفتهم وإقامة مؤسسة جديدة يرأسها شيخ الأزهر كان لها السلطة في مراقبة وتنظيم جميع المؤسسات الإسلامية التي تعمل خارج نطاق أجهزة الدولة. (63).

واتخف نظام الحكم أيضا عددا من الخطوات لفرض سيطرة أكبر على مساجد الدولة، وكان هذا ممنزلة رد فعل للمخاوف التي شعرت بها أجهزة الأمن من أن المجاهدين الإسلاميين كانوا يستخدمون المساجد كقاعدة للتخطيط من أجل تنفيذ الأنشطة المناهضة للحكومة. وأمَّم نظام الحكم عددا كبيرا من المساجد الخاصة ووضع مكاتب إقليمية تابعة لوزارة الأوقاف داخل كل من الست والعشرين محافظة في

مصر من أجل الإشراف والسيطرة على الخُطب الدينية والعاملين داخل جميع المساجد الحكومية، وكانت هذه المكاتب الإقليمية أيضا مسـؤولة عن اختيار الأئمة وموضوعات الخُطـب، التي كانـت تحددها لجان محلية من علماء الدين الرسـميين ومندوبين من وزارة الأوقـاف. وقـضى التشريع اللاحق بأن يكون الدعاة بالمسـاجد الخاصة «مصدقا عليهم ويحملون ترخيصا من وزارة الأوقاف» (64). وأخيرا، فقد عكس السـادات خطواته السابقة نحو التحرر السـياسي من أجل فرض السيطرة على الحركة الإسلامية التي كان قد ساعد في إقامتها، وكانت النتيجة النهائية عبارة عن مسخ. وكما وصفها أحد المحللين:

«عند زيادة نفوذ الجماعات (الإسلامية) ورجحان كفة الميزان لمصلحتهم، تراجع السادات وحاول قمعهم. إن سحر الرئيس المؤمن قد أضاع سياسة من شأنها الفصل بين الدين والدولة. كانت سياساته في عيون جماهير الشعب والعديد من المفكرين خليطا مضطربا من الاشتراكية، والليبرالية، والعقيدة الدينية، وحرية العمل الاقتصادية التي استفاد منها القليل بينما غرق جموع الدينية، وحرية العمل الاقتصادية التي استفاد منها القليل بينما غرق جموع الشعب في مستنقع من التضخم والفقر، وقمع الليبراليين المتهمين بنشر الآراء اليسارية، والقمع اللاحق للعناصر الدينية بعد استغلالهم ضد الليبراليين، والاستهزاء برجال الدين» (65).

هـذا هو السياق الذي اُغتيل بُناء عليه السادات. فبعد مرور شهر على عملية الاعتقالات الجماعية، وفي أدنى مستويات شعبية السادات، قُتل الرئيس على يد أربعة مسلحين عندما كان يشهد العرض العسكري السنوي احتفالا بذكرى حرب 1973. الملازم أول خالد الإسلامبولي، القاتل الرئيسي الـذي كان ضابطا بالجيش ومن عائلة تعيش في مركـز ملوي بصعيد مصر، قد حُرض جزئيا من قبل حقيقـة أن أخاه محمد - طالب وناشط في جامعة أسيوط - كان ضمن من اعتُقلوا (وأسيئت معاملتهم) على يد الأجهزة الأمنيـة التابعة لنظام حكم السادات أثناء حملة فرض النظام في شهر سبتمبر. وفي الوقت الذي كثرت فيه نظريات المؤامرة - على سبيل المثال، كيف تمكن المجاهدون من التسلل عبر الجيش والحصول على ذخائر محظور تداولها وتحقيق مهمتهم المميتة من دون الحصول على مساعدة من الداخل؟ - فإن ما كان جليا هو أن الرجال الذين نفذوا الهجوم كانوا أعضاء ضمن خلية من داخل تنظيم الجهاد الإسلامي، وكانوا متأثرين على نحو كبير بتعاليم سيد قطب وعبدالسلام الفراج، وهو مفكر إسلامي آخر عمل على نحو كبير بتعاليم سيد قطب وعبدالسلام الفراج، وهو مفكر إسلامي آخر عمل على

ترديد تطرف قطب وتحدث عن الجهاد كأنه الفريضة الغائبة للإسلام. وطبقا لما ورد عن الفراج، يحتم على المسلمين الحقيقيين إشهار سلاحهم في وجه الحاكم المضلل وإقامة دولة إسلامية حقيقية بالقوة (66). ومن هنا تأتي المفارقة في نهاية السادات. فأولئك الذين دعمهم وساندهم ذات يوم قد انقلبوا الآن على الرئيس المؤمن. وفي اليوم الذي كان من المفترض أن يشهد فيه السادات تتويجا لفترة رئاسته، انتهت فترته الرئاسية فجأة وبلغت نهاية صادمة.

#### الخلاصة

اتخذت السياسة الدينية في مصر مع نهاية عصر السادات شكلا خاصا. ظهرت الجماعات الإسلامية على أنها المعارضة المسيطرة ضد الدولة، وهو ما حدث بفضل سياسات نظام الحكم، ويا للسخرية. وعلى الرغم من نجاح السادات في تهميش اليسار السياسي، «فقد سمح للمارد بالخروج من قمقمه» (67)، وبنجاح عملية اغتياله على يد أعضاء من جماعة الجهاد، «فقد طرحه المارد أرضا» (88). وعلاوة على ذلك، على يد أعضاء من مؤسسة الإسلام الرسمية والمعارضة الإسلامية في التحول على بدأت توجهات كل من مؤسسة الإسلام الرسمية والمعارضة الإسلامية في الانقسامات نحو متزايد إلى الإيمان برسالة مشتركة، وعلى الرغم من استمرارهم في الانقسامات حول مسألة العنف – من داخل الحركة الإسلامية وما بين المؤسسة الدينية الرسمية والمجاهدين – فإن تفسير الإسلام الذي أيدته جماعة الإخوان المسلمين وعلماء الدين والمجاهدين وإسلاميون آخرون قد تأثروا بالحركة الوهابية السعودية، وهي نتاج لمصدر التمويل المشترك. ونتيجة لذلك، سعت هذه الجماعات إلى تحقيق هدف مشترك يكمن التمويل المشترك. ونتيجة لذلك، سعت هذه الجماعات إلى تحقيق هدف مشترك يكمن في دعوة «المجتمع المصري مرة أخرى إلى العودة إلى الإسلام» حتى وإن اختلفوا على من ينبغي أن يكون الحاكم في النهاية (69).

المحصلة النهائية هي أن احتضان السادات للإسلام قد وضع حدا جوهريا لأوجه الخلاف حول ما إذا كان التقليد هو المشكلة أم الحل للاضطرابات التي تعانيها مصر وما إذا كان ينبغي أن تكون الدولة المصرية علمانية أم دينية. وعلى عكس ما قام به أتاتوك في تركيا، فقد تخلى السادات في مصر عن الرؤية العلمانية للتنمية القومية واحتضن بدلا منها تفسيرا ضيق الأفق للإسلام كوسيلة لشرعنة حكمه العسكري، ما أدى إلى تبعات واضحة. وأدى تأكيد السادات على الدين باعتباره قاعدة للدعم الأيديولوجي

#### السياسة الدينية والدول العلمانية

إلى تقويض الأعراف العلمانية التي اتسم بها عصر عبدالناصر، وأعاد تعريف الأمة من منظور إسلامي على نحو واضح. كما نتج أيضا عن السياسات التي اتبعها السادات توليد الانقسامات الطائفية العميقة داخل المجتمع المصري، ووضع المجتمع القبطي في منزلة أقل واعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية. وإضافة إلى ذلك، لم يكن نوع الإسلام الذي روجت له الدولة ليبراليا أو عصريا، ولكنه قد مثل على العكس تفسيرا أكثر رجعية (وأيديولوجية) للإسلام يُنسب إلى حسن البنا أكثر من نسبته إلى محمد عبده. وفضلا عن ذلك، ساعدت السياسات التي وضعها السادات في خلق جيل جديد من النشطاء الإسلاميين، تأثر معظمهم بتطرف سيد قطب وعبدالسلام الفراج. ومن ثَم، كان الطريق ممهدا لعصر مبارك والصراع الواضح مع القوى الإسلامية الذي ساهم عصر السادات في إطلاق العنان لها. وسيبقى الإسلام الرجعي راسخا داخل السياسة المصرية لعقود مقبلة، ذلك على الرغم من احتمالية استخدامه بواسطة كل من الدولة والمعارضة من أحل تحقيق غايات متنافسة.

# أسلمة السياسة المصرية

أوضحت عملية اغتيال أنور السادات في العام 1981، وأحداث الشغب المتزامنة التي حدثت في محافظة أسيوط، كيفية خروج السياسـة الإسـلامية في مصر عن السيطرة على نحو هائـل. كان المقصود مـن عملية الاغتيال إشعال نار التمرد في جميع أرجاء الدولة بواسطة أعضاء آخرين من جماعة الجهاد. ومع ذلك، أدى انقطاع التواصل فيما بينهم إلى منع تفعيل شبكة الجماعة وأعطى فرصة للحكومة لكى تستعيد زمام الأمور(1). ألقت قوات الحكومة القبض على آلاف المجاهدين والمؤيدين المشتبه فيهم ووجهت تهم القتل والتآمر للإطاحة بالحكومة لثلاثمائة منهم. وكُلفت محكمة عسكرية بالنظر في القضايا، وهو أمر غريب. وتحدث الإسلاميون الموجودون داخل القفص عـن التعذيب الذي مـورس ضدهم على أيدي

«عندما استخدمت حكومة مبارك علماء الدين في معركتها مع الجهاديين، كان لذلك تبعاته غير المتعمدة، المتمثلة في تمكين المؤسسة الدينية الرسمية (وتشجيعها)، وذلك لأن آراءها عن دور الدين في الحياة العامة لا تختلف كثيرا عن آراء الإسلاميين الذين عارضوا نظام الحكم»

المؤلف

السلطات وطالبوا بجرأة بالعودة إلى الإسلام. وقد حكمت المحكمة على الخمسة المتآمرين بالإعدام وجرى بالفعل تنفيذه. وحكمت على تسعة وثانين متهما بعقوبة السجن لفترات تتراوح بين ثلاث سنوات والمؤبد. أما أولئك ممن برأتهم المحكمة فقد انصرفوا من قاعة المحاكمة وهم يهللون «الثورة الإسلامية قادمة» في إشارة مشؤومة إلى ما سيحدث (2).

تحددت السياسة المصرية طوال الثلاثين عاما المقبلة - أي بعد حادث اغتيال السادات - من خلال تحدي النشاط الإسلامي والجهد الحثيث من الدولة لاستقطاب الأجندة الإسلامية. وضعت إستراتيجية الحكومة مجموعة مضطربة من السياسات، التي كانت بالفعل متناقضة في أغلب الأحيان. وعلى الرغم من وصف حسني مبارك - خليفة السادات - لحكومته بأنها الحصن المنيع ضد الأصولية الإسلامية والمدافعة عن الرؤية العلمانية للحداثة، فقد روجت الحكومة لرؤية رجعية للإسلام داخل الحياة العامة. ظل الارتباط المتسق بين الدين والدولة سمة مميزة لعصر مبارك؛ ذلك لأن الحكومة سعت إلى فرض سطوتها على حقل الفكر الديني، حيث كانت الدولة هي المدافع الشرعي الوحيد عن التقليد الإسلامي وليست المعارضة الإسلامية، وذلك من وجهة نظر الحكومة. وبالتالي، تشابهت السياسات التي وضعها نظام حكم مبارك مع تلك التي كانت موجودة في أثناء عصر السادات. تسامح نظام الحكم مع جماعة الإخوان المسلمين، ولكن في الوقت نفسه ضيق الخناق ورد بعنف على أولئك ممن يعارضون سلطة الدولة. استخدم نظام حكم مبارك المؤسسة الدينية الرسمية - بما فيها من علماء الأزهر ودار الإفتاء التي يرأسها مفتي الديار المصرية - بهدف إجازة سياسة الحكومة. وبالمثل، استخدم أيضا وسائل الإعلام والنظام التعليمي ومؤسسات أخرى بالدولة للترويج لإسلام أكثر طاعة، دين إسلامي يعمل على تأييد سلطة الدولة واستمرار الحكم العسكري.

وعلى الرغم من ذلك، فإن المحاولات التي بذلها نظام الحكم لاستقطاب الإسلام فتحت المجال لإضفاء الصبغة الإسلامية على المجال العام. ولم يتسم صراع الحكومة مع المعارضة الإسلامية بالرؤى المتنافسة حول المجتمع، بل بالشعبية الدينية المتناحرة. زعمت كل جماعة أنها المدافع الشرعي عن العقيدة والأمة، واستخدم كل منهما تفسيرا سلفيا للإسلام بهدف إجازة مطالبهما بالسلطة. خلاصة القول، روجت كل من

الدولة والمعارضة رؤية محدودة للأمة، رؤية أعطت أولوية للتفسير الرجعي للتقليد الإسلامي، حتى إن اختلفا حول من له أحقية الحكم. وبسعيه إلى تنفيذ هذه الأجندة، تخلى نظام حكم مبارك، عن الجدل الأيديولوجي حول الدين والثقافة إلى الإسلاميين. وبالتالي، وعلى الرغم من نجاح الدولة في القضاء على تهديد الجهاد الإسلامي في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، فقد أصبحت الأفكار التي ساهمت في تنشيط الحركة جزءا أصيلا على نحو متزايد داخل المدارس الحكومية المصرية ووسائل الإعلام والمؤسسة الدينية الرسمية، كما أخذت الدولة على عاتقها أيضا دور تفعيل التشدد الديني داخل المجتمع المصري. وما ظهر تباعا هو مجال عام حافل بالتشاحن، وعلى رأسه الاضطهاد الموجه ضد المسيحيين والآراء الدينية المعارضة، من دون أدنى اعتراض من قبل الدولة، بل وتورطها في ذلك في معظم الأحيان. وباختصار، استكمل اعتراض من قبل الدولة، بل وتورطها في ذلك في معظم الأحيان. وباختصار، استكمل نظام الحكم ما بدأه أنور السادات في الماضي، حيث ساعد على تقويض الأساس الكوزموبوليتي للمجتمع المصري وما يلازمه من «حقوق في المشاركة وحق المواطنة المكفولة للجميع» (ألام التي تُعتبر علامة مميزة للمجتمع المنفتح.

# مبارك وتحدي السياسة الإسلامية

لم تحدُث السياسة الإسلامية التي شهدها عصر مبارك من فراغ، فقد أدى الفساد المستشري داخل الوزارات الحكومية والمشكلات الهيكلية الخطيرة المنتشرة داخل المجتمع المصري إلى تسهيل الدعم الممنوح للرسالة الإسلامية. ونتجت عن النمو السكاني السريع المقرون بالأداء الاقتصادي الضعيف حالة واضحة من البطالة والبطالة المقنعة، وكان ذلك بدوره يعني مستويات معيشية منخفضة للأغلبية العظمى من المصريين. وساهمت السياسات التي وضعتها الحكومة من أجل التحرر الاقتصادي، والتي استمرت تحت نظام حكم مبارك، في تقديم النفع لشريحة صغيرة من السكان، بينما لم تقدم الكثير للتخفيف من وطأة الفقر المستوطن داخل الدولة. وباختصار، عملت سياسة الدولة على تخليد بيئة اجتماعية واقتصادية ساعدت ولمن السكان السياسي والجهاد الإسلامي<sup>(4)</sup>. وعلاوة على ذلك، كان غياب أجهزة على التطرف السياسي والجهاد الإسلامي<sup>(4)</sup>. وعلاوة على ذلك، كان غياب أجهزة الدولة داخل المجتمعات الفقيرة يعوض في أغلب الأحيان بالجماعات الإسلامية، والتي كانت تمول بشكل رئيسي من خلال مصادر من داخل دول الخليج، والتي

مارست عملها داخل مناطق انصرفت عنها الدولة. وبالتالي أخذت جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمات إسلامية أخرى على عاتقها تشييد وإدارة شبكة موسعة من المدارس والعيادات الصحية والمساجد في جميع أرجاء الدولة. وأخيرا، أدى الافتقار إلى المشاركة السياسية في مصر – وقمعه النشط في معظم الحالات – إلى إجبار النشاط السياسي على اتخاذ محاور بديلة، تحديدا داخل النقابات المهنية والمساجد التي أصبحت معاقل للمشاعر الإسلامية.

شهدت أيضا حقبة الثمانينيات من القرن الماضي فترة مكثفة من الظهور الإسلامي في جميع أرجاء العالم، حيث بدا الإسلام السياسي، متأثرا بكل من الثورة الإيرانية في العام 1979 والحرب الأفغانية في مواجهة السوفييت، كأيديولوجية قادرة على وضع تحد للأنماط الحالية من النظام السياس. ووجدت النماذج المختلفة من الفكر السياسي التي وضعها بعض الكتاب مثل البنا وقطب ومولانا المودودي جيلا جديدا يؤمن برسائلهم. وقد عمل الظهور التالي الجديد للإسلام المسيس على دمج الأفكار المرفوضة المتعلقة بأولئك الإسلاميين الأوائل مع الشعور المناهض للغرب الذي أرشد سابقا القومية العربية التي تبناها عبدالناصر. وإلى جانب انتقاداتهم السياسية والاقتصادية للوضع الراهن، قدم الإسلاميون رسالة إيجابية (وإن كانت غامضة) مستوحاة من التقاليد الثقافية والدينية للشعب، حيث كان هذا البديل نتيجة للخوف من أن الإسلام تحت وطأة هجوم من الغرب، وأن الأمة الإسلامية معرضة للخطر؛ وذلك لأن قادتها قد انحرفوا عن السبيل الصحيح للإسلام. وبالتالي فإن البديل الذى أيده الإسلاميون هو إعادة هيكلة الحياة الاجتماعية والسياسية طبقا لتعاليم الرسول والقرآن الكريم والسنة النبوية. وعلى الرغم من استمرار غموض التفاصيل المتعلقة بهذه «العودة إلى الإسلام»، اعتقد الإسلاميون أنها تبشر ببديل أكثر أصالة من مَاذج التنمية الغربية، كما لاقت صداها بقوة داخل قطاع سكاني معوز. ومن ثُم، بات الإسلام «أيديولوجية فعالة لدى المعارضة الشعبية» (5).

### المعتدلون

اتسم التوجه المبدئ لنظام حكم مبارك نحو الظهور الإسلامي الجديد بأنه يقبل التكيف والقمع الانتقائي، حيث سمحت الدولة بقدر محدود من النشاط السياسي،

بينما استُخدمت أجهزة الأمن للرد على أعمال العنف بالأسلوب نفسه. كان الهدف من ذلك هو ضبط المتطرفين واستقطاب المعتدلين، على الأقل لفترة زمنية تعطي الإصلاحات الاقتصادية فرصة لتحسين مستويات المعيشة. ومع ذلك، لم تكن هناك أي نية على الإطلاق للسماح للجماعات الإسلامية بالدخول في الساحة السياسية أو لتقاسم السلطة معها. وعلى نهج بداية العصر الناصري نفسه، لم يسمح نظام حكم مبارك بمنح جماعة الإخوان المسلمين دورا حقيقيا في الحكم، فبدلا من ذلك، سمحت الدولة بوجود التنظيم ما دام لا يتعارض مع حق النظام في الحكم. وعلى الرغم من أن مبارك قد ترك مساحة في المجالات الدينية والثقافية لأولئك ممن كان لهم الرغبة في التعاون مع الدولة – والسماح لبعض الجماعات مثل جماعة الإخوان المسلمين بتوفير الخدمات الاجتماعية – فقد احتفظ نظام الحكم بالسيطرة المطلقة على ما كان يعتبره من الأمور الرئيسية للسياسة الاقتصادية والخارجية.

تعاونت جماعة الإخوان المسلمين مع حكومة مبارك في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي وعملت كوسيط بين الدولة والمجاهدين الإسلاميين، حيث تراجعت مصداقية الأزهر نتيجة لارتباطه اللصيق بنظام الحكم، وأدركت الدولة الحاجة الماسة إلى «قوة رئيسية من داخل الإسلام السياسي» لتحقيق التواصل مع المجاهدين (6). ونتيجة لقبول سلطة الدولة، سُمح للإخوان بممارسة أعمالهم على نحو محدود، حيث أصدروا صحيفة «الدعوة» لفترة زمنية قصيرة، واستمروا في توفير الخدمات الاجتماعية في جميع أرجاء الدولة. كما سُمح لهم أيضا بتقديم مرشحيهم للانتخابات البمانية في العام 1984 (مع حزب الوفيد الجديد)، ومرة أخرى في انتخابات العام المكومة في نتائج الانتخابات، تمكن الإخوان من الحصول على سبعة عشر مقعدا في انتخابات العام 1987، وستة وثلاثين مقعدا في انتخابات العام 1984، وستة وثلاثين مقعدا في انتخابات العام 1987.

ومع ذلك، لوحظت المكاسب البارزة للإخوان في النقابات والجمعيات المهنية داخل مصر وكان معظم القادة الشباب للتنظيم، أمثال عبدالمنعم أبو الفتوح وعصام العريان، مؤثرين في حقل السياسة الطلابية بمصر أثناء السبعينيات من القرن الماضي. ولكن، وعلى عكس زملائهم الأكثر تشددا، فقد اختاروا عدم خوض طريق العنف وفضلوا العمل تحت عباءة النظام. وفي الثمانينيات من القرن

الماضي، تمكن هؤلاء النشطاء الشبان من تطبيق الخبرة التي اكتسبوها من سياسة الجامعات على حقل النقابات المهنية (7). ومن خلال الاستفادة من تدفق الإسلاميين من حملة الشهادات الجامعية الذين انضموا إلى المجالات المهنية المتنوعة، تمكن القادة السابقون للطلاب من تنظيم مؤيديهم المرتقبين ودفع مرشحين في انتخابات المختلفة، والنجاح في تحقيق مكتسبات مبكرة داخل نقابة المهندسين في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، وبحلول العام 1987 اكتسحوا جميع المقاعد في مجلس الإدارة (8). كما سلكوا أيضا الطريق نفسها للوصول إلى جمعيات الأطباء والصيادلة. وفي العام 1992، تمكنوا من السيطرة على مجلس إدارة نقابة المحامين. كان الانتصار الإسلامي داخل نقابة المحامين ذا مذاق خاص، نظرا إلى أن هذه النقابة معقل للسياسة الليبرالية ورمز للحداثة العلمانية منذ عهد بعيد. كما وضح أيضا حجم قوة الإخوان ومهد الطريق لـ «المواجهة التي لا مفر منها» (9).

استفاد الإخوان من سياسة «التكيف المتبادل» في سعيهم وراء إعادة تنصيب أنفسهم لكي يصبحوا التنظيم الإسلامي القيادي داخل المجتمع المصري. وما أن الجماعـة لا يمكنها العمل علانية في الحقل السياسي، فقد نقلت نشاطها إلى مؤسسات المجتمع المدني. وقد ساهم اختراق التنظيم داخل النقابات المهنية وشبكة الخدمـة الاجتماعية الموسعة على نحـو كبير في تعزيز الجماعة مـن خلال منحها قاعدة دعم جديدة. ومن الناحية الأخرى، مَكنت الدولة من استخدام الإخوان كقـوة معتدلة في صراعها مـع الجهاعات الجهادية الإسـلامية التي ظلت مقصورة على بضع جماعات في صعيد مصر. وعلى الرغم من ذلك، كان للتكيف حدوده، حيث كان ثمن ذلك الترتيب هو الإخلال المتبادل بالأهداف المتعلقة بكل من الدولة والمعارضة: سمحت الدولة بوجود فاعل إسلامي وسطها من دون أدنى معارضة منها، بينما خضعت جماعة الإخوان لمطلب الدولة لمصلحة الاستقرار (10). وشعر بعـض الأعضاء من داخل نظام حكـم مبارك، وعلى وجه الخصـوص أجهزة الأمن، بعدم الارتياح لهذا التحالف الصامت. وعلاوة على ذلك، لم تكن الحكومة راغبة على الإطلاق في الاعتراف بالإخوان كأحد الأحزاب السياسية القانونية أو كمنافس داخل البيئة السياسية المفتوحة. كما شعر نظام الحكم أيضا بالقلق تجاه مكاسب الإخوان في النقابات. ومن جانبها، أحست جماعة الإخوان المسلمين بالاستياء من المعاملة التي كان يتبعها نظام الحكم تجاهها، حيث ظل أعضاؤها تحت المراقبة المستمرة وكانوا يتعرضون للاعتقال أو القبض عليهم بواسطة قوات الأمن. وفضلا عن ذلك، فقد انفصل العديد من المؤيدين السابقين للإخوان عن التنظيم جراء سياسة التكيف؛ وعوضا عن ذلك أسسوا تنظيمات سياسية أخرى، أو انضموا إلى جماعات معارضة أكثر جهادية.

أخرج زلزال العام 1992 الذي ضرب محافظة القاهرة العديد من هذه التوترات إلى السلطح. ففي أعقاب الزلزال – اللذي وقع بعد انتهاء عمل المكاتب الحكومية استعدادا لعطلة نهاية الأسبوع – تحركت بسرعة نقابة الأطباء ونقابة المهندسين من أجل الاستجابة للكارثة، حيث وفروا العلاج الطبي والغذاء وخيم الإيواء العاجل المؤقتة لآلاف الأفراد المشردين داخل المناطق الأكثر تضررا، وبدأ المهندسون أيضا في فحص المباني التي أُضيرت من الزلزال لتحديد مدى أمانها لكي يعود إليها سكانها. كما قامت كلتا المجموعتين بمنح الأموال لأولئك المشردين نتيجة للكارثة ولعائلات المتوفين. ومن جانب آخر، كانت استجابة الحكومة بطيئة وغير فعالة. ونظرا إلى عدم قدرة الحكومة على مجاراة جهود الإسلاميين وشعورها بالقلق البالغ نتيجة لمظهرها السيئ، أصدرت الحكومة أوامرها إلى النقابات بوقف نشاطها، وأرسلت فيما بعد قوات إلى المناطق لتمزيق خيم الإيواء التي جرى نصبها، وأحكمت السيطرة على جميع التبرعات الخاصة المنوحة لجهود الإغاثة، كما أقرت الحكومة قانونا يمنع الجماعات المستقلة من تلقي الممنوحة لجهود الإغاثة، كما أقرت الحكومة قانونا عنع الجماعات المستقلة من تلقي التمويلات من الخارج من دون الحصول على تصريح مسبق من الحكومة (11).

كشفت هذه الأحداث حدود التكيف ورفض الحكومة المطلق للتساهل مع بديل حقيقي لسلطتها. وقد كان استعداد نظام حكم مبارك للسماح للإخوان بمزاولة أنشطتهم بناء على خضوع واحترام التنظيم للدولة في مختلف نواحي وأشكال السياسة، في مقابل سماح الدولة للتنظيم بالترويج لرؤيته للإسلام. ومع ذلك، فرض نجاح الإخوان في انتخابات النقابات والانتخابات البرلمانية تهديدا وليدا لاحتكار الدولة للسيطرة السياسية، كما ألقى الضوء على نزاع أساسي بين الدولة وجماعة الإخوان، حيث سعت جماعة الإخوان وراء مشاركة سياسية أكبر، بينما كان هدف الدولة هو الحفاظ على احتكارها للسلطة السياسية. وساهم هذا التشعب في المصالح أيضا في وقوع انقسام متزايد بين الأزهر وعناصر أخرى من المؤسسة الدينية

#### السياسة الدينية والدول العلمانية

الرسمية، فعلى الرغم من أن قيادة هذه المؤسسات كانت تميل نحو دعم الدولة، فقد كان للإخوان العديد من المتعاطفين ضمن الشريحة العادية من علماء الدين. باتت هذه التناقضات الأساسية أكثر وضوحا مع زيادة العنف السياسي في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي وانكشفت مساندة الحكومة لجماعة الإخوان بشكل كامل.

#### المتطرفون

كانت بداية الثمانينيات من القرن الماضي هادئة نسبيا داخل مصر ولكن أعــمال العنف عادت بقــوة مفرطة في أواخر الثمانينيات وأوائل التســعينيات. بدأ ذلك بسلسلة من الهجمات على المسيحيين الأقباط في صعيد مصر، وتصاعدت عندما بدأت الجماعات الجهادية في استهداف كبار المسؤولين بالحكومة، خاصة من كانوا يعملون في أجهزة الأمن. وازدادت أعمال العنف في مطلع التسعينيات، حيث قام المجاهدون بارتكاب أعمال هجومية على السائحين وكبار الشخصيات العامـة والمفكريـن العلمانيين. ويرجع سبب العقبة التي كانـت تواجه الحكومة في الاستجابة لهذا العنف إلى كثرة الجماعات ولكونهم غير معروفين، حيث كان عددهم ثلاثين أو أربعين جماعة جهادية، كان معظمها نتاجا للنشاط الجامعي في فترة السبعينيات<sup>(12)</sup>. فبعد أن أمر السادات بحظر الإسلاميين من ممارسة الأنشطة داخل مباني الحرم الجامعي، نقل النشطاء من الطلاب - بعد إجبارهم على ترك الجامعات - رسالة الإصلاح الإسلامي إلى قطاعات السكان بوجه عام. واشترك بعضهم في الدعوة إلى الهداية أو الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، وبينما احتضن آخرون العنف المتطرف لم يوافق معظم المصريين على الآراء المتزمتة التي تبناها الإسلاميون فيما يتعلق بالفضيلة، ولكن انتقادهم لفساد الحكومة والافتقار إلى الديموقراطية والتوجهات الاستبدادية للدولة لاقى أصداءه لدى قطاعات السكان الساخطة. وطبقا لوصف أحد المصريين، «الشعب لا يتعاطف مع الجماعة الإسلامية لأنه يفضلها، بل بسبب كراهيته للحكومة»<sup>(13)</sup>.

كانت هذه الفصائل الجهادية المختلفة مفككة التنظيم تحت قيادة جماعة الجهاد، والجماعة الإسلامية. وقد كان للجماعة الإسلامية جذورها في حركة الطلاب

بصعيد مصر في أثناء السبعينيات من القرن الماضي، بينما كان يتم اتخاذ قيادة جماعة الجهاد من القاهرة والإسكندرية بشكل رئيسي. وعلى الرغم من كونهما تنظيمين مختلفين، فقد قاما بالتنسيق الفعلي في نواحي الدعاية والعمليات والتمويل، حيث بدأ ذلك التعاون الحذر عندما كان قادة الجماعتين داخل السجن بعد عملية اغتيال السادات. وعلى الرغم من اختلاف المجاهدين فيما يتعلق بالتكتيكات، حيث استهدفت جماعة الجهاد النخب السياسية، بينما تولت الجماعة الإسلامية أعمال الهجوم على صغار رجال الدولة ورجال الشرطة والسائحين، فقد اتفقوا على فلسفة مماثلة مستنبطة من الحجة التي ساقها سيد قطب بأن الحكومة - على الرغم من كونها تحت سيطرة مسلمين - ليست إسلامية من حيث طبيعتها. وقد كان هذا واضحا في الأعمال القمعية المستمرة التي مارسها نظام الحكم في حق إخوانه من واضحا في الأعمال القمعية المستمرة التي مارسها نظام الحكم في حق إخوانه من بين واضحا في الرغم من مزاعم نظام حكم مبارك بتحليه بالتقوى والتدين، أمور أخرى. وعلى الرغم من مزاعم نظام حكم مبارك بتحليه بالتقوى والتدين، الإسلاميون الحكومة عقبة في طريق الثورة الإسلامية التي كانوا يناصرونها، فمن المنظور الجهادي لم يكن العنف ضد الدولة مسموحا به فقط، بل كان فريضة أيضا الناسية الأكار مبررا لأعمال العنف ودعوة إلى الجهاد.

لقد كان للغزو السوفييتي على أفغانستان في العام 1979 واندلاع الحرب اللاحقة تأثير هائل على قدرة واتجاه هذه الجماعات، حيث قامت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية بتوفير تمويل وتدريب للمجاهدين الذين كانوا يقاتلون ضد الاستعمار السوفييتي. ومن خلال عملها مع وكالة الاستخبارات الباكستانية، منحت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ستة مليارات دولار تقريبا في هيئة أسلحة ومعدات وتدريبات على مدار عشر سنوات. وقد تطابق ذلك الالتزام المالي بما قدمته الحكومة السعودية، التي نظرت إلى التهديد الشيوعي بالتخوف نفسه (15). انهالت المعونات الإضافية من جانب العرب الأثرياء داخل منطقة الخليج ومصادر أخرى من خلال شبكة دولية لجمع التبرعات تأسست في أثناء الحرب. وأسهمت هذه الموارد في إقامة معسكرات التدريب وأنظمة الدعم وتنفيذ العمليات لمصلحة أكبر حرب خفية شهدها التاريخ، كما أسهمت في خلق شبكة عسكرية دولية.

من جانبها، شبعت الحكومة المصرية على نحو نشط، مثلها مثل الحكومات العربية الأخرى، الشباب للانضمام إلى الجهاد في أفغانستان. وكانت دوافع نظام الحكم مختلطة، فمن أحد الجوانب، كانت الحرب في أفغانستان جزءا من تنافس الحرب الباردة وجبهة مهمة في استكمال التوسع السوفييتي داخل المنطقة. ومن جانب آخر، تمنى كبار المسؤولين المصريين إعادة توجيه التركيز الخاص بالإسلاميين إلى عدو خارجي، وبالتالي كان نظام الحكم على استعداد لإطلاق سراح بعض المجاهدين الذين كانوا داخل السجون آنذاك حال موافقتهم على الرحيل إلى أفغانستان، حيث افترضت الحكومة عدم عودة العديد من هؤلاء المتشددين الشباب. ودعمت أيضا جماعة الإخوان المسلمين أعمال الجهاد عن طريق الدفع ببعض المتطوعين وترتيب عبورهم إلى باكستان (16). وقامت جماعة الإخوان المسلمين بتجهيز العديد من معسكرات التدريب داخل المنطقة لتدريب «العرب الأفغان» على أساليب القتال واستخدام الأسلحة الحديثة. وكان أحد الأجزاء الرئيسية من هذا التدريب هو عملية التلقين، حيث يُروَّج فيها للمبادئ الأساسية للجهاد (والوهابية) الإسلامية على يد دعاة إسلاميين على علاقة فيها للمبادئ الأساسية للجهاد (والوهابية) الإسلامية على يد دعاة إسلاميين على علاقة بالمجهود الحري.

وتتراوح التقديرات بخصوص عدد المصريين الذين انضموا إلى القتال ما بين المئات والآلاف (17). ومع ذلك، فقد أجمع الكل على أن التنظيمات الإسلامية هي التي نسقت لهذا على نحو كبير. رأى عدد من الجماعات الجهادية - تحديدا جماعة الجهاد – ذلك على اعتباره فرصة لإعادة بناء تنظيماتهم بعد القمع الذي شهدوه عقب عملية اغتيال السادات، وبالتالي سافر الكثيرون ممن كانوا قد سُجنوا نتيجة لدورهم في أحداث العام 1981 إلى أفغانستان عقب إطلاق سراحهم مباشرة، حيث تضمن ذلك من بين آخرين أيمن الظواهري، قائد جماعة الجهاد والمستشار المستقبلي لأسامة بن لادن. وكان عمر عبدالرحمن، الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية، الذي كان يُعرف على نحو شائع بالشيخ الأعمى، أحد المشاركين الآخرين ضمن العمل الأوسع نطاقا. وأعطت الحرب الأفغانية أيضا الدافع لإقامة شبكة مالية دولية لمصلحة جماعات الجهاد، حيث أُسست منظمات جمع التبرعات التي تضمنت فروعا لها داخل العواصم الغربية ومنطقة الشرق الأوسط لضخ الأموال لمصلحة الجهاد الإسلامي. ومع ذلك، عندما وضعت الحرب أوزارها، استمرت هذه

الشبكات والنشطاء في العمل وبدأوا في إعادة توجيه تركيزهم إلى مسارات أخرى. وطبقا لما ورد عن أحد كبار المسؤولين السابقين بالحكومة، «عندما انتهت الحرب، بدأت الحركة في البحث عن قضية، وبدأ المجاهدون في البحث عما يشغلهم» (18).

وبالتالي، أسهمت تداعيات الحرب الأفغانية في ظهور مستوى جديد من النزاع ما بين الجهاديين المصريين والدولة. فعندما وضعت الحرب الأفغانية أوزارها وعاد الكثيرون ممن كانوا يقاتلون إلى أوطانهم، تزايدت قدرة كلًّ من جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية على نحو هائل. كما ارتفع أيضا مستوى العنف. وتلقى العديد من هؤلاء المقاتلين العائدين تدريبات على التعامل مع المتفجرات وتكتيكات حرب العصابات داخل أفغانستان، والآن انقلبت خبراتهم المكتسبة لتصبح ضد نظام الحكم، بالضبط كما حدث في الجزائر وكشمير والشيشان. وفضلا على ذلك، لم يكن الجيش المصري مستعدا على نحو كبير للتعامل مع هذا المستوى الجديد من الخبرة والالتزام. وعلى عكس أولئك المتشددين الذين لم يتركوا مصر من قبل، كان هؤلاء الأفراد على دراية كاملة بما يقومون به. وقد كانت محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق زكي بدر في دراية كاملة بما يقومون به. وقد كانت محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق زكي بدر في فشل الهجوم، فإن استخدام القنابل التي تُفجر عن بُعد وضح مستوى من التعقيد لم يكن موجودا من قبل خلال هذا العقد من الزمان. والأمر الذي كان يثير قلقا متساويا، وقدرا من السخرية، هو الشبكة الدولية التي منحت هذه الجماعات الدعم المالي وقدرا من السخرية، هو الشبكة الدولية التي منحت هذه الجماعات الدعم المالي واللوجستى بواسطة وكالات الاستخبارات الأمريكية والسعودية والباكستانية.

بدأ تصعيد الخلاف ما بين الدولة والمجاهدين في بداية العام 1990 بسلسلة من الأعمال الاستفزازية التي قام بها النشطاء الإسلاميون. وعلى الرغم من أن بعض هذه الأعمال لم يتسلم بالعنف – على سبيل المثال، القيام بمسيرة سلمية بواسطة الجماعة الإسلامية داخل أحد الأحياء الفقيرة بالقاهرة – كانت هناك بعض الأعمال الأكثر عنفا، حيث تضمنت عددا من أعمال الشغب ضد المسيحيين وأعمال هجومية على الكنائس في صعيد مصر. واستجابت الحكومة من خلال شن عمليات هجومية، حيث قامت باغتيال المتحدث الرسمي للجماعة الإسلامية في شوارع القاهرة، وأرسلت زعيمها الروحي الشيخ عمر عبد الرحمن إلى المنفى (19). وثأرت الجماعة الإسلامية لنفسها باغتيال رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب الأسبق. وبعد مرور عام ونصف باغتيال رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب الأسبق. وبعد مرور عام ونصف

العام من الهدوء النسبي، وهي الفترة التي اندلعت خلالها حرب الخليج وتدخل الجيش الجزائري في الانتخابات البرلمانية، تصاعد العنف الإسلامي مرة أخرى. ففي ربيع العام 1992 ذُبح ثلاثة عشر مسيحيا في صعيد مصر على يد جماعة صغيرة، وبعد هذه الواقعة ببضعة شهور أغتيل فرج فودة أحد المفكرين العلمانيين البارزين. وعلى الرغم من أن هذه الأحداث لم تكن كافية لاستفزاز الحكومة، فقد كان حادث الهجوم على السائحين الأجانب في الخريف (وإعلان الجماعة الإسلامية عن حملة قوية ضد السياحة الغربية) هو الذي استحث الحكومة على رد الضربة عمثلها (20).

بدأ الهجوم الذي شنته الحكومة في ديسمبر 1992، أي عقب مرور شهرين على زلـزال القاهرة، وذلك عندما تعقب نظام حكم مبارك أحد معاقل الإخوان في قلـب محافظة القاهرة. وكانت الجماعة الإسلامية قد سيطرت على منطقة إمبابة المكتظة بالسكان، وهي إحدى المناطق الفقيرة المهملة الواقعة على إحدى ضفاف نهر النيل، التي يوجد فيها أكثر من مليون نسمة. وفرت الجماعة الإسلامية الخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين داخل إمبابة، وأصبحت السلطة الحاكمة في كل ما يتعلق بالأغراض العملية في المنطقة، حيث أقامت الجماعة «دولة داخل الدولة». استخدمت هذه المنطقة الحضرية أيضا كقاعدة لعمليات الجماعة، التي انحصرت حتى ذلك الوقت في العمل الدعوي والتظاهرات، على الرغم من وجود بناح عسكري ينتمي إلى الجماعة الإسلامية وملتزم بالقيام بأعمال العنف. ومن وجهة نظر نظام الحكم لم يكن هذا الوضع مقبولا، حيث شكل تحديا مباشرا لسلطة الحكومة وألقى الضوء على عدم قدرة الدولة على إحكام زمام السيطرة على الدولة بأكملها. عزلت قوات الحكومة المنطقة لمدة خمسة أسابيع، وأرسلت خمسة عشر ألف جندي إليها من أجل تفتيش ديار المجاهدين الإسلاميين ومن يدعمونهم.

استمرت أجهزة الأمن الداخلية التابعة لنظام الحكم في اقتحام القرى والمناطق «الشعبية» (وهي المناطق الفقيرة) طوال العام 1993 سعيا وراء تدمير الشبكات الجهادية. قُبض على آلاف الأفراد أو اعتُقلوا من دون توجيه اتهامات، وجرى تعذيب وقتل الكثيرين داخل غرف الحجز بأقسام الشرطة. ومع ذلك وعلى الرغم من المكاسب التي حققتها الحكومة، استمرت كل من جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية في نشاطهما، حيث أجرت الجماعات العديد من محاولات الاغتيال التي استهدفت

المسوولين بالحكومة وضباط بالشرطة المدنية ومسؤولين بالأمن، واشتركت في بعض الأعمال الهجومية العنيفة التي استهدفت المسيحيين الأقباط. واستهدف الجهاديون جهات الأعمال القبطية لسرقة أموالهم وتوجيه ضربة ضد النسيج الكوزموبوليتي داخل المجتمع المصري. وتضمنت بعض الهجمات الأكثر شهرة محاولات الاغتيال الفاشلة ضد وزير الداخلية الأسبق حسن الألفي، ورئيس الوزراء الأسبق عاطف صدقي. وكانت العملية الهجومية التي شُنت ضد صدقي كارثية لأنها أودت بحياة طفلة صغيرة، وهو الحادث الذي غطته وسائل الإعلام بالدولة على نحو واسع. ولم يكن هناك مجال للشك في تصاعد وتيرة العنف، في الوقت الذي لم تبد فيه الحكومة قادرة على تقديم المزيد لردعه (21).

جاء رد فعل الحكومة نحو هذا الصراع في استخدامها لتكتيكات وحشية على نحو متزايد بهدف استئصال المتطرفين ومؤيديهم. ومن خلال الاعتماد على قوانين الطوارئ التي سُنت في أعقاب عملية اغتيال السادات، والتي لم تحترم حقوق الأفراد التي يكفل الدستور حمايتها، ألقت الحكومة القبض على «عشرات إن لم يكن مئات الآلاف من المصريبين» واعتقلتهم من دون توجيه أي اتهام (22). واحتجز الكثيرون من دون إجراء محاكمة لسنوات، بينما حوكم أولئك ممن وجهت إليهم الاتهامات في المحاكم العسكرية. وقد أعطى استخدام منظومة المحاكم العسكرية الحكومة سيطرة أكبر على مجريات الأمور، حيث عملت على ضمان الإدانة وقيدت من حقوق الاستئناف، وفي بعض الحالات سرعت من تنفيذ الأحكام. وكان لدى منظومة المحاكم العسكرية أيضا قواعد أكثر تساهلا للحصول على الأدلة، وسمحت بالحصول على الاعترافات من خلال ممارسة التعذيب. كان القبض على أفراد من أسر المجاهدين المشتبه فيهم وتعذيبهم – حيث كان يُطلق عليها «عملية أخذ الرهائن» – بهنزلة ممارسة شائعة استخدمت لإجبار المجاهدين المشتبه فيهم على تسليم أنفسهم إلى السلطات، وكان ذلك الاستخدام للتعذيب - كأداة من ضمن الأدوات المنتظمة التي السلطات، وكان ذلك الاستخدام للتعذيب - كأداة من ضمن الأدوات المنتظمة التي ألوسها الشرطة - منتشرا على نحو واسع (23).

استهدفت الحكومة أيضا المسؤولين بالمجتمع المدني واستخدمت تهديد الإرهاب لتضييق الخناق على جماعات المعارضة ذات الفكر الوسطي، دينية وعلمانية على حد سواء. كما استخدمت الحكومة أساليب الترهيب مع الصحافيين ومراقبي حقوق

الإنسان والمحامين المرتبطين بالدعاوى القضائية الإسلامية (24). أقر نظام حكم مبارك قانونا صُمم لتقويض سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على النقابات المهنية، ومنح الحكومة سلطة لتعيين أعضاء مجلس إدارة النقابات المهنية في الحالات التي لا تصل فيها نسبة المشاركة الانتخابية إلى بعض المستويات المعينة (خمسين في المائة أثناء الجولة التمهيدية من التصويت، ثلاثة وثلاثين في المائة أثناء الجولة التالية). وبما أن انتخابات النقابات لا تصل إلى هذه المستويات من الناحية الواقعية، أعطى القانون الذي أصبح ساري المفعول القدرة على قلب النتائج(25). كما أقرت الحكومة قانونا يحظر الأنشطة السياسية للجماعات التي لم تُسجل من قبل على أنها أحزاب سياسية، وقامت بتنفيذ حملة لفرض النظام على الأنشطة الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين. وفي خطوة أخرى لاحتواء جماعات الإسلاميين، أعلن نظام الحكم أنه بصدد «تأميم» مائة وأربعين ألف مسـجد خاص بالدولة ووضعها تحت السـيطرة المباشرة لوزارة الأوقاف (26). واتُخذت هذه الخطوة سعيا وراء القضاء على القاعدة التأسيسية للإسلاميين المتشددين وحرمانهم من أحد المنابر التي يمكنهم من خلالها توجيه النقد للحكومة. وكما أشار أحد الشيوخ التابعين للحكومة، «تضمنت ممارسة أساليب السيطرة على جميع المساجد أن تتماشى جميع الخُطب التي ستُلقى داخل هذه المساجد بدقة مع التعاليم الصحيحة للإسلام»(27).

بدأت الأساليب الغليظة التي اتخذتها الحكومة تؤتي ثمارها أواخر العام 1994، حيث كان مصير العديد من القادة البارزين لحركة الجهاد إما السـجن أو الاغتيال. نجح التمشيط الأمني الذي جرى السـنتين الماضيتين في التخلـص من العديد من النشـطاء، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض فاعلية الشـبكة الجهادية (28). وبحلول العام 1995 انحصر القتال على نحو فعال داخل مناطق نائية في صعيد مصر، حيث «تغير مسـار الصراع إلى سياسة لا منتهية من الانتقام والقصاص، وحلقة مفرغة من أعـمال القتل والأخذ بالثأر» (29). وفي غضون عام واحد اسـتقر الوضع بشـكل كبير وتمكنت الحكومة من إعلان انتصارها والتصريح بأنها قد اكتسـبت «سيطرة كاملة» على الأرض (30). ومع ذلك، اسـتمر النشـاط الجهادي في صـورة عمليتين هجوميتين جرى تنفيذهما خلال شهري سبتمبر ونوفمبر 1997، وكانت الثانية عبارة عن هجوم بشع على مجموعة من السـائحين داخل مدينة «الأقصر» أودى بحياة ثلاثة وستين بشع على مجموعة من السـائحين داخل مدينة «الأقصر» أودى بحياة ثلاثة وستين

شخصا، حيث ذبح ستة رجال انتموا إلى فصيل منشق عن الجماعة الإسلامية سائحين أوروبيين ويابانيين عند وصولهم إلى معبد حتشبسوت، إحدى المناطق الشهيرة في مدينة الأقصر، بجوار وادي الملوك المعروف.

كان هجوم الأقصر في العام 1997 منزلة نهاية الحرب، حيث أدى استخدام العنف عثل ذلك الأسلوب الهمجي والعشوائي إلى انخفاض الدعم الشعبي للحركة الإسلامية. ومادامت أعمال المجاهدين الهجومية تقتصر على كبار المسؤولين بالحكومة وأجهزة الأمن، كانت قطاعات السكان مؤيدة بدرجات متفاوتة، لكن عندما حول الإسلاميون مسار تكتيكاتهم وقاموا باستهداف السائحين الأجانب والمدنيين من المصريين، تراجع الدعم الشعبي بشكل كبير وعلى نحو سريع. ويرجع ذلك جزئيا إلى التأثير الكبير الناتج عن انحدار إيرادات السياحة على معيشة المصريين البسطاء وداخل صعيد مصر على وجه التحديد. ومع ذلك، وببساطة، لم ينظر معظم المصريين إلى أعمال القتل التي وقعت على أنها شرعية بغض النظر عن أوجه الجدل النظرية. إن استهداف السائحين العُزل كان أمرا مستهجنا من الزاوية الأخلاقية لمعظم المصريين، كما أنه عمل لا يتماشى مع تعاليم الإسلام. وكرد فعل لتلك القضايا التي زجت بأعضاء الجماعة الإسلامية داخل السـجون، أبعدت الجماعة الإسلامية نفسها عن أحداث هجوم الأقصر في العام 1997 وكررت دعوتها لوقف إطلاق النار ورفضت في النهاية استخدام العنف كوسيلة شرعية سعيا وراء تحقيق أجنداتهم(31). وقد جرى توضيح هذا الرفض لأعمال العنف في سلسلة من الكتب التي ألفها أعضاء الجماعة الإسلامية ونُشرت أواخر التسعينيات من القرن الماضي. لقد قُتل أكثر من ألف وثلاثمائة شخص في القتال الذي دار ما بين العامين 1990 و 1997 وظل أكثر من سبعة عشر ألفا وراء القضبان (32).

# علماء الدين الرسميون

على الرغم من قدرة الدولة على التعامل مع التهديد الأمني الذي شكله الجهاديون، فقد أثبت التحدي الأيديولوجي أنه أكثر صعوبة. أدت الأساليب التي كان يتبعها نظام الحكم إلى تقويض مصداقيته، تحديدا عندما تصاعدت أعمال العنف. وفضلا على ذلك، كانت قدرة علماء الدين الرسميين على نقد الجماعات الإسلامية أقل فاعلية نظرا إلى الدعم المسبق الذي قدموه للسياسات غير الشعبية

أثناء عصر السادات. ومع ذلك، وفي مطلع التسعينيات من القرن الماضي تمكنت المؤسسة الدينية على نحو متزايد من تقديم انتقاد ناجح للجهاد الإسلامين. ويرجع ذلك بشكل كبير إلى استعداد الإسلاميين لاستخدام العنف ضد المدنين. وعلى الرغم من انتشار صدى الرسالة الإسلامية وسط قطاعات السكان - خاصة انتقادها للحكومة - فبالتأكيد لم تلق الفلسفة الجهادية القبول نفسه. وثانيا، لم تكن الجماعات الجهادية حركة حرب عصابات في حد ذاتها، ولم تحظ بدعم شعبي واسع، لذلك لم يكن من الصعب وصف هؤلاء الشباب الجهاديين بأنهم يشكلون تهديدا ليس على الدولة فحسب، بل على الأمة بأسرها أيضا. ثالثا، والأهم، استخدمت المؤسسة الدينية الصراع الذي دار بين الدولة والجهاديين لإبعاد نفسها عن نظام الحكم والتركيز على قضية مصداقيتها. ومن خلال التأكيد على درجة من الاستقلالية، أصبح علماء الدين الرسميون بقيادة شيخ الأزهر جاد الحق مطلع التسعينيات من القرن الماضي مفسرين أكثر جدارة بالثقة للأمور الدينية والسياسية (34).

كيف حدث هذا التحول؟ سؤال مهم يتطلب الإجابة. عندما دافع علماء الدين من سياسات الحكومة خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، نُظر إليهم على أنهم دُمى يحركها النظام الحاكم. خلق هذا الاستعداد الذي أظهرته القيادة الدينية لاتباع نهج الحكومة انشقاقا داخل الأزهر ما بين أولئك الذين أيدوا الحكومة والموظفين العاديين الذين لم يؤيدوها على نحو كبير. وعلى الرغم من انتقال هذا الانقسام إلى الثمانينيات والتسعينيات، رجحت كفة الميزان نحو أولئك الذين كانوا يشعرون بالتعاطف نحو المعارضة الإسلامية، حيث تسلل المتعاطفون الإسلاميون داخل المؤسسة واستولوا عليها من الداخل(35). كان ذلك التوجه واضحا أيضا داخل مؤسسات أخرى مثل القضاء ووزارة التعليم، وهو الأمر الذي كان يعني تواجد الأفكار الإسلامية على نحو متزايد داخل المناهج التعليمية بالمدارس العامة (36). وعلى الرغم من احتمالية معارضة الدارسين المتبحرين في الدين من داخل المؤسسة الرؤية الإسلامية للنظام الاجتماعي، وكانت لديهم روابط قوية تجمعهم بجماعة الرؤون المسلمين. وعلاوة على ذلك، كان تحفظهم الديني متمثلا على نحو متزايد في القيادة الدينية التي سعت إلى إقامة علاقة أكثر قربا من نظام الحكم. وبالتالي،

عندما استخدمت حكومة مبارك علماء الدين في معركتها مع الجهاديين، كان لذلك تبعاته غير المتعمدة، والمتمثلة في تمكين المؤسسة الدينية الرسمية (وتشجيعها)، وذلك لأن آراءها عن دور الدين في الحياة العامة لا تختلف كثيرا عن آراء الإسلاميين الذين عارضوا نظام الحكم.

وعلى الرغم من أوجه الاختلاف ما بين الحكومة والقيادة الدينية والانقسامات بين مفتى الديار المصرية وشيخ الأزهر، وجدت هذه المجموعات سببا مشتركا ضمن معارضتهم المشتركة للجهاديين. طلب نظام حكم مبارك من علماء الدين الرسميين مجابهـة خطاب المجاهدين الديني، جاء ذلك في التوقيت الذي احتاجت فيه قيادة الأزهر إلى التعامل مع التهديد الذي عنله المجاهدون على سلطاتها. ومن ثم كانت القيادة الدينية على استعداد للعمل مع نظام الحكم من أجل إعادة التأكيد على دورها كمفسر رئيسي وحاسم للدين الإسلامي (37). وجرى التوصل أخيرا إلى اتفاق ضمني بين نظام الحكم وجاد الحق في العام 1992 يقضي بدعم شيخ الأزهر للحكومـة في معارضتها للمجاهدين، وفي المقابل منح علماء الدين المحافظين فرصة أكبر للتعبير عن معتقداتهم(38). قدم علماء الدين الرسميون نقدا من الزاوية الدينية ضد المجاهدين، تحديدا فيما يتعلق باستخدام العنف ضد إخوانهم المسلمين، وتلخصت حجتهم في أن الأفكار المتطرفة كانت تُبنى على سوء التفسير الجوهري للقرآن الكريم والسنة النبوية. وفي مقابل هذا التعاون، منحت حكومة مبارك موارد كثيرة ودرجة من الاستقلالية للأزهر ووزارة الأوقاف، مما نتج عنه تمكن شريحة واسعة من علماء الدين المحافظين من الترويج لنظرة عالمية إسلامية غير مُسيسة من خلال أجهزة الإذاعة والتلفزيون المملوكة للدولة، وداخل المساجد الحكومية والمدارس العامة ومن خلال وسائل أخرى. كما أسهم ذلك أيضا في دعم مكانة الأزهر بصفته الحاكم والمفسر الرئيسي للتقليد الإسلامي (39).

ومع ذلك، لم تستخدم المنابر التي منحت لعلماء الدين باستمرار لمصلحة نظام الحكم. فعلى سبيل المثال، في شهر أبريل من العام 1993، أصدرت مجموعة من العلماء تقريرا انتقدوا فيه كلا من العنف الجهادي والقمع الذي تمارسه أجهزة الأمن، كما طالبوا حكومة مبارك بإطلاق سراح النشطاء الذين كانوا داخل المعتقل وقتئذ والتفاوض مع المعارضة الإسلامية. وبالمثل في العام 1994، نسب شيخ الأزهر

الشيخ جاد الحق زيادة التطرف الإسلامي إلى التلاعب الذي تقوم به الدولة والتحكم في الشؤون الدينية، حيث كان يرمي ضمنيا إلى منح حرية أكثر للتفسير الديني. وأصبح أيضا أقل استعدادا لإصدار إدانات واسعة للأعمال الهجومية التي ترتكب ضد السائحين والأقباط، وركز بدلا من ذلك على قضايا الأخلاق العامة. ومن خلال هذه الخطوات، قدم علماء الدين أنفسهم كبديل عن المتطرفين الإسلاميين والدولة (40). سمح ذلك لهم بوضع أجندة خاصة بهم، تعبر عن الدعوة الإسلامية لإصلاح المجتمع و «العودة إلى الدين». لقد قطعت السلطات الإسلامية شوطا كبيرا منذ دفاعهم عن القومية العربية والاشتراكية.

وبالتالي، اتسمت نتيجة الصراع الذي دار في مصر بين قوات الأمن التابعة للدولة والمجاهدين الإسلاميين بالتناقض على نحو كبير. وعلى الرغم من القضاء على الجهاديين الإسلاميين باعتبارهم تهديدا للحكومة – واستمرار نظام حكم مبارك في السلطة – فقد أصبحت الرؤية الإسلامية للحياة الاجتماعية راسخة بشكل أعمق داخل المؤسسة الدينية في مصر ووسائل الإعلام والتعليم. وفضلا عن ذلك، أدى الصراع إلى مزيد من أسلمة الخطاب السياسي وبالتالي الخطاب العام. منح تحالف نظام الحكم مع المؤسسة الدينية درجة أكبر من الاستقلالية لعلماء الدين المحافظين وعزز من وضعهم كحكام ومفسرين للإسلام المتشدد. وتولى أيضا عدد كبير من المتعاطفين الإسلاميين مناصب مؤثرة داخل المؤسسات المختلفة بالأزهر والقضاء ومؤسسات حكومية أخرى. وباختصار، وجهت ضربة موجعة إلى الإسلام الجهادي، ولكن، «شجع الصراع على حدوث صحوة داخل المجتمع» (14)، لأن أعضاء المؤسسة الدينية الرسمية كانوا بصدد خلق أمة إسلامية على نحو أكثر علانية. وقد وصف عجمى ذلك بجدارة قائلا:

كانت الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الشرطة هي أحد جوانب ردود الأفعال تجاه الإرهاب الذي نفذه الإسلاميون، أما الجانب الآخر فكان التراجع الملحوظ من جانب نظام الحكم عن السياسة والثقافة العلمانية. إنها أداة التغيير الاجتماعي من الناحية التاريخية، الأداة الوحيدة الكبرى القادرة على تحويل هذه الأرض القديمة ودفعها إلى الأمام، ويبدو أن الدولة الآن قد انزلقت في صفقة مثيرة للسخرية مع بعض من ألد أعداء الفكر العلماني، حيث منحت هؤلاء الدعاة

#### أسلمة السياسة المصرية

والنشطاء مساحة ثقافية طالما بقي المجال السياسي الأكثر دقة (السلطة البوليسية لنظام الحكم وسيطرته على الدفاع والشؤون الخارجية) بعيدا عنهم (42).

# الدولة والمجتمع: أسلمة السياسة المصرية

كان للسياسات التي وضعها نظاما حكم السادات ومبارك تأثير هائل في السياسة الأيديولوجية داخل مصر، وعلى الرغم من معارضتهما على نحو ظاهري للرؤية الإسلامية للمجتمع، فإن المساعي التي بذلها كل من السادات ومبارك لاستقطاب خطاب الإسلام المحافظ قد ساعدت على تطبيع الرؤية المحدودة للدين والمجتمع التي أيدها وناصرها الإسلاميون. مثّل هذا التوجه انفصالا حادا عن كل من عصر عبدالناصر، ذي التوجه العلماني، والإسلام الإصلاحي للعصر الليبرالي، كما أثر أيضا على نحو كبير في دور المرأة في المجتمع، فأصبح التمييز ضد المرأة، القادم من الثقافة السعودية متساويا مع التقليد الإسلامي. والأمر الآخر الذي يُسبب القدر نفسه من القلق هو اتجاه الحكومة لدعم رؤية ضيقة للحياة الاجتماعية تقوض تقاليد التسامح والكوزموبوليتانية في المجتمع المري. وعلى الرغم من أن مصر كانت قوة سياسية وفكرية لا يُستهان بها في مطلع القرن العشرين، حيث أنتجت العديد من الأعمال الأدبية والأفلام السينمائية والفكر العصري داخل العالم العربي، فهذه لم تعد الحال، حيث أصبحت المملكة العربية السعودية الآن هي التي تضع الأجندة الثقافية للمنطقة، وهو أمر «خطير» أصاب الفكر والثقافة العربية، كما وصفه أحد المعلقين (14).

اتضحت النتائج غير المتوقعة لهذه السياسات من خلال ثلاث نواح رئيسية. الأولى هي انبعاث أوجه الجدل القديمة حول دور الدين في الحياة العامة. وعلى الرغم من أن الجدل «العلماني / التكاملي» لم يكن بجديد، فقد كانت له محصلة غاية في الاختلاف في أثناء السنوات التي أعقبت طفرة ظهور النفط في عهد مبارك مقارنة بفترة رئاسة عبدالناصر. وقد ارتبط بذلك الاضطهاد الفكري والانتهاكات التي مورست ضد الحرية الفنية التي ميزت سنوات التسعينيات من القرن الماضي. أدى الدعم الذي قدمته الدولة لتفسير رجعي للتقليد الديني إلى خلق مناخ أصبح فيه أولئك ممن كانت لهم آراء معارضة – دينية أو سياسية – أهدافا واضحة لأعمال هجومية. وعلاوة على ذلك، فإن منفذي مثل هذه الأعمال الهجومية كانوا عادة مرتبطين بمؤسسات الدولة أو لديهم

# السياسة الدينية والدول العلمانية

درجة معينة من الدعم من قبل مؤسسات الدولة. وأخيرا، كان اضطهاد الأقلية المسيحية وإضفاء الصبغة الطائفية على السياسة المصرية من ضمن التبعات الأخرى المهمة للسياسة الدينية التي نفذتها الحكومة، حيث وجدت الأقليات الدينية نفسها عُرضة للاضطهاد على نحو متزايد داخل وطنهم، إلى جانب المعاناة من الترهيب المنهجي الذي قام به كبار المسؤولين من داخل الحكومة. وبدلا من توفير قاعدة مشتركة للمواطنة، أدت الصفقة المثيرة للسخرية التي عقدها نظام حكم مبارك مع الإسلم السلفي إلى انقسام سياسي داخل المجتمع المصري. وباختصار، فإن الحل الوسط الذي توصلت إليه الدولة مع الدين المحافظ جعل من الالتزام التاريخي للدولة بتحقيق هوية قومية شمولية وتسامح ديني أولى ضحايا صراع الاحتفاظ بالسلطة.

# بناء الحداثة: الجدل العلماني - التكاملي

هناك تساؤل يكمن في قلب التحدي الإسلامي وهو عن كيفية تعريف الأمة المصرية. إن القضية الرئيسية تتركز في الخلاف بين من يؤيدون مجتمعا يعتمد على رؤية سلفية (أو إسلامية) للنظام العام، ويجري تعريفه من خلال إقامة دولة إسلامية والتطبيق الكامل للشريعة الإسلامية، ومن يتبنون رؤية علمانية أو ليبرالية للحداثة، وتتطابق أسس هذا الجدل مع الخطاب المتعلق بالمجتمعات المنغلقة والمنفتحة، حيث يُبنى الموقف العلماني على التزام نحو المعايير العلمانية المتعلقة بالتسامح والتضمين وحرية الفرد. ومن جانب آخر، يشجع الموقف التكاملي (أو الإسلامي) رؤية محدودة للمجتمع تُعرف بدرجة عالية من التماثل الثقافي. وعلى الرغم من أن الدولة إلى فرض العقيدة والممارسة الدينية (44). وعلاوة على ذلك، تعمل الأفكار الدينية الرئيسية للمجتمع المسيطر على إرشاد الرؤية التكاملية للمجتمع، حيث توفر من خلال الممارسة قاعدة للتفرقة ضد الآراء المعارضة سواء كانت دينية أو سياسية. وقد كانت هذه الرؤى المتنافسة للنظام الاجتماعي والحداثة في حالة من عدم الاتفاق على السياسة المصرية طوال سنوات القرن الماضي.

سيطر الإصلاحيون الليبراليون والعلمانيون على هذا الجدل لسنوات عديدة في بداية ومنتصف القرن العشرين، وذلك طبقا لما جرت مناقشته بالفصل السابق.

وسعى الإصلاحيون الدينيون الأوائل إلى جلب منارة المنطق للتقليد الإسلامي وإعادة تفسيره لمصلحة سياق حديث. كان الهدف من ذلك هو تطهير الطاعة العمياء للسلطة الدينية، والافتقار إلى الفكر النقدي الذي صاحبها، التي شعر هؤلاء الإصلاحيون بأنها أعاقت التنمية العربية على نحو بالغ. كما أشار الإصلاحيون إلى ضرورة حصر الدين في المجال الخاص، وضرورة أن يكون العلم والفكر النقدي خاصية مركزية من خصائص التعليم العام. وكان الأساس من وراء ذلك الجدل أن المجتمعات العربية لن تتمكن من إحياء المجتمع وتحدي الهيمنة الاستعمارية الغربية إلا عن طريق إصلاح الدين والمجتمع على طول خطوط علمانية. أبدت العربية إلا عن طريق إصلاح الدين والمجتمع على طول خطوط علمانية. أبدت العناصر الأكثر تحفظا من الزاوية الثقافية داخل المجتمع المصري رفضها لهذا المنطق، حيث نظرت إلى النفوذ الأوروبي على أنه تدخل في الحياة المصرية التقليدية. إن العرب لم يتراجعوا نظرا إلى تواجد التقليد الإسلامي، ولكن على العكس، فقد تراجعوا بسبب مساعيهم وراء محاكاة الغرب.

أعيد إحياء هذا الجدل خلال سنوات التسعينيات من القرن الماضي وسط أحداث العنف الجهادي (24). وانعقد أول وآخر منتدى عام يناقش هذا في معرض القاهرة للكتاب في العام 1992، الذي استضاف بعض المتحدثين من جماعة الإخوان المسلمين ومن الأزهر والمنظمات العلمانية. كان في صلب موضوع هذا الجدل المزايا النسبية لإقامة دولة إسلامية مقارنة بدولة علمانية. ولم يتغير الانقسام الرئيسي بين الإسلاميين والمفكرين العلمانيين في مصر كثيرا منذ النقاشات التي دارت في الخمسينيات من القرن الماضي بين عبدالناصر وجماعة الإخوان المسلمين. كما حدث في تلك السنوات السابقة، اتخذ الجدل العلماني بوجه عام اتجاها واحدا من اتجاهين، أولهما كان يذكر أن القرآن الكريم لم يحدد نموذجا معينا من أشكال الحكم، أي أن النموذج العلماني متسق مع التقليد الإسلامي. ويذكرنا هذا بالحجة التي ذكرها خالد محمد خالد في خمسينيات القرن الماضي. وزعم العلمانيون أيضا أهمية استقلال الحياة الاجتماعية عن هيمنة أي ديانة تنتمي إلى مؤسسة بعينها، أهمية المجتمع الوطني للتنوع. ويعكس الشعار الذي اتخذه حزب الوفد نظرا إلى حاجة المجتمع الوطني للتنوع. ويعكس الشعار الذي اتخذه حزب الوفد الناء الجزء الأول من القرن العشرين، «الدين لله والوطن للجميع»، افتراضا أساسيا بأن أفضل طريقة لضمان التناغم الاجتماعي هي حصر الدين في المجال الخاص (46).

ولا يعني ذلك أن أعضاء حزب الوفد الأوائل حملوا بالضرورة عداء ضد الدين، على العكس فقد كانوا يشعرون بالقلق تجاه تسييس السلطات الدينية والتلاعب بالدين بواسطة المسؤولين السياسيين، تحديدا داخل النظام الملكي.

وإذا كانت القضية الأولى تثير القلق بخصوص تأثير الدين في السياسة، فهناك قضية أخرى تطرح تأثير السياسة في الدين. هناك بعض الكُتاب المعاصرين، مثل محمد سعيد العشماوي، شعروا بانزعاج شديد من تسييس الإسلام. وعلى الرغم من تجنب العشماوي لمصطلح علماني، فإن موقفه يبنى على أساس إيمانه الكامل بأن الدين، وخاصة الدين الإسلامي، يتعامل على نحو جوهري مع الروحانية البشرية، وليس مع السياسة (<sup>74)</sup>. وقد ذكر العشماوي في تسعينيات القرن الماضي أن المجال السليم للدين هو الذي يتعلق بالضمير، وأن الخصائص المغيرة للعقيدة تتأتى من الداخل. وفضلا عن ذلك، فإن الطبيعة الأساسية للدين هي عالمية وشمولية، بينما ألمنطلق، لا يمكن أبدا أن يتم فرض الإيمان بالقوة، ولذلك فإن تعريف التوجه السليم الله ليس اختصاص مشروع لأي حكومة. وعلى نهج جون لوك وروجر وليمز، كان العشماوي يؤمن بأنه من الأفضل فصل السلطة السياسية عن السلطة الدينية.

تنشأ المشكلات عندما تحاول أي من السلطات السياسية أو الدينية استخدام النبض الديني لمصلحة غايات سياسية. وطبقا لما جاء عن العشماوي، يميل تسييس الدين، تماما مثل تقديس السياسة، نحو تحويل الدين إلى أيديولوجية، وبالتالي إلى وسيلة للتحكم، وينتقص هذا من قدرة الدين على توفير المسار الروحاني المراد والمفترض منه. ويستطرد موضحا أن الإسلام في هيئته الأصلية كان دينا لا يُمت للسياسة بصلة على نحو كبير، ومنتقدا الحجة التي كثيرا ما تتكرر بأن الإسلام يحكم كل جوانب الحياة. يرى العشماوي في هذه الحجة أيديولوجية لا تتعلق بالإسلام «الحقيقي» الحياة. وعلى الرغم من أن التقليد قد يكون له تاريخ حافل من التسييس، فإن ذلك يعكس سيطرة السياسة، وليس جوهر الدين. إن الشخصيات أمثال العشماوي يخشون أيضا من إساءة استخدام السلطة التي تُعد متأصلة داخل أي دولة تزعم أنها «محافظة على العقيدة» (50). حيث نجد أن خرق حقوق الإنسان وانتهاكات حرية الاعتقاد هي من خصائص الدول التي تقوم بذلك.

ويجادل العلمانيون، بأنه بمجرد تطبيق الشريعة الإسلامية يمكن أن يتساوى أي شكل من أشكال معارضة الحكومة مع الهرطقة، «وتصبح المعارضة إهانة موجهة لشريعة الله يعاقب عليها بإقامة الحد المناسب»<sup>(51)</sup>. وكما سأل فرج فودة في أثناء إحدى المناقشات التي أُجريت في معرض القاهرة للكتاب في العام 1992، «أي من الدول الإسلامية المعاصرة، إيران أم السودان، التي تريدوننا أن نتخذها نموذجا؟»<sup>(52)</sup>.

يرفض الأنصار المعاصرون لإقامة دولة إسلامية - الإسلاميون أو «التكامليون» - أوجه الجدل المشار إليها. فمثلهم مثل أسلافهم من العقود السابقة، يؤمن هؤلاء النشطاء بأن الانتماء المتسق بين الدين والسياسة ليس مفضلا فقط، بل هو ضروري أيضا. ويكمن جوهر جدلهم في المزاعم التي تؤكد أن الإسلام لا يفرق بين المجالات الخاصة والعامة، وأن كل جوانب الوجود البشري مقدر لها أن تدار بإرادة الله، كما هو وارد في القرآن الكريم والسنة النبوية والشريعة الإسلامية. ويتركز افتراضهم الأساسي حول أنه من دون الدين لا يمكن أن تكون هناك أي قاعدة قياسية للحياة السياسية وبالتالي تندثر الفضيلة والأخلاق. كما يجادل الموقف التكاملي أيضا بأن العلمانية ظاهرة غربية ظهرت من خلال التجربة الأوروبية للكنيسة الكاثوليكية الرومانية، أما في الإسلام فإن الوضع يختلف عام الاختلاف، حيث لا توجد هناك كنيسـة رسـمية ولا يوجد خلاف بين الدين والعلم، ولا فرق بين المجالات الروحانية والمحسوسة. وبالتالي وببساطة، لا يمكن تطبيق العلمانية على المجتمع الإسلامي (53). وعلى الرغم من ذلك، لزمت الإشارة إلى أن العلمانية تفهم من خلال هذا المنطلق على أنها إما أحد أمور الكفر وإما عداء نشط للدين. ولا يكون البديل للدولة الإسلامية بناء على هذا الرأي «دولة مدنية»، بل دولة غير دينية. وبالتالي، يُنظر إلى الفصل بين الدين والدولة - وإلى المؤيدين لهذا الفصل - على أنه إلحاد وليس أمرا بسيطا لم يُتفق عليه (54). وعلاوة على ذلك، لا يتفق الإسلاميون مع المزاعم بأن الدولة الإسلامية سوف تميز وتفرق، أو أن الدولة العلمانية ستكون أكثر فاعلية فيما يتعلق بتوفير قاعدة شمولية للحياة العامة. وعلى النقيض، فقد جادلوا بأن للإسلام، على عكس الديانات الأخرى، تاريخا من التسامح، وبأن المخاوف من أن الدولة الإسلامية سوف تعمل على انتهاك حقوق قطاعات السكان من الأقليات ببساطة لا أساس لها. وطبقا لما أشار إليه مأمون الهضيبي، المرشد العام الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين،

يدعو الإسلام على نحو متوارث إلى احترام الحقوق والحريات الخاصة بالأقليات الدينية، ولذلك فإن المسيحيين الأقباط في مصر «هم أسعد الأقليات في العالم» (55).

وفض لا عن ذلك، فقد تأثرت أوجه الجدل المشار إليها بشكل كبير بالإرث التاريخي للاستعمار، وبالتالي عيل الإسلاميون إلى النظر إلى بعض الأمور مثل حقوق الإنسان والعلمانية وحتى الديموقراطية على أنها قيم أجنبية جرى استيرادها من الغرب المسيطر والاقتحامي من الزاوية الثقافية. ولم تحل هذه المثل محل القيم الأصلية فقط، بل مثلت أيضا من المنظور الإسلامي (أو التكاملي) «انتهاكا لحقهم في إقامة المجتمعات» (56). وعلاوة على ذلك، فقد وصمت التفسيرات البديلة للإسلام إما بالإلحاد وإما بأنها بدعة، وبالتالي وبما أنه يُنظر إلى العلمانية على أنها إما شيء مستورد من الغرب وإما علامة للكفر، فهذا يعني أن المفكرين العلمانيين هم عرضة لاتهامهم إما بالكفر وإما بأنهم أعداء الإسلام. وبناء على ذلك، فقد اعتبروا زائفين من الناحية الثقافية في أحسن الأحوال، ويستحقون الموت في أسوئها.

## الصراع لتعريف التشدد داخل الحياة العامة: الاعتداء على الحرية الفكرية

أثرت الأحداث التي وقعت في التسعينيات من القرن الماضي على نحو كبير في الجدل بشأن دور الدين في الحياة العامة، ولكن ليس بالشكل الذي افترضه معظم المراقبين. على الرغم من أن الحكومة قد تكون عارضت الجهاديين الإسلاميين ومطالبتهم بتولي الحكم، فقد عملت بالمثل ضد الرؤية العلمانية للمجتمع. وكما رأينا، سعت الدولة وراء استقطاب، وليس مواجهة، الرؤية العالمية الإسلامية، وعرّف نسختها المعدلة للقومية المصرية من منظور ديني بحت. وعلاوة على ذلك، لم يكن ذلك انحرافا عن المسار، ولكنه صب في قلب مشروع الدولة الحديثة داخل مصر: اشتركت وسائل الإعلام والتعليم وعناصر إنتاج إسلام رسمي بواسطة مؤسسات الدولة بهدف تحقيق ارتباط لصيق بين الدين الإسلامي والهوية القومية المصرية (57). ومن خلال الترويج لرؤية إسلامية صريحة للحياة العامة وربط سلطة الدولة بالتقليد الديني، فقد سعى نظاما حكم السادات ومبارك إلى وضع حكمهما وباتباع ذلك، فقد أثبتا شرعية أوجه الجدل الإسلامية عن الدين والحياة العامة وباتباء ذلك، فقد أثبتا شرعية أوجه الجدل الإسلامية عن الدين والحياة العامة

على حساب البديل العلماني. ومع ذلك، لم يكن ذلك تراجعا إلى التقليد، ولكنه على العكس كان رؤية للحداثة مستنبطة بشكل كبير، إن لم يكن بصورة انتقائية، من الموارد الثقافية للتراث الدينى بالدولة.

وعلى الرغم من سعى الدولة وراء وضع تعريف لـ «الدين المعتدل»، فقد تمكنت من تنفيذ ذلك «بدرجات متفاوتة من النجاح»(58)، اقتصر الترويج للإسلام بواسطة كل من نظامي حكم السادات ومبارك وقدرة الدولة على اتخاذ أحكام ملزمة بشأن الأصالة الدينية على اعتماد نظامي الحكم على علماء الدين الرسميين، حيث خلق ذلك متنفسا للإسلاميين المحافظين للتأثير في الخلاف حول طبيعة المجتمع المصري، كما أكد أيضا المخاوف التي أثارها العشماوي وآخرون. ومن خلال إعداد الدولة لكي تكون المحافظة على العقيدة والسماح لمؤسسات الدولة لكي تصبح جهات أحكام للمعتقد الديني، باتت المعارضة من جميع الأطياف عرضة للاضطهاد، حيث كان ذلك واضحا على وجه التحديد ضمن سلسلة من القضايا القانونية التي رفعت ضد مفكرين علمانيين في أثناء التسعينيات من القرن الماضي، والتي أعادت تعريف حدود الفكر الحر داخل المجال العام. وقد رُفعت هذه القضايا القانونية (وحملات العلاقات العامة ذات العلاقة بها) بواسطة محامين وصحافيين إسلاميين ممن استهدفوا العمل الفكري الـذي اعتبره الإسـلاميون انتهاكا للفضيلـة العامة. ومع ذلك اعتمد هؤلاء النشـطاء الإسلاميون على علماء الدين المحافظين من داخل مؤسسات الدولة، لكي يقوموا إما بحظر هذه الأعمال أو فرض رقابة عليها، كما اعتمدوا على القضاة المتعاطفين معهم للحصول على أحكام لمصلحتهم. ما حدث بالفعل هو إجبار سلطات الدولة على دعم الأفكار الدينية التي كانت تروج لها الحكومة كأساس لشرعيتها.

وقعت الهجمات الموجهة ضد الحرية الفكرية والفنية على نحو كبير من خلال منظومة المحاكم، على الرغم من ارتباطها بعلماء الدين من داخل الأزهر، الذين خولت لهم سلطة حظر الكتب والأفلام والموسيقى وغاذج أخرى من التعبير الإبداعي. مورست هذه السلطة من خلال مجمع البحوث الإسلمية (59)، وهي مؤسسة من داخل الأزهر قامت عراجعة الكتب والأفلام ذات المحتوى الديني. وقد ساهم نظام حكم مبارك في توسيع الولاية القضائية للأزهر في هذا المجال من خلال فتوى أصدرها قسم الفتوى والتشريع عجلس الدولة عام 1994 (60). وجاء الحكم

استجابة لطلب مقدم من شيخ الأزهر لتوضيح كل من نطاق وطبيعة سلطاته فيما يختص بالرقابة على الأعمال الفنية. امتثالا لهذا الطلب، وسع نظام الحكم من سلطة الأزهر لمراجعة كل شؤون النظام العام والفضيلة، وساهم في أن تكون هذه الأحكام ملزمة. ما حدث هنا هو أن أعطى الحكم للأزهر سلطة الرقابة على الأفلام السينمائية والتلفزيون.

كان أحد الأسس الرئيسية للفتوى الصادرة من مجلس الدولة هو الجدل بأن «وحدة الأمة يمكن أن تُرسخ فقط من خلال ضمان وحدة الفكر» (61)، كما أشارت الفتوى إلى مركزية الإسلام باعتباره دين الدولة ودين الأغلبية. وبالتالي، «تم النظر إلى الإسلام والمبادئ والقيم الإسلامية على أنها متشعبة داخل النظام والأخلاق العامة، ولذلك فقد تم احتواؤه ضمن المصالح العليا للدولة» (62). كما ذكرت الفتوى أن الإسلام لا يُعتبر أساسا للنظام الاجتماعي فقط، بل إن تفسيره السليم أيضا يُعد ضروريا له «بناء مجتمع مصري حديث»، واستطردت الفتوى مصرحة أن شيخ الأزهر هـو «الحاكم النهائي لكل الأمور الدينية»، وأن من ضمن نطاق سلطات مجمع البحوث الإسلامية (الذي يرأسه شيخ الأزهر) «مراجعة الأبحاث والدراسات التي نشرت عن الإسلام والتراث داخل الدولة وخارجها، سواء كانت تحتوي على آراء شرعية أو لا، وذلك للرد عليها وتصحيحها» (63).

ومن ثم، صدر الحكم لكي يؤكد على مركزية الإسلام لوضع نظام خاص بالحياة المعامة المصرية، وعمل على تحديد الأزهر على أنه السلطة والمفسر الرئيسي للتقليد الإسلامي. أشعلت هذه الخطوة نار الجدل تحديدا بين أعضاء مجتمع حقوق الإنسان الذين نظروا إلى إجراءات الحكومة على أنها إخضاع الحقوق المدنية المتعلقة بقطاعات السكان لعلماء الدين الرسميين. وقد كانت معظم هذه المخاوف مبررة، حيث ساعد استسلام الدولة للمحافظين من داخل الأزهر على جعل الموقف التكاملي الذي جرت مناقشته فيما قبل شرعيا، كما أجاز أيضا الهجوم على الحرية الفكرية من خلال النظر إلى الدعم المقدم إلى العلمانية على أنه علامة من علامات الكفر من الناحية الشرعية. وكان هذا أساسا لعدد من القضايا التي رفعها محامون السلميون ضد المنتقدين، وهي القضايا نفسها التي أجبرت نظام حكم مبارك على إدانتهم أو الدفاع عنهم. وكانت هذه الأهداف عبارة عن مفكرين علمانيين وعلماء

إسلاميين ليبراليين ونقاد آخرين للحركات السلفية (الأصولية). وُصف أولئك الباحثون ممن كانوا يعارضون الإسلاميين، بأنهم إما ملحدون أو عملاء للغرب. وبالمثل، شُنت هجمات على الفنانين والروائيين بالإضافة إلى حظر أعمالهم. ولم يكن نظام الحكم على استعداد للدفاع عن هؤلاء الأفراد، لأنه أراد أن يصور نفسه على أنه المدافع عن الدين التقليدي.

وعلى الرغم من كثرة الانتهاكات ضد حرية الفكر، استحق بعض منها تسليط الضوء عليه. حيث كان أحد هذه الأمثلة هو القضية التي جرى تداولها العام 1990 لأحد المؤلفين بعد أن حُكم عليه بقضاء ثمانية أعوام داخل السبب بسبب رواية ألفها واعتبرتها إحدى المؤسسات داخل الأزهر، عُرفت بجبهة علماء الأزهر، أنها تجديفية. المؤلف علاء حامد، الذي عمل مفتش ضرائب في الصباح وكاتب روايات في المساء، حُظر بيع كتابه بعنوان «مسافة في عقل رجل» لاحتوائه على حوارات تخيلية مع رُسل إسلاميين. وكانت القضية مهمة باعتبارها الأولى من نوعها في محكمة أمن الدولة بتهم مرتبطة بقوانين مكافحة التخريب، وهي ممارسة خُصصت عادة للمجاهدين الإسلاميين. وعلى الرغم من توصية مجمع البحوث الإسلامية بالنظر في شأن دعاوى أخرى ، كانت هذه القضية هي الأولى التي نُظر فيها. وقد أدى التوقيت السني جرى فيه النظر في هذه القضية وتورط أجهزة أمن الدولة فيها إلى استنتاج الكثيرين أن الحكومة كانت تحاول «إثبات مدى تدينها للشعب» بنفس قدر تدين الكثيرين أن الحكومة كانت تحاول «إثبات مدى تدينها للشعب» بنفس قدر تدين جماعات المعارضة الإسلامية التي كانت تحاربهم وقتئذ (64).

كان الأكثر إثارة للصدمة هو عملية اغتيال فرج فودة العام 1992، وهو أحد الكتاب العلمانيين البارزين ومؤسس مجموعة التنوير الليبرالية. أغتيل فودة على يد المجاهدين الإسلاميين بعد أسبوعين من وصف أحد كبار شيوخ الأزهر الشيخ محمد الغزالي، له بالكفر. شارك فودة في منتدى بمعرض القاهرة للكتاب العام 1992، حيث وجه إهانة إلى الشيخ أثناء انعقاد المنتدى (655). كما وصفت أيضا جبهة علىماء الأزهر كتابات فودة بأنها تجديفية، وأصدرت فتوى وصفته فيها بالكافر وأحلت دمه. ولذلك ادعى المجاهدون الإسلاميون الذين قاموا باغتيال فودة أنهم ينفذون حكم الأزهر. وفضلا عن ذلك، وأثناء المحاكمة بتهمة القتل، أدلى «الغزالي» بشهادته مدعيا أن أولئك الذين يعارضون تطبيق الشريعة الإسلامية مذنبون بتهمة بشهادته مدعيا أن أولئك الذين يعارضون تطبيق الشريعة الإسلامية مذنبون بتهمة

الإلحاد، ولذلك يمكن استباحة دمائهم من الناحية الشرعية. وبالمثل، وبعد مرور عامين، جاءت محاولة اغتيال نجيب محفوظ، الأديب المصري الحائز جائزة نوبل، مروعة بالقدر نفسه. وفي كلتا الحالتين، منحت المحاولات التي بذلها علماء المؤسسة الدينية لحظر الكتب التي ألفها المفكرون العلمانيون ووصفهم بالملحدين، منحت المجاهدين الدينيين رخصة لتنفيذ المزيد من الهجمات المتعاقبة. وعلى الرغم من الحنق والغضب الشديدين بين أوساط المفكرين العلمانيين، كانت استجابة الحكومة حافلة بالتناقضات. فعلى الرغم من استعدادها لدعم المفكرين العلمانيين في توجيه انتقاداتهم للجهاد الإسلامي، كان نظام الحكم أقل رغبة في تقديم المساعدة إليهم عند معارضتهم بواسطة أعضاء المؤسسة الدينية.

لقد مثلت محاكمة نصر حامد أبو زيد، الأستاذ الجامعي السابق في جامعة القاهرة، العام 1993، قضية أخرى مشهورة من قضايا حرية الفكر. وكان أبو زيد أسـتاذا في الدراسات الإسلامية والأدب العربي وروَّج لتطبيق منهجية التأويل عند تفسير القرآن الكريم. وفي جوهر ذلك، سعى وراء إعادة تفسير القرآن الكريم في ضوء السياق النصى، وقام أيضا بقراءة القرآن الكريم كنص مجازي وليس حرفيا. نظر عدد كبير من زملائه من الذين قد اختلف معهم منذ زمن بعيد إلى ذلك على أنه هرطقة وإلحاد، واتفقوا مع محامين إسلاميين لتوجيه اتهامات رسمية ضده. وحكمت المحكمة برفض دعوى الإلحاد المقامة ضد أبو زيد بسبب عدم وجود أساس قانوني لدى المحامين الذين رفعوا الدعوى (وجعنى آخر، لم تكن لديهم صلة شخصية)، ومع ذلك وعند الاستئناف، وجد الإسلاميون قاضيا أكثر استعدادا لقبول الدعوى. ناقش أبو زيد قضيته على أساس حرية الفكر والتعبير، وهو أمر كان يكفله الدستور. أما أولئك الذين رفعوا الدعوى فقد استحضروا قواعد الشريعة الإسلامية بحجة أن كتابات أبو زيد شكلت تهديدا للمجتمع المسلم. وكان أساس هذا الاتهام هو مبدأ «الحسبة» الإسلامي الذي يلزم جميع المسلمين بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وكان الأمر الذي صدم الكثيرين هو انحياز المحكمة إلى جانب أولئك الذين رفعوا الدعوى على أبو زيد وحكمها عليه بالارتداد. كما أمرته المحكمة بتطليق زوجته، بما أن «زواج المرتد من مسلمة يعتبر انتهاكا لما أمر الله به»(66). وعلى الرغم من سقوط حكم الطلاق العام

1996 موجب حكم من المحكمة الإدارية، استمرت إدانته بالإلحاد، وأُجبر أبو زيد وزوجته على الرحيل من مصر لأسباب السلامة الشخصية، وعاش في المنفى في هولندا منذ ذلك الحين (\*).

وجد محمد سعيد العشماوي، رئيس محكمة استثناف القاهرة ورئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، نفسه في المأزق ذاته. وعلى الرغم من دراسته السابقة للقانون، فقد كتب العشماوي على نطاق واسع عن الإسلام، وكان ناقدا بارزا للتوجه السلفي. وبصفته أحد أنصار «الإسلام الإنساني»، ذكر العشماوي أن تسييس الدين بواسطة كلِّ من الدولة والمعارضة يعد متناقضا مع جوهر الدين. وإضافة إلى ذلك، فقد كان يوجه النقد للتفسير الحرفي والانتقائي للإسلام الذي أيده علماء الدين الرسميون والإسلاميون على حد سواء. جادل العشماوي بأن الإسلاميين اتجهوا إلى وضع حجتهم بناء على «الآيات الوقتية» بدلا من «الآيات الدائمة» داخل التقليد القرآني وتجاهلوا الفرق بينهما (67). وقد أدى موقفه في هذا وفي قضايا أخرى إلى تعرضه للهجوم بواسطة أعضاء من الأزهر وجماعة الإخوان المسلمين. وفي العام 1992 أوصى مجمع البحوث الإسلامية بحظر مجموعة من كتبه، وأمر بمصادرة خمسة نصوص معينة. ودعا أحد الأعضاء البارزين في جماعة الإخوان المسلمين أيضا إلى محاكمته، لأنه «هاجم العقيدة الإسلامية ووجه الإهانة إلى العديد من القيم الإسلامية»(68)، وقد ساند أعضاء آخرون من الأزهر هذا الموقف متهمين أعمال العشماوي بأنها «تنشر معلومات مشوشة عن الإسلام» (69). وقد تدخل الرئيس مبارك، بصفته صديقا قديما للعشماوي، في هذا الشان وأبطل أمر المصادرة. ومع ذلك، وفي العام 1996، أصدر أمر مماثل بخصوص كتابه «حقيقة الحجاب» الذي ذكر فيه أنه لا يوجد نص في القرآن الكريم أو السنة النبوية يُلزم المرأة بارتداء الحجاب، وأن هذا مجرد شكل من أشكال العادات، وهو الذي جعل مجمع البحوث الإسلامية يصدر أمرا بمصادرة الكتاب. وأشار العشماوي وقتئذ إلى أن «هذه المصادرة منزلة أمر ديني للتحريض على اغتيالي»<sup>(70)(</sup>\*\*).

<sup>(\*)</sup> توفي في مصر يوم 5 يوليو 2010. [المحررة].

<sup>(\*\*)</sup> توفي محمد سعيد العشماوي يوم 7 نوفمبر 2013. [المحررة].

هناك علماء بارزون آخرون استُهدفوا على نحو مماثل، ومنهم المؤلف سيد محمود القمني، الذي حظرت جبهة علماء الأزهر كتابه بعنوان «رب هذا الزمان» في العام 1997. كان الأساس وراء الإجراء الذي اتخذته الجبهة والمحاكمة اللاحقة للقمني هو تقرير نُشر عن عمله بواسطة مجمع البحوث الإسلمية، حيث انتقد التقرير الوصف الذي قدمه القمني لثالث الخلفاء الراشدين، عثمان بن عفان، بالإضافة إلى استناده إلى العهد القديم في وصف حياة سيدنا إبراهيم عليه السلام (وهو الأمر الذي يتناقض مع المصادر القرآنية). وكان الهجوم على كتاب «رب هذا الزمان» جزءا من حملة موسعة ضد مائة وستة وتسعين كتابا اعتبرها الأزهر تدعو إلى التجديف. وأحيلت القضية إلى محكمة أمن الدولة بناء على طلب من الأزهر، مما أدى إلى اتهام «القمني» «بنشر الأفكار التي تشوه سمعة الإسلام» بموجب المادة رقم 198 من القانون الجنائي (17). تداولت الصحف الإسلامية القضية بشكل مكثف، ووصفت القمني سريعا بالكافر. وعلى الرغم من تبرئته في النهاية من كل الاتهامات (أشار حكم القاضي إلى بعض المواد بالدستور التي تضمن حرية التعبير) فإنه مثل العشماوي، اضطر إلى العيش تحت تهديد الاغتيال.

واجه حسن حنفي، أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة وأحد المؤيدين البارزين لا «الإسلام اليساري»، هجمة مماثلة من جبهة علماء الأزهر. متأثرا بمارتن هايدغر وفلاسفة غربين آخرين، روج حنفي تفسيرا للإسلام يؤكد على العدالة الاجتماعية، كما أيد أيضا الفكر الحر. واتهمته جماعة الأزهر في العام 1997 بـ «إيذاء الإسلام وإنكار حقائق دينية راسخة». وجهوا انتقاداتهم تحديدا إلى كتابين بعنوان «التراث والتجديد» و«من العقيدة إلى الثورة»، حيث ذكرت جبهة علماء الأزهر أن هذين الكتابين قد «ازدريا وسخرا واستهزآ بكل خاصية من خصائص دين الأمة»، وأن حنفي قد «استخدم محاضراته في إتلاف عقول شباب الأمة» (72). كان قد مر على هذين الكتابين خمس سنوات وقتئذ، وهو الذي يدعم التكهنات بأنه جرى تشجيع الجبهة لتوجيه النقد نظرا إلى التعليقات التي أدلى بها حنفي في محاضرة أمام أربعة الوبه طالب وأستاذ جامعي في جامعة الأزهر شهر مارس 1997.

وأخيرا، نشب نزاع حول إعادة إصدار كتاب تم تأليفه في العام 1983 بواسطة مؤلف سوري يُدعى حيدر حيدر بعنوان «وليمة لأعشاب البحر». وفي ربيع العام 2000، نشرت

الجريدة الإسلام. كما انتقدت وزارة الثقافة لقيامها بإعادة إصدار الكتاب كجزء من سلسلة إهانة للإسلام. كما انتقدت وزارة الثقافة لقيامها بإعادة إصدار الكتاب كجزء من سلسلة الكلاسيكيات العربية الحديثة التي كانت تتبناها. وأشار كاتب المقالة إلى مدى صدمته من جراء تشجيع الحكومة المصرية «الإلحاد والكفر العفن» (73). وسريعا عقب نشر النقد، أصبح موضوعا للخطب النارية وأشعل أحداث شغب بجامعة الأزهر في القاهرة (74). وتمادت جريدة «الشعب» في وصف القصة ونشرت إدانات لعدد من الرموز الأدبية العلمانية من فيهم الطيب صالح (75). وعلى الرغم من تقرير لجنة المراجعة الذي أشار فيه إلى أن الكتاب هو «عمل أدبي قيم أشاد بالفعل بدور الإسلام»، فإن لجنة الشؤون فيه إلى أن الكتاب هو «عمل أدبي قيم أشاد بالفعل بدور الإسلام»، فإن لجنة الشؤون على العديد من المسؤولين المعاونين من داخل وزارة الثقافة بتهم «التعدي على ديانة سماوية»، وإغلاق الصحيفة التي نشرت المراجعة. كما حظرت الحكومة أيضا الكتاب بعد أن وصفته إحدى اللجان داخل الأزهر بأنه «ابتعاد خطير عن الفهم الديني المقبول وتعدً على ما هو مقدس بالدين، ومن المحتمل أن يتسبب في خلخلة تضامن الأمة» (77).

لم يكسن الجسدل الكامسن في جميع هذه الحسالات – ألا وهو حسدود التعبير الحر والقدرة على التشكك في دين سماوي – بجديد، كما أشرت في السابق، فقد كان هناك جدل قائم منذ زمن بعيد حول تفسير الإسلام. كان ذلك الجدل من الزاوية التاريخية بين أولئك الذين تبنوا تفسيرا ضيقا للتقليد الإسلامي وأولئك الذين «ينظرون إلى الثقافة العربية الإسلامية على أنها ظاهرة (أكثر) تعقيدا» (78). إن ما هو جديد – جديد نسبيا وسنصمام علماء الديسن الذين يلقون دعما من الدولة إلى قوى من الإسلاميين غير الأزهريين في الهجوم على آراء الكتاب العلمانيين والليبراليين. عارض الأزهريون ما يرونه تفسيرات غير تقليدية للإسلام، واستخدموا مناصبهم داخل مؤسسات الدولة لحشد المشاعر الشعبية ضد مثل هذه الهرطقة. ومع ذلك والأكثر إثارة للحيرة هو تورط نظام حكم مبارك في مثل هذه الهجمات. عملت سياسات الدولة، التي صُممت لتشجيع التقوى والامتثال الديني والسكون السياسي، على تطبيع حالات التعصب ضد الآراء البديلة فيما يتعلق بالأمور الدينية (79). وعن طريق الترويج لمثل هذه السياسات، ساعدت الدولة على إعادة تعريف التشدد الديني داخل الحياة العامة المصرية، ووفرت الأسس لوصم المعارضة الدينية والسياسية على حد سواء (80).

# المسيحيون الأقباط ومشكلة حقوق الأقليات

كان لهيمنة الأفكار الإسلامية في الحياة العامة المصرية أيضا تأثير عميق في الأقليات المسيحية في مصر. وعلى الرغم من الالتزامات الرسمية نحو ضمان معاملة متساوية للأقليات الدينية، أدى السعي وراء تهدئة الإسلاميين المحافظين إلى تغاضي المسؤولين في الدولة عن الممارسات التعسفية والتمييزية ضد المسيحيين الأقباط الذين يشكلون أكبر أقلية داخل الدولة (18). وكان هذا التمييز واضحا من خلال عدد من القضايا التي تتراوح من التعداد الرسمي للسكان وحتى الاستبعاد المُمنهج للمسيحيين من المناصب بالسلطة (18). على سبيل المثال، لا يوجد مسيحي شغل منصب المحافظ أو رئيس مجلس مدينة في مصر أو تقلد منصبا وزاريا رفيعا (19). ولا يُعتَّل أعضاء المجتمع القبطي أيضا في الوظائف العليا بأجهزة الأمن، ويغيبون بشكل كبير عن المجال الأكادي. ولا يوجد ضمن الخمس عشرة جامعة في مصر أي مسيحي قبطي يشغل منصبا إداريا رفيعا – عميد كلية أو رئيس جامعة – وهناك عدد بسيط فقط من المسيحيين بالانضمام يشغلون مناصب في حقل التدريس. وبالمثل، لا يسمح للطلاب المسيحيين بالانضمام إلى جامعة الأزهر على الرغم من تمويلها الحكومي. وباعتبار الأزهر إحدى الجامعات الجليلة في مصر، فإن لهذا النوع من التمييز تبعات على الأمد البعيد تتعلق بحؤشر الغناصب المستقبلية في مجالات الطب والقانون والهندسة.

وهناك أشكال أخرى من التمييز تُعد واضحة في أمور الحرية الدينية والزواج. فعلى الرغم من أن المسيحي يجوز له أن يتحول عن ديانته لكي يصبح مسلما فإن المسلمين الذين تحولوا إلى ديانة المسيحية كانوا عرضة للترهيب والتخويف بواسطة المسوولين المحليين عن تطبيق القانون. وعلى سبيل المثال، يُلقَى القبض عادة على المتحولين عن ديانتهم بتهمة التلاعب في الوثائق الرسمية، وذلك بعد تغيير بطاقات تعريف الهوية لتوضيح الديانة الجديدة. وعلى الرغم من عدم حظر عمليات التحول عن الديانة على وجه التحديد، فإن الدولة لا تعترف بهم أيضا. وبالمثل، يُحظر على المرأة المسلمة الزواج من رجل مسيحي طبقا للقانون، ومع ذلك يجوز للرجل المسلم الزواج من امرأة مسيحية. ولقد كانت هناك بعض التقارير

<sup>(\*)</sup> كان الدكتور بطرس غالي (وهو مسيحي) وزيرا للخارجية أثناء التسعينيات من القرن الماضي، وشغل منير فخري عبد النور (وهو مسيحي أيضا) منصبي وزير التجارة والصناعة ووزير السياحة. [المترجم].

عن اختطاف فتيات أقباط وإجبارهن على التحول إلى دين الإسلام بواسطة رجال مسلمين. وعلى الرغم من عدم وجود تقارير تفيد بمشاركة الحكومة في عمليات الاختطاف، فقد عمدت الشرطة المحلية والمسؤولون في الحكومة إلى ترهيب الأسر المسيحية التي تسعى إلى الأخذ بالثأر، حيث فشلت الحكومة بكل وضوح في «إقرار القانون» في حالات كان فيها عمر الابنة أقل من واحد وعشرين عاما<sup>(83)</sup>. وأخيرا، حقق استخدام أحد القوانين الذي يرجع إلى العصر العثماني والذي يحظر بناء الكنائس وترميمها من دون موافقة الحكومة، ولكنه على الرغم من ذلك يظل ساريا. وطبقا لما أشار إليه أحد النشطاء الأقباط، «إن الحصول على ترخيص لفتح ملهى ليلي هو أسهل من الحصول على ترخيص لترميم كنيسة» (84).

وعلاوة على ذلك، فإن إضفاء الصبغة الطائفية على نظام الحكم المصري قد أثر بعمق في الحكومة المحلية وقوات الأمن، وذلك لما تقوم به الشرطة المحلية من ترهيب لأفراد المجتمع المسيحي وبطء استجابتهم لأحداث العنف التي تدور بين الطوائف. في الكثير من الحالات، لم تقم الحكومة بالدور الواجب عليها في القبض على أفراد من مجتمع الأغلبية متورطين في أعمال عنف وحالات تعدُّ ضد الأقليات القبطية. على سبيل المثال، أثناء الهجمات التي شنها الإسلاميون ضد المجتمعات المسيحية في أواخر الثمانينيات وأواثل التسعينيات من القرن الماضي، اتخذ المسؤولون بالدولة إجراءات محدودة لحماية مجتمع الأقباط وصوروا بشكل روتيني أعمال التعدي على أنها نتاج للصراعات المحلية، وكان كذلك الوضع في مطلع التسعينيات، عندما كانت تنفَّذ عادة أعمال العنف نفسها بواسطة الجهاديين مطلع التسعينيات عندما كانت تنفَّذ عادة أعمال العنف نفسها بواسطة الجهادين الإسلاميين. وفضلا عن ذلك، اتخذت الصحافة التي تنظمها الدولة إجراءات بسيطة أثناء التسعينيات لمجابهة الا

بتحويل المسلمين عن ديانتهم أو الاعتداء الجنسي على الأطفال المسلمين. ومن ثَم، ساهمت وسائل الإعلام في مصر على نحو كبير في عملية الانحياز المناهض للأقليات وفي خلق بيئة «منحت مناخا خصبا لأعمال العنف الموجه ضد المسيحيين» (85).

ظلت التفرقة على أساس ديني مصدرا رئيسيا للتوتر في مصر، وذلك كما توضحه لنا حادثة الكُشـح في العـام 1999. أدت أعمال العنف التـي اندلعت في ليلة رأس السـنة في العام 1999 داخل مدينة الكُشـح الواقعة في جنوب البلاد إلى اسـتمرار

أحداث الشعب طوال يومين. أثناء هذه الفترة، قام المسلمون بحرق ونهب متاجر الأقباط وقتلوا عشرين مسيحيا. كما قُتل أيضا اثنان من المسلمين. وكانت أعمال العنف تعبيرا عن توتر طال غليانه بين المسيحيين الأثرياء والمسلمين الأقل ثراء. وعند مقتل اثنين من المسيحيين في العام الذي سبق هذه الأحداث، ألقت الحكومة القبض على ألف قبطى - وعذبت الكثيرين منهم - بناء على اقتناعها بأن المسيحيين هـم من كانوا وراء جريمتي القتل، وهو الأمر الذي جعل أحد الكيانات الرسمية من داخل الكنيسـة الأرثوذكسـية يصف ذلك بأنه «إلقاء اللـوم على الضحية» (86). ووضحت استجابة الحكومة لأعمال العنف التي دارت في العام 1999 - 2000 عدم استعداد مماثلا لطرح القضايا التي تثيرها أعمال العنف. ودانت إجراءات المحاكمة الابتدائية ســتة وتسعين متهما منهم ثمانية وخمسون مسلما وثمانية وثلاثون قبطيا، حيث برئ اثنان وتسعون منهم، وأدين الأربعة الباقون بتهمة ارتكاب جرائم ثانوية فقط. وطبقا لما جاء عن أحد المحللين، «كانت الأحكام خفيفة على نحو متعمد من أجل تجنب زيادة وطأة الفتنة الطائفية»(87). ومع ذلك، أدت الأحكام القضائية إلى شعور الكثيرين من المجتمع القبطي بالحنق والغضب الشديد وتشككوا في «انحياز التحقيقات ومداولات هيئة المحكمة» (88). وبالمثل، قضت محاكمة لاحقة بإطلاق سراح الجميع عدا اثنين منهم.

كان وراء الغضب الذي تسببت فيه أحداث الكشح استمرار الشعور بالاضطهاد المستمد من المفهوم المحدود للهوية القومية والرفض المستمر للأقليات ووصفهم به «الآخرين». وصف فهمي هويدي، (كاتب وصحافي مرموق)، الوضع حيث قال، «إن ما حدث لم يكن كارثة ألحقت بقرية أو بطائفة، ولكنها كارثة أصابت الأمة بأكملها» (89). وعلى الرغم من رفض الحكومة المصرية الاعتراف بالمجتمع القبطي على أنه أقلية، بحجة أن الأمة المصرية مصنوعة بأكملها من نسيج عرقي واحد، فإن الحكومة نفسها رفضت السماح بتطبيق معاملة متساوية لقطاعات السكان من المسيحيين. وسرعان ما اتضح للمجتمع المسيحي أنهم يمثلون مواطنين من الدرجة الثانية وبالتالي فهم ليسوا مصرين تماما (90). وعلاوة على ذلك، فإن الجزء الأكبر من البرامج الإسلامية التي أُذيعت في الماضي من خلال شبكات الإذاعة والتلفزيون المملوكة للدولة إما استخفت بالديانة المسيحية أو أكدت فوائد التحول إلى دين

الإسلام (19). وعلى نحو مماثل، شوهت الصحف الإسلامية عادة سمعة الديانة المسيحية والمجتمع القبطي، وهو الأمر الذي كان متبعا من خلال خُطب صلوات الجمعة داخل المساجد في جميع أنحاء الدولة. ساهمت كل من هذه الاتجاهات في إضفاء مزيد من الصبغة الطائفية على الحياة العامة، وساعدت على زيادة الانسلاخ القبطي، حيث أشار إلى ذلك أحد المحللين قائلا «عليك أن تشعر بالانتماء والاحترام داخل المجتمع، أما هؤلاء (الأقباط) فلا يشعرون بذلك» (92).

تجددت هذه القضايا مرة أخرى في العام 2001 عندما نشرت جريدة «النبأ» الأسبوعية، التي تصدر باللغة العربية، قصة مطولة مرفقة بالصور لقسيس متجرد من وظيفته المقدسة وهو يمارس الجنس مع امرأة داخل أحد الأديرة الموقرة. أدى ذلك إلى اندلاع تظاهرة كبيرة من المجتمع القبطي استمرت لعدة أيام داخل مدينة القاهرة. وعلى الرغم من أن نشر المقالة كان السبب الرئيسي للتظاهرة، فإن هذه التظاهرات غير المسبوقة التي وقعت في الشوارع كانت مستمدة من شعور المجتمع بالاضطهاد المستمر، حيث عبر المتظاهرون عن إحباط يشعرون به منذ فترة طويلة نتيجة لعدم استعداد نظام حكم مبارك لحماية حقوق الأقليات، منتقدين كلا من الحكومة وقيادة الكنيسة. ووصف أحد المتظاهرين المقالة التي نُشرت في الجريدة بأنها «جزء من حملة مستمرة لتشويه سمعة الكنيسة» والمجتمع، في محاولة لربط هذه الواقعة بموضوعات أوسع نطاقا تتعلق بأحداث الكشح وعدم قدرة المجتمع المسيحي على تحقيق العدالة في هذه القضية (93). وطبقا لما ورد عن متظاهر آخر، تلك هي تحديدا أنواع الأفعال التي «تضعف من شعورنا بالانتماء لهذه الدولة»<sup>(94)</sup>. وعلى الرغم من سعي نظام حكم مبارك إلى تشجيع الحوار بين الأديان وطرق أخرى في محاولة لتخفيف حدة التوترات بين المجتمعات، فإن أثر الطائفية التي وضعتها الدولة في الهوية القبطية كان جليا بقدر تأثيرها في الهوية المسلمة. ولم يساعد في ذلك ميل نظام الحكم إلى مناقشة قضايا المجتمع المسيحي مع الكنيسة القبطية، بدلا من مندوبين عن المجتمع المسيحي لا ينتمون إلى الكنيسة. وفضلا عن ذلك، وبينما كانت هناك مجموعة كبيرة من المسلمين والمسيحيين الذين كانوا على استعداد للتوصل إلى حل فيما بينهم، فقد ووجه وا غالبا معارضة من داخل مجتمعاتهم حول بعض القضايا، مثل الحوار بين الطوائف وتأييد الإصلاح. كان ذلك

#### السياسة الدينية والدول العلمانية

واضحا في الانقسامات الداخلية التي حدثت دخل المجتمع القبطي حول كيفية الرد على الدولة والتوترات الطائفية. يختلف أقباط المهجر في أغلب الأحيان مع المجموعات المحلية حول كيفية التوصل إلى حل لمعظم القضايا التي يثيرها وضع الأقلية. وبالمثل، فقد وضعت الطائفية التي كانت ترعاها الدولة قيودا على أولئك من داخل المجموعتين ممن يسعون إلى تشجيع التسامح الديني والفهم المتبادل. وطبقا لما أشار إليه أحد النشطاء الأقباط الذي كان يعمل مع مجموعات مسلمة، «في بعض الأحيان نحتاج إلى حوار من داخل الأديان، فالمشكلة ليست في الحوار المسلم – المسيحى، بل المشكلة في تحفيز كل جانب للتحدث بصوت واحد».

## تعزيز النظام الرجعي

كانت استجابة نظام حكم مبارك لاضطهاد المسيحيين والتعدي على حرية الفكر، بالإضافة إلى الجهد الأوسع نطاقا لتعريف الأخلاق العامة استجابة ساكنة. ونظـرا إلى عدم رغبة نظام الحكم في أن يُنظر إليه على أنه المدافع عن الإلحاد فقد سمح للمحاكم بالفصل في نتائج القضايا الموجهة ضد الكتاب الليبراليين والعلمانيين، وتدخل فقط في حالات الضرورة القصوى، وكان نظام الحكم أيضا مشاركا استباقيا في معظم الحالات، كما اتضح في كارثة رواية «وليمة لأعشاب البحر». وبالمثل، اتخذ نظام الحكم إجراءات بسيطة أو لم يتخذ أي إجراء نحو المخاوف الرئيسية للمجتمع القبطى. وعلى الرغم من كونه ملتزما من الزاوية النظرية برؤية شمولية (وعلمانية) للحداثة، فقد تنازل نظام حكم مبارك بسهولة عن الجدل الرئيسي حول الدين والحياة العامة لعلماء الدين المحافظين. وما أن أغلبية قطاعات السكان تتخذ من الإسلام ديانة لها، فلم يرغب نظام الحكم أو وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة في النظر إليهم على أنهم غير إسلاميين. وفضلا عن ذلك، فقد نظر إلى الترويج للإسلام المحافظ ضمن قطاعات السكان، وإن كان غير مُسيس، على أنه السبب في القبول التام لحق الحكومة في تولي الحكم. ويعمل الدين المحافظ - وعلاقة الدعم التبادلي بين السلطة الدينية والسلطة السياسية - على توفير الدعم الظاهري لسياسة الوضع الراهـن. وبما أنه من الواضح أن هذا التناقض يؤثـر في العلاقات الطائفية والجدال الحر، كانت شكاوي المسيحيين والمفكرين العلمانيين تعتبر ثانوية مقارنة بالمخاوف

الاقتصادية والسياسية الرئيسية لنظام الحكم. وطبقا لما أشار إليه أحد المعلقين، لا تلتفت الدولة إلى هذه القضايا مادام الشعب «لا يُقدم على طرح تساؤلات عن البطالة والسلطة» (96).

ومـما يدعو إلى السـخرية أن المساعي التـي اتخذتها الدولة لاحتـواء المعارضة الإسلامية في التسـعينيات من القرن الماضي كانت فعالة على نحـو هائل. فمن أحد الجوانـب، نجحت وسـائل الإعلام التي تسـيطر عليها الدولة في إضعـاف الثقة تجاه الجهاديين في عيون قطاعات السكان وخلقت صورة للجهاد الإسلامي تتصف بالتعصب والغلظة، وشيء قريب من البلطجة. وصورت أيضا المسلسلات التلفزيونية، التي تلقى قبولا شـعبيا، والأفلام السينمائية المجاهدين الشباب على أنهم غير متعلمين ومتلاعب بهم بواسـطة قادة يبعثون على السخرية، كان الهدف من هذه الاستراتيجية الإعلامية هو المقارنة بين «المفاهيم الرسمية الصحيحة للإسلام من جانب، وسوء الفهم والتفسير للمتطرفين الإسـلاميين غير المتعلمين» (97). ومن جانب آخر، نجحت قوات الأمن بشكل للمتطرفين الإسـلاميين غير المتعلمين» (97). ومن جانب آخر، نجحت قوات الأمن بشكل كبـير في اسـتثصال التنظيمات الجهاديـة. فبحلول العام 1997، بقـي عدد ضئيل من جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية مقارنة بحجمهم السابق، حيث كان مصير معظمهم إما الوفاة وإما السـجن وإما المنفى. وكان من الواضح أيضا أنه بلجوء الإسـلاميين إلى العنف، فقد أسهموا في تقويض مصداقيتهم وقضيتهم.

منح الانتصار الذي حققته الحكومة على المجاهدين الإسلاميين فرصة لنظام الحكم لكي يعالج المصادر الدفينة التي أدت إلى التطرف. وكان هناك في هذا التوقيت نوع من الإجماع في الآراء داخل دوائر السياسة الغربية على مناقشة عملية إصلاح اقتصادي وسياسي محدودة كوسيلة لكسر دائرة القمع والتطرف التي ميزت العقدين الماضيين. حيث يضمن هذا النوع من الإصلاح المتزايد أو «التحرري» مقارنة بـ«الديموقراطية») منح رعاية لمؤسسات المجتمع المدني والتزام متجدد نحو التنمية الاقتصادية وسيادة القانون (89). نُظر إلى تحسين الأحوال الدنيوية لقطاعات السكان على أنه شرط أساسي لتحقيق استقرار أكبر داخل الحياة السياسية المصرية. وقد لا يكون الفقر والبطالة المستوطنة داخل الدولة هما من خلق هذا التطرف الديني، ولكن هذه الظروف المعيشية وفرت بالتأكيد بيئة تساعد على ازدهاره. وطبقا لما أشار إليه أنتوني ليك، مستشار الأمن القومي الأمريكي في ذلك الوقت:

هناك بالفعل انقسام جذري داخل منطقة الشرق الأوسط مثلها مثل جميع بقاع العالم. ولكن ينطلق خط الصدع بين «الحضارات»..... (ولكن) بين القمع والحكومة المتجاوبة، بين العزلة والانفتاح، بين التوسطية والتطرف. إن عدونا اللدود هو القمع والتطرف سواء كان في شكل ديني أو علماني، حيث «يتدفق التطرف» من مصادر معروفة: التحرر من الأوهام، والفشل في تأمين الاحتياجات الأساسية، وتلاشي الآمال في المشاركة السياسية والعدالة الاجتماعية. ويولد الاستياء واسع الانتشار تطرف الكراهية والعنف، وهو تطرف ليس محصورا في منطقة الشرق الأوسط أو العالم الإسلامي فقط (99).

وعلى الرغم من ذلك، فبدلا من التوجه نحو انفتاح سياسي أكبر، استخدم نظام حكم مبارك هذه الفرصة لإعادة تأكيد هيمنته على جميع مناحي المجال العام، أيديولوجية وسياسية واقتصادية. وإحدى الخطوات الأولية تضمنت حملة لفرض النظام ضد جماعة الإخوان المسلمين وعملا مدبرا يهدف إلى تلجيم نفوذ الإخوان داخل النقابات المهنية. استلزم ذلك إقرار العديد من القوانين التي تمنح الحكومة السلطة القانونية للتدخل في الانتخابات النقابية، وتضمن أيضا حملات دورية لإلقاء القبض على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين واعتقالهم. وقامت الحكومة أيضا بتعديل قوانين الحسبة التي كانت قد سمحت للمحامين الإسلاميين برفع دعاوى قانونية تتعلق بالفضيلة الإسلامية. وفي العام 1997، أقرت الدولة قانونا عنع الجميع عدا النائب العام بالدولة من إثارة مثل تلك القضايا، وقد أتخذ ذلك الإجراء على نحو كبير كرد فعل على قضية أبوزيد، وبهدف إحباط نوايا المحامين الإسلاميين من خلال منعهم من اللجوء إلى آلية تهدف إلى إثارة هذه القضايا مستقبلا. استمرت عمليات اعتقال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين خلال السنوات القليلة الماضية، على وجه التحديد بعد نجاحهم في الانتخابات البرلمانية في العام 2005.

سعى نظام الحكم أيضا إلى السيطرة على العناصر الأكثر رجعية داخل الأزهر في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، مثل جبهة علماء الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية. كانت البداية في العام 1996، بوفاة جاد الحق، الذي شغل منصب شيخ الأزهر منذ فترة طويلة. وقام الرئيس مبارك بتعيين مفتي الديار المصرية السابق الشيخ محمد سيد طنطاوي، الذي عُرف بآرائه الأكثر ليبرالية، محله. على سبيل

المثال، كان طنطاوي مؤيدا لنظام الحكم في عدد من الشوون التي أثارت جدلا كبيرا، مثل مشاركة مصر في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في العام 1995، وقضية فوائد البنوك، وختان الإناث، وارتداء الحجاب، عارض جاد الحق الحكومة في معظم هذه القضايا ووصل الأمر إلى انضمامه إلى جماعة الإخوان المسلمين في معارضتهم لمؤتمر السكان في العام 1995 (1001). أشعل الصراع خلافا مؤسسيا حول من يملك صلاحية الحكم، هل هي دار الإفتاء المصرية (التي يرأسها مفتي الديار المصرية) أم معهد الدراسات الإسلمية الذي كان يرأسه شيخ الأزهر. وبوفاة جاد الحق وتعيين طنطاوي شيخا للأزهر في محله، افترض الكثيرون انتهاء الجدل، بما أن المعتدلين قد تولوا السلطة داخل كلتا المؤسستين.

ويجوز القول إن طنطاوي كان أكثر تماشيا، ولكن لم يسهم ذلك في تغيير الأزهر بشكل بارز. ولكي نكون منصفين، عمل طنطاوي بالفعل على تقييد العناصر الأكثر تطرفا من علماء الدين، وكان له آراء أكثر تقدمية في العديد من القضايا مقارنة بمن سبقه، حيث دان، على سبيل المثال، هجمات الحادي عشر من سبتمبر وعارض ختان الإناث، وساند موقف الحكومة فيما يتعلق بفوائد البنوك، وفيما يختص بوضع الانتحاريين الفلسطينيين (الذين دانهم طنطاوي بينما اعتبرتها جبهة علماء الأزهر «عمليات استشهادية»). كما تمكن أيضا من الانتصار في العديد من المعارك ضد علماء الدين الأكثر تطرفا، وكان له دور فعال في حل جبهة علماء الأزهر في العام 1998. وعلى الرغم من ذلك، لم يتغير الكثير فعليا داخل المؤسسة (١٥١). يرجع ذلك جزئيا إلى المشكلات التي واجهت طنطاوي في كسب السيطرة على العديد من المؤسسات. وطبقا لما ورد عن أحد المحللين، «هناك أكثر من أزهر» (١٥٥)، بما في ذلك المسجد والكليات المختلفة ومكتب رئيس الجامعة والمؤسسات المستقلة من ضمن أجزاء أخرى من المؤسسة الكبرى. وفضلا عن ذلك، ظل أعضاء الأزهر من المؤطفين العاديين متمسكين بتعاطفهم مع الرؤية الإسلامية للمجتمع، وبقي من الموظفين العاديين متمسكين بتعاطفهم مع الرؤية الإسلامية للمجتمع، وبقي البرنامج التعليمي لجامعة الأزهر متأثرا بالتفسير السلفي للإسلام.

ولكن الهيمنة المستمرة للرؤية الإسلامية داخل الأزهر ترجع أيضا إلى السياسات والإجراءات التي اتخذها طنطاوي نفسه، حيث قام، على شاكلة من سبقه، بحراسة الدور المؤسسي للأزهر كمفسر استبدادي للإسلام، وظل مواليا لرؤية للمجتمع تتصف

بالارتباط المتسق ما بين الدين والسلطة السياسية. وكانت هذه المواقف، المتسقة مع الاتجاه الإسلامي للحكم السياسي، واضحة في استجابة طنطاوي للمؤتمر المعني بالإصلاح الديني والسياسي في مصر، الذي انعقد في العام 2004. دعا المشاركون في المؤتمر إلى تحقيق مزيد من الحرية في كلا المجالين السياسي والديني، وطالبوا على وجه التحديد بمنح الحق في الاجتهاد (التفسير الديني). وفي لقاء مع إحدى الصحف الكويتية، عقب طنطاوي على أن أولئك ممن شاركوا في المؤتمر «لديهم تأثير هدام على المجتمع المصري وينبغي إيقافهم عند حدهم ومحاكمتهم» (103)، وبالمثل، عند سؤاله عن الاجتهاد اتخذ طنطاوي موقفا متشددا يسمح بالتفسير ما دام متسقا مع العلوم المتفق عليها – وهو موقف غريب إن لم يكن تناقضا صريحا للمعارضة الدينية. كان طنطاوي أحد من أسهموا في نقد كتاب «وليمة لأعشاب البحر» واصفا إياه بالتجديف. وباختصار، ومثل العناصر الأخرى داخل الأزهر، ظل الشيخ أحد أركان النظام السياسي المحدود الذي اتخذ دوره لكي يكون «مدافعا عن الحقوق والفضائل، والرد عن كل من تسول له نفسه التطاول على الإسلام» (104).

توضح هذه المواقف الاتجاه الذي سلكه نظام حكم مبارك نحو الدين منذ العام 2000. حيث نتج عن عدم قدرة (أو عدم استعداد) نظام الحكم لاتخاذ موقف متماسك نحو الدين والعلمانية السماح بغرس رؤية للإسلام متأثرة بالمملكة العربية السعودية داخل الحياة المصرية. وعلاوة على ذلك، تعهدت الحكومة على نحو متزايد بالقيام بدور تطبيق التشدد الإسلامي. بذلك، استخدم نظام الحكم المؤسسات التي لا حصر لها، والتي تعمل تحت سيطرة الدولة – المساجد والجامعات ووسائل الإعلام وأجهزة الأمن – للترويج لشكل غير مُسيس، وإنما رجعي، للإسلام والمرأة والأقليات الأخرى. وفضلا عن ذلك، اضطهدت الحكومة الأفراد والمجموعات الذين وجهت إليهم تهمة إهانة الدين أو غير ذلك من الذين يصرحون بآراء مبتدعة عن الإسلام (105). ولهذا السبب، استُخدمت المحاكم الأمنية للنظر في القضايا التي تتضمن الحرية الدينية، وأخذ وكلاء النيابة في ملاحقة المسلمين الليبرالية، ويُطلق عليها العلمانيين على حد سواء. وهناك إحدى الجماعات الليبرالية، ويُطلق عليها «القرآنيون»، يعتمد تفسيرهم للإسلام على القرآن الكريم وحده من دون النظر إلى

السنة النبوية. وصف أعضاء هذه الجماعة بالإلحاد (من قبل الشيخ طنطاوي من بين آخرين) وألقي القبض عليهم. وبالمثل رفع نظام الحكم بعض الدعاوى القضائية التي تتعلق بالسلوك الاجتماعي غير التقليدي مثل سلوك المثليين، كما رفض النظام الاعتراف بالعقيدة البهائية وأنكر الصفة القانونية لمن ينتمي إلى هذا الدين. وصل الأمر إلى إلقاء ضباط الشرطة المتحمسين القبض على الأفراد الذين كانوا يأكلون أو يشربون جهرا أو تغريهم أثناء فترة الصيام في شهر رمضان (106).

عكس الاضطهاد الموجه إلى المعارضة الدينية والترويج للتجانس الديني الموقف الإسلامي الذي يلزم نظام الحكم بفرض المعتقدات والممارسات الدينية، ويعكس ذلك أوجه الجدل المتعلقة بالإسلاميين الوسطيين الذين ينظرون إلى توجه الدولة نحو تطبيق الشريعة الإسلامية على أنه أمر ضروري للحفاظ على الأمة الإسلامية (107). وعلى سبيل المثال، على الرغم من رفض الدولة طرح قضايا قانون الحسبة بواسطة المحامين الإسلاميين، فمما يدعو إلى السخرية هو تكليف نظام الحكم نفسه للقيام بهذا الدور. وتنفيذا لمقولة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، أقحمت الحكومة نفسها في مجال ممارسة الدين – والضمير – واستخدمت بشكل نشط آليات الدولة الإلزامية لخلق إسلام أكثر رجعية وتوحيدا. وباختصار، حافظت الدولة لنفسها على سيطرة احتكارية على شؤون الدين والعقيدة، وبفعلها ذلك فقد «أرسلت رسالة واضحة على نحو متكرر بأن الدين ليس شأنا خاصا، وأنه لن يُتَهاون مع أي انحراف عن الدين القويم» (1808).

هناك خاصية ثانية ميزت مرحلة ما بعد النشاط الجهادي وارتبطت بتشجيع الدولة للتشدد الإسلامي المحدود: استئصال التحرر السياسي من المجال العام. ففي أعقاب عملية اغتيال السادات، أُعلنت حالة الطوارئ. سمح قانون الطوارئ بتعطيل حقوق الأفراد والاعتقال من دون توجيه أي اتهام وتعليق الحريات الصحافية وقيود أخرى فُرضت على الحرية السياسية. أسهم ذلك القانون أيضا في خلق منظومة محاكم منفصلة: محاكم مدنية للنظر في القضايا العادية، ومنظومة محاكم أمنية للقضايا الحساسة من الناحية السياسية. وظلت حالة الطوارئ سارية المفعول حتى عقب انتهاء أعمال العنف الجهادي. وعلاوة على ذلك، في العام 2007، قنن نظام حكم مبارك العديد من هذه البنود داخل الدستور المصري، تداركا للحاجة إلى

تجديد حالة الطوارئ كل ثلاث سنوات. وعلى الرغم من أن القيود التي فرضت على حرية الفرد كانت على نحو ظاهري منزلة رد فعل لتحدي التطرف الجهادي، فقد استخدمت تدابير الطوارئ ضد جميع أشكال المعارضة، دينية كانت أو علمانية. على سبيل المثال، عجرد إحكام السيطرة على الجهاديين، شرعت الحكومة المصرية في توسيع قمعها ليصل إلى جماعات أخرى تضمنت مفكرين علمانيين ونشطاء ديموقراطيين وأعضاء آخرين من الوسطيين. وكان إلقاء القبض على سعد الدين إبراهيم، أحد النشطاء البارزين في مجال الديموقراطية بمصر، في العام 2000 ومرة أخرى في العام 2002، والزج به داخل السجن إحدى دلالات هذا التوجه. ومن خلال دعوته إلى إجراء انتخابات نزيهة وعادلة وتشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف على نحو حقيقي، منح إبراهيم رؤية بديلة للمجتمع المصري لم تكن إما إسلامية أو استبدادية، وبالتالي سعت وسائل الإعلام التي تدار بواسطة الدولة إلى تلويث سمعته من خلال تصويره كأداة للغرب. وفضلا عن ذلك وبإلقاء القبض على إبراهيم واتهامه بقبول أموال من الخارج من دون الموافقة المسبقة من الحكومة، أراد نظام الحكم إيصال رسالة واضحة إلى مجتمع حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية داخل مـصر. وإذا كان من الممكن إزاحة فرد له اتصالات بكل من نظام الحكم والغرب، فلم يكن أحد في أمان.

إن الهدف من وراء مثل هذه الهجمات هو القضاء على أي بديل لهيمنة الدولة على المجال العام. وعن طريق تشويه سمعة المفكرين العلمانيين وتهميش المعتدلين الدينيين مثل أعضاء حزب الوسط – فرع معتدل من جماعة الإخوان المسلمين – أو القرآنيين، فقد تمكن نظام حكم مبارك من تصوير نفسه على أنه البديل الأوحد للتطرف الإسلامي. ومن هذا المنطلق خلقت الحكومة المصرية شعورا خاطئا لدى الغرب (تحديدا وسط الحكومات الغربية) بأنه يوجد خياران فقط داخل مصر: إما استبداد الإسلاميين، أو الحكم المستمر للدولة العلمانية المصرية. وباختصار، استخدمت الدولة الخوف من الأصولية الإسلامية واستمرت في استخدامه من أجل عرقلة التطور الديموقراطي والتصدي لدعوات الإصلاح الحقيقي واستئصال الوسط الليبرالي، كما استخدمت الدولة الفونى من جراء الخطر الذي ينجم عن ضعف الدولة.

أسهم التلويح عمثل تلك التحذيرات داخل الدولة وخارجها في السماح لنظام حكم مبارك بأن يكون لديه مطلق الحرية في تعزيز نظام سياسي رجعي. وبالطبع، فإن من سخرية القدر أن يستخدم خطر الإسلام الرجعي الذي انتشر في المجال العام كمبرر لاستبعاد الدولة المستمر للشعب المصري والنماذج الشرعية للمعارضة من العملية السياسية.

#### الخلاصة

استمرت حكومة مبارك، على نهج نظام حكم «السادات» الذي سبقها، في استخدام الدين والقومية لغرس قبول تام لسلطة الدولة حيث أسهم ذلك في إضفاء الصبغة الإسلامية على المجال العام، وإضفاء الصبغة الطائفية على السياسة المصرية. خلق ذلك أيضا بيئة سياسية اضطهد فيها المسيحيون الأقباط والمفكرون العلمانيون وأولئك ممن كانت لديهم آراء دينية معارضة بانتظام وبتورط من الدولة في أغلب الأحيان. كما أسهم ذلك أيضا في تشكيل المفاهيم الشعبية بخصوص دور المرأة في المجتمع. ويعتبر هذا الوضع انتهاكا لمزاعم حكومة مبارك بدعمها لرؤية من الحداثة تُعرف بالتسامح والتعددية والتنمية الاقتصادية. إن الترويج الناجح لمجتمع تعددي ومنفتح يستلزم على الأقل بعض الاستقلالية للنشطاء في الحقل الاجتماعي وتأكيدا أكبر على سيادة القانون، وحكومة تكون عرضة للمحاسبة. كما يتطلب أيضا قبول المنطق النقدي بدلا من الطاعة السلبية للسلطة. ولاتزال الدولة ملتزمة بحزمة من السياسات تعوق على نحو كبير تحقيق كل من هذه الأهداف، حيث تحتفظ بهيمنتها على الشؤون السياسية، وتروج على نحو نشط تفسيرا للتقليد الديني يعرقل الفكر والإبداع المستقل. وفضلا عن ذلك، فإن الرؤية الطائفية التي نظرت الدولة من خلالها إلى المجتمع - وتصويرها للعقيدة الدينية الرجعية على أنها أكثر أصالة من الزاوية الثقافية - قد أثرت في المجتمع المصري بشكل كبير. وعن طريق الترويج للدين المحافظ داخل الحياة العامة، فقد ساعدت الدولة الحديثة في خلق مجتمع يتسم بالتقوى على نحو متزايد - ومنقسم طائفيا - على مدار الأعوام الثلاثين الماضية (109).

وباستخدام الإسلام لاستئصال اليسار - ثم لمجابهة الجهاديين فيما بعد - قوض نظام حكم السادات ومبارك القاعدة الفكرية لإسلام عصري ليبرالي. كما أسهما أيضا في

تشويه فكرة قابلية الدين للتفسير. كان أبرز الضحايا من جراء المعارك الأيديولوجية التي وقعت خلال الثلاثين عاما الماضية هو المفهوم المتعلق بمصر كمجتمع تعددي، حيث وُصم الحق في الاختلاف سواء فكريا أو سياسيا، وكان في أغلب الأحيان يتساوى مع الهرطقة أو الخيانة. وإضافة إلى ذلك، فقد أدى الفشل في غرس قاعدة شمولية للهوية القومية وثقافة سياسية يسودها التسامح والحلول الوسطى إلى وقوع الانقسامات داخل المجتمع ونشوب التوترات الاجتماعية المستمرة، كما أسهم ذلك أيضا في إضعاف متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولقد ألقى الضوء على هذه القضايا داخل تقارير التنمية البشرية العربية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإغائي UNDP لعام 2002، والذي ناقش أوجه العجز الرئيسية الثلاثة داخل المجتمع العربي: الحرية السياسية وحقوق المرأة وخلق مجتمع على قدر كاف من المعرفة (110). وكان ترويج الدولة للإسلام المحافظ وسعيها وراء احتكار المجال العام عاملين مهمين أسهما في تقويض تطور الدولة في هذه النواحي. باختصار، أفسدت العلاقة المتسقة ما بين الدين والدولة المتطلبات الرئيسية للمجتمع المنفتح، واستبعدت قطاعات كبيرة من السكان خارج الحياة العامة. وأدى هذا إلى وصول أحد المعلقين إلى نهاية منطقية، وهي أنه في مصر «يُغطى الإسلام المحافظ بالتسلطية السياسية؛ وهو تحالف سافر ينتج عنه إحباط عزيمة الشعب»(1111).

# صعود العلمانية الهندية وسقوطها

ميّز الظهور المجدد للقومية الهندوسية السياسـة الهندية في أثناء فترة التسعينيات من القرن الماضي. وعلى الرغم من وجود جذور للأفكار والتنظيمات ذات العلاقة بهذا التوجه في مطلع القرن العشرين، فقد كانت مهمشة سياسيا طوال معظم الفترة التي أعقبت الاستقلال. وحتى في أثناء حقبة الثمانينيات، كان الحزب السياسي الذي مثّل القومية الهندوسية، حزب «بهاراتيا جاناتا» (BJP)، ثانويا وقادرا على الحصول على مقعدين فقط في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العام 1984. ومع ذلك، فبحلول العام 1991 كان حزب «بهاراتيا جاناتا» ثاني أكبر حزب في الدولة، وبحلول العام 1998 كان على قمة الائتلاف الحاكم. ولعل الأكثر أهمية هو أن الأيديولوجية القومية الهندوسية أو «هندوتفا» أصبحت جزءا من

«من المفارقة أن تكون نهاية الرؤية العلمانية تحت حكـم أنديرا، التي ناضل أبوها لإرسائها، وأن يبدأ بذلك عصر جديد من السياسة الطائفية»

المؤلف

الاتجاه الأيديولوجي السائد. كان مثل ذلك التغيير الهائل لمجريات الأمور مثيرا للحيرة. ما الذي حدث في تلك السنوات ليسمح بإعادة ظهور حزمة من الأفكار والتنظيمات التي لم تنجح في تحقيق أي نفوذ وسط قطاعات السكان الهندية طوال أعوام؟ وكيف يمكن تفسير الانبعاث الهائل للسياسة الدينية في الهند؟

يمكن تفسير الصعود المندفع للقومية الهندوسية وإضفاء الصبغة الطائفية على السياسة الدينية على نحو كبير من خلال السلوك المتغير لزعماء الدولة نحو المثل العلمانية التي ظهرت في فترة رئاسة نهرو<sup>(1)</sup>. روجت الحكومة الهندية بزعامة أول رئيس وزراء لها، جواهر لال نهرو، لرؤية علمانية للحداثة في السنوات التي أعقبت الاستقلال مباشرة. كان دعم الحكومة للأعراف والهويات العلمانية مبنيا على اعتقاد بضرورة الفهم الشمولي للأمة لمصلحة دمج الجماعات العرقية والدينية المتنوعة في الهند بهدف تكوين إطار عمل سياسي مشترك. ولذلك أُدخلت الرؤية العلمانية للقومية ضمن أول دستور يكتب في الهند. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا الالتزام بنظام اجتماعي غير طائفي لم يكن متفقا عليه بوجه عام، حيث من كانوا يميلون إلى تعريف الهوية القومية من منظور ديني حتى داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وقد عكس هذا رغبة بعض الوطنيين الهندوس بإقامة ما يُعرف «بالهندو راشترا»، (نظام سياسي تسيطر عليه الهندوسية أو دولة هندوسية) ووضع سلطة الدولة في أيدى الأغلبية الهندوسية على نحو حصري.

ظل الصراع من أجل تعريف الأمة بمنزلة خاصية محورية للسياسة الهندية على مدار العقود الستة الماضية. وما نحن بصدد مناقشته هو ما إذا كان تعريف المجتمع القومي يتم على نحو شمولي – حيث تمتد عضويته لجميع طبقات المجتمع – أو اقتصار العضوية الكاملة على أولئك ممن ينتمون إلى الجماعة المسيطرة. وبمعنى آخر، هل ينبغي أن تعرّف الأمة على طول خطوط دينية أم علمانية? لقد كانت لدى نهرو ومؤيديه بعض المخاوف من جراء الخلاف والانقسام الذي يمكن حدوثه نتيجة تهميش قطاعات السكان من الأقليات. وفي أثناء الفترة التي أعقبت الانقسام والتي شهدت انفصال باكستان عن الهند في العام 1947، أُحبطت مساعي تسييس الدين، تحديدا أي شكل قد يكون له تأثير في إشعال نيران العنف الطائفي. وبالتالي نظمت القيادات الأوائل لحزب المؤتمر

الوطني حملات مناهضة للمحاولات المراد منها إرساء وضع تفضيلي للأغلبية أو ربط الوضع المدني بالهوية الدينية. ومع ذلك، تلاشى ذلك الالتزام بنظام اجتماعي شمولي بوفاة نهرو في العام 1964، خصوصا بعد فترة إعلان حالة الطوارئ (1975 – 1977). وتخلى زعماء حزب المؤتمر الوطني في أثناء هذا العصر السابق عن رؤية نهرو العلمانية وسعوا إلى استقطاب خطاب ورموز القومية الهندوسية لمصلحة أغراضهم الشخصية. وعلى عكس النهج الذي انتهجه نهرو، انجذبت أنديرا غاندي وولدها راجيف – ابنة نهرو وحفيده – إلى المشاعر الدينية للأغلبية العظمى من قطاعات السكان، وصورت حزب المؤتمر الوطني على أنه المدافع الأوحد الحقيقي والقادر عن الأمة الهندوسية.

على الرغم من أن تبنى قيادة حزب المؤتمر الوطنى سياسة دينية عصرية كان مدفوعا باعتبارات انتخابية، فقد عكس أيضا تحولا جوهريا، حيث تنازل زعماء حزب المؤتمر الوطني أيضا عن التزاماتهم السابقة نحو العدالة الاجتماعية والأقليات والفقراء، وذلك جنبا إلى جنب مع تخليهم عن الرؤية العلمانية للقومية الهندية. وباختصار، كانت السياسة الدينية التي اتسم بها عصر أنديرا وراجيف جزءا من إستراتيجية جديدة تهدف إلى حشد الدعم على طول خطوط طائفية، لا طبقية. وعلى الرغم من نجاح حزب المؤمر الوطني في تنفيذ هذه الإستراتيجية التي اعتمدت على الأغلبية على المدى القصير - مثل الأغلبية الانتخابية الساحقة التي حققها الحزب في العام 1984 - فقد كانت لها تبعات وخيمة في السنوات التالية. وعن طريق الإطاحة بالإجماع في الآراء الذي شهده عصر نهرو، ممكن زعماء حزب المؤمّر الوطني من استئصال جذور الأعراف العلمانية التي تحكمت في الحياة العامة الهندية خلال معظم العصر الذي أعقب الاستقلال، وأسهم ذلك على نحو كبير في إضفاء الصبغة الطائفية على الحكومات المحلية وقوات الشرطة، وأدى إلى زيادة في العنف الطائفي. كما أودى أيضا بحياة أنديرا، وأفقد حزب المؤتمر الوطني سيطرته. وباستحضار الطائفية الهندوسية، أسهم حزب المؤتمر الوطني في منح المؤسسات المرتبطـة بهذه الأيديولوجية مصداقية كانوا قد افتقدوها تاريخيا. ومن ثَم ساعد الحـزب على تطبيع ما قد نُظر إليه فيما قبل على أنـه أيديولوجية طائفية وفاقدة للمصداقية ومهد الطريق لصعود حزب «بهاراتيا جاناتا»(2).

# السياق التاريخي

تمتد جذور السياسة الهندية إلى حركات الإصلاح الديني أواخر القرن التاسع عشر. وكما حدث في الشرق الأوسط، كان هناك جهد جاد من الشعوب المستعمرة لإعادة تقييم تقاليدهم الدينية كجزء من محاولة لفهم الحكم الاستعماري البريطاني والتعامل معه. تبع عملية إعادة التقييم هذه عدد متنوع من ردود الأفعال. بالنسبة إلى البعيض تعلقت القضايا المحورية بالركود الثقافي داخيل المنطقة والحاجة إلى تكييف التقليد الديني - سواء كان إسلاميا أو هندوسيا - لمجابهة تحدي الحداثة. وبالنسبة إلى أولئك الإصلاحيين الليبراليين و«العصريين»، فقد سيطرت الخرافات على الدين وأسهمت في إجازة نظام اجتماعي مختل اتصف بالتمييز الطبقي والجنسي. إن ما كان مطلوبا آنذاك هو الاحتفاظ بالعناصر الإيجابية للدين وفي الوقت نفسـه التخلص من التراكمات التي شـوهته. ومع ذلك، أبدى آخرون اهتماما أقل بتوافق الدين مع أعراف التنوير مقارنة باهتمامهم بالحفاظ على مركزية الدين داخل الحياة العامة. ومن هذا المنطلق، كان الدين محوريا بالنسبة إلى الهوية الثقافية وجديرا بالحفاظ عليه في أي شكل. والمفارقة أن الجماعتين نظرتا إلى الإصلاح الديني (والصحوة) على أنه وسيلة ضرورية لتنشيط المجتمع السياسي ومواجهة الغرب<sup>(3)</sup>. وبالتالي، انتشرت حركات الإصلاح الديني داخل الهند أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين كما حدث في مصر وفي أماكن أخرى.

كان لمؤيدي الإصلاح الليبرالي والعصري داخل المجتمعين المسلم والهندوسي وجود واضح. وبفضل تأثرهم بالمتل الواردة من التنوير الأوروبي، بدا نشطاء الدين الأوائل متحضرين في التوجه وعقلانين، وفي بعض الأحيان، مؤيدين للشمولية الدينية. كما رددوا أيضا على نحو شائع أفكار محمد عبده وجمال الدين الأفغاني. كانت حركة الإصلاح الديني بالنسبة إلى معظم النشطاء الهنود جزءا من إصلاح اجتماعي واسع النطاق؛ حيث آمنوا بأن تحسين الأحوال المعيشية في المجتمع يرجح على التمسك الأعمى بالتقليد. كان هذا مرتبطا على وجه التحديد بالتعامل مع بعض القضايا مثل زواج الأطفال ومعاملة المرأة والقهر الموجه إلى الطبقة الدنيا. وعلى سبيل المثال، وضع معظم الإصلاحيين الهندوس تأكيدا راسخا على تحرير الفرد والمجتمع من آثار الخرافات ورجال الدين المجردين من الضمير والقبول الواهن للتقاليد. كان حزب

المؤتمر الوطني الهندي، وهو تنظيم سياسي تأسس في العام 1885 وتزعم فيما بعد حركة الاستقلال، متأثرا بهذه التوجهات، حيث تكونت قيادته الأولى من أفراد مسلمين وهندوس – متعاطفين مع أهداف الإصلاح الليبرالي. وعلى الرغم من تبني القيادة الوطنية لدرجة من الشمولية الدينية، مال الأعضاء العاديون نحو التحدث بلغة الطائفية الهندوسية.

عكست حالات التوتر داخل حزب المؤتمر الوطني الهندي انقسامات أكثر عمقا داخل المجتمع الهندي. رفض معظم الزعماء التقليديين، الهندوس منهم والمسلمين، المواقف الليبرالية بشأن الإصلاح الديني وأظهروا عداء لرؤية الحداثة المصاحبة للنفوذ البريطاني. كانت رؤيتهم للإحياء الديني هي الحفاظ على النماذج الحالية من الحياة الاجتماعية وليس الإطاحة بها. كما نظروا أيضا إلى الدين باعتباره أداة لتوطيد التضامن الطائفي ورفضوا شمولية الإصلاحيين الليبراليين. وفي السياق الهندوسي أرادت مثل هذه الجماعات إحياء عصر ذهبي من الهيمنة الهندوسية عن طريق العودة إلى ما كانوا يعتبرونه قيما دينية تقليدية. وقد سعى هذا التفسير للإصلاح إلى توحيد الفكر والممارسة الهندوسية، وهي مهمة صعبة في ظل غياب أي مؤسسة دينيـة أو اتفاق على القضايا المذهبية. وبصورة مماثلة، واجـه التأثير البريطاني في مجالات الإصلاح التعليمي والثقافي معارضة واضحة لدى المجتمعات الإسلامية. وقد أدرك المجددون الإسلاميون الرجعيون (أو المحافظون)، على نهج أقرانهم في منطقة الشرق الأوسط، فقدان السلطة السياسية واستيلاء البريطانيين باعتباره انعكاسا لفشل المجتمع في العيش طبقا للتعاليم الإسلامية الصحيحة (4). واستوجب الإصلاح الذي أيدوه تحرير الممارسات الإسلامية من التأثيرات الهندوسية المحلية ورفضوا العديد من أوجه التكيف مع الأفكار الغربية التي وضعها الإسلاميون المحدثون.

على الرغم من أن هذه الجماعات مثلت على نحو ظاهري عودة إلى التقليد أو الدفاع عنه، فإن ما كان يحدث في الحقيقة هو إقامة أيديولوجيات على أسس شديدة الانتقائية من التقاليد الدينية الأقدم (5). وقد رجع ذلك على نحو كبير إلى طبيعة البيئة السياسية. فتحت الحكم الاستعماري البريطاني، كان يجري تداول السلطة والاعتراف السياسي بناء على الاهتمامات المنظمة لمن كان في إمكانه تمثيل أحدد المجتمعات (أو على الأقل ادعاء تمثيله) بمصداقية. أسهم ذلك في حدوث

#### السياسة الدينية والدول العلمانية

التنافس من داخل المجتمعات بين الليبراليين «الحداثيين» والرجعيين «المجددين» حول الأحقية في تمثيل المجتمع. وصاحب هذا الصراع السياسي جدل ديني حول كيفية تفسير التقليد المشترك. إن حدوث هذا التنافس في سياق المجال الاستعماري العام ساعد على شرح الخاصية الأيديولوجية – والحديثة – للنشاط الديني. كما وضح أيضا القابلية للتعبير عن أوجه الجدل المشار إليها من منظور وطني. وبغض النظر عما إذا كانوا يؤيدون إصلاحا ليبراليا أو سعوا إلى تحقيق غاذج تقليدية من النظام الاجتماعي، فقد تشابهت اللغة والتنظيم لأولئك النشطاء المختلفين على نحو لافــت للنظر. وفضلا على ذلك، كان اعتراف المســؤولين بالحكومة ضروريا من أجل شرعية إحدى الجماعات أو غيرها، وبالتالي شرعية أحد تفســيرات التقليد مقارنة بتفســير آخر. ولســوء الطالع، اتجه صانعو السياســات البريطانية آنذاك إلى النظر المجتمعات «تختلف عن بقية قطاعات السكان وتتعارض معها» (6).

# نشأة القومية الدينية

بدأت المساعي لتنظيم وإصلاح المجتمعات المتنوعة أواخر القرن التاسع عشر، لكن النماذج المتطرفة للطائفية الدينية لم تصبح متأصلة في السياسة الهندية إلا في العشرينيات من القرن الماضي. ومرة أخرى، أقصد بالطائفية المعتقد المتعلق بوجود مصالح اقتصادية وسياسية مشتركة لدى أعضاء أحد المجتمعات الثقافية أو الدينية، وأن تحقيق تلك المصالح يتأتى بالضرورة على حساب مجتمعات أخرى مماثلة في التعريف (7). إن ما ميز المرحلة الفاصلة هو التقلب ما بين التعاون والتنافس ما بين (وداخل) المجتمعات المختلفة. وكان هناك أيضا كم هائل من التنوع. أسهمت الاختلافات في نظام الطوائف الاجتماعية والطبقات الاجتماعية والأقاليم واللغات في إحداث انقسام بين أتباع كل من الإسلام والهندوسية وصعب النظر إلى هذه الجماعات على أنها مجتمعات حقيقية لها مصالح واهتمامات مشتركة. وفضلا على ذلك، وفي الوقت الذي أظهر فيه كثير من المسلمين والهندوس اعتراضهم على الحكم البريطاني للهند، كان هناك من يؤيده. استغل الحكام المستعمرون هذه الاختلافات وكثيرا ما دخلوا في تحالفات مع النخب من مالكي الأراضي الزراعية وجباة الضرائب

والأمراء وزعماء الأقليات بهدف إضعاف حزب المؤتمر الوطني الهندي. وقد شجعت الحكومة البريطانية أيضا على إضفاء الصبغة الطائفية على المجتمع الهندي كوسيلة للحفاظ على حكمها. ومن خلال تنفيذ سياسات «فرق تسد»، نجح البريطانيون في تمكين التنظيمات الطائفية على حساب الإصلاحيين الليبراليين.

مثلت تجزئة إقليم البنغال على يد البريطانيين في العام 1905 إحدى المحاولات التعزيز الاختلافات الدينية. أدى هذا الإجراء إلى تقسيم إقليم البنغال – أكثر المناطق المكتظة بالسكان في الهند آنذاك ومعقل الحركة الوطنية – إلى حكومتين إقليميتين. كان الهدف من وراء ذلك هو إضعاف نفوذ حزب المؤتمر عن طريق تقسيم سكان إقليم البنغال إلى نصفين. كما كان يهدف أيضا إلى تشجيع الطائفية المسلمة من خلال إقامة أغلبية مسلمة شرق إقليم البنغال ترى مصلحتها في الحكم البريطاني. وبالمثل، قدم قانون حكومة الهند للعام 1909 والمعروف بإصلاحات مورلي مينتو وبالمثل، قدم قانون حكومة الهند للعام 1909 والمعروف القانون الهنود فرصة للمشاركة في الحكومة الاستعمارية، لكنه فعل ذلك من خلال التمثيل الطائفي بتوفير مقاعد منفصلة للدوائر الانتخابية المسلمة (التي يمكن أن يصوت عليها المسلمون فقط)، وبالتالي فقد منح وضعا قانونيا للهوية الإسلامية المنفصلة. كما نجح أيضا في تمكين الجماعات المسلمة التي لها أتباع محدودون داخل مجتمعاتهم من تقديم المطالبات نيابة عن السواد الأعظم من المسلمين (8).

أسهمت إصلاحات مونتاغو تشيلمسفورد Montagu-Chelmsford للعام 1919 في توسيع هذه المنظومة من التمثيل الطائفي، حيث أدى التشريع إلى زيادة جمهور الناخبين ووسع من مجال المجالس الإقليمية، ومنح نوعا من الحكومة الذاتية على المستوى المحلي، وعلى الرغم من ذلك أدت إلى توسيع فكرة جمهور الناخبين المنفصلين لكي تشمل السيخ والمسيحيين والهندوس من الطبقة الدنيا. وعلى الرغم من البيانات الرسمية في هذا الشأن، طُرحت هذه الإصلاحات لتأكيد الانقسامات داخل الهند ولإعادة التأكيد على فكرة وجود اهتمامات سياسية منفصلة لدى الجماعات الدينية والثقافية المختلفة مقارنة باهتمامات المجتمعات الأخرى. وقد صُممت أيضا هذه الإصلاحات بهدف تعزيز المصالح المرتبطة بالوضع الراهن وتعزيز الحجة البريطانية بأن التنوع الموجود داخل الهند لم يمثل على نحو الراهن وتعزيز الحجة البريطانية بأن التنوع الموجود داخل الهند لم يمثل على نحو

جيد في حزب المؤتمر الوطني. ساعد إجراء التعداد المنتظم على ظهور الطائفية عن طريق تشكيل مجموعة من الهويات الجماعية التي لم تكن واضحة قبل ذلك<sup>(9)</sup>. أصبحت هذه الفئات المختلفة الأساس للتوظيف في الحكومة والتعليم، وأخيرا، التمثيل السياسي.

على الرغم من تشبعيع السياسة البريطانية وتسييسها مثل هذه الانقسامات، فقد حظيت الطائفية الدينية أيضا بجمهور محلي من الناخبين. حيث كان ذلك متأصلا في معارضة النخب من مالي الأراضي الزراعية لنوع التغيير الذي أيده وناصره الوطنيون العلمانيون والليبراليون. وانجذبت هذه النخب التقليدية إلى تفسيرات عرقية للقومية لدعم النظام الاجتماعي الذي يتحدد من خلال النظام الهرمي والأفضلية الطائفية. وعلى الرغم من التعبير عن ذلك من منظور الاهتمامات الطائفية المشتركة، فقد كان الأمر ضمنيا هو المحافظة الاجتماعية التي أسهمت في حماية الوضع الاقتصادي لكبار مالكي الأراضي. وبالتالي، استحضر الزعماء الرجعيون الدين – والمفاهيم والأفكار العرقية للقومية – من أجل تصوير مصالحهم الخاصة كأنها تمثل مصالح المجتمع الأكبر. وأسهم ظهور ضغط شعبي في بناء هذا التوجه عن طريق نقل الأفكار المتعلقة بالأفضلية العرقية إلى جمهور أوسع نطاقا. كان ذلك أيضا بمنزلة تحرك بعيدا عن السياسة التقليدية المبنية على النخب نحو سياسة خديدة عُرفت بـ «خلق الرأي العام (الجماعي) وحشده» (10).

# تهيد للاستقلال

أرشد الخطاب السياسي الذي ظهر في العقود الأولى من القرن العشرين من خلال عدد متنوع من الرؤى المتنافسة حول مستقبل الهند. حيث نجد أن أحد طرفي السلسلة يتضمن المذاهب الطائفية المتنافسة المتعلقة بالقومية الهندوسية والقومية المسلمة وقومية السيخ. وأكدت هذه التوجهات المفهوم الجماعي أو العرقي للهوية المشتركة، ونظرت على نحو متزايد إلى مصالحها الطائفية على أنها تتعارض مع مصالح الآخرين. لقد اتجهوا إلى مساندة الأناط التقليدية للهرم الاجتماعي ووجدوا دعمهم الرئيسي بين النخب من مالكي الأراضي الزراعية والتجار الأثرياء وحكام «الولايات الأميرية» في الهند. وفي الطرف الآخر من

السلسلة، كان صعود القومية الهندية المركبة، التي خرجت من تشكيلة من التوجهات الليبرالية - علمانية ودينية - ووجدت أقوى تعبير لها من خلال حزب المؤتمر الوطني الهندي.

ومع ذلك، لم تكن أوجه الجدل الواضعة داخل السياسة الهندية موجودة بين المجتمعات لكنها كانت من داخلها. على سبيل المثال، كان المجتمع الهندوسي منقسا ما بين ثلاثة توجهات مستقلة مطلع عشرينيات القرن الماضي: القومية العلمانية، والتقليدية الهندوسية، والطائفية الهندوسية (11). كان لهذه الجماعات أسس مختلفة من الدعم السياسي واختلافات حادة حول تفسيراتهم لكل من التقليد الديني والهوية القومية. على سبيل المثال، اتجه القوميون العلمانيون نحو تجنب التوجهات المحدودة المتعلقة بالجماعتين الأخيرتين، وساندوا رؤية كوزموبوليتانية لقومية الهندية. لقد أيدوا التعاون ما بين الطوائف وآمنوا بأن الهوية القومية للهند في المستقبل ينبغي ألا تعتمد على الانتماء الديني. وعلى الرغم مما حمله معظم الوطنيين الليبراليين من عداء للدين، فهناك بعض الأفراد، مثل المهاتما غاندي، الذين اتخذوا هذا الموقف من منطلق ديني (12). أكد تفسير غاندي للهندوسية تسامحها التاريخي مع التنويع وتأصُّل أساليب «الساتياغراها» (تعني حرفيا «قوة الحق»، وكان عدم اللجوء للعنف جزءا لا يتجزأ منها) في الأفكار الهندوسية المتعلقة بمقاومة الظلم. وكانت صورته كزاهد هندوسي عنصرا أساسيا لسلطته المعنوية (13).

وعلى الرغم من ذلك، كان هناك انشقاق ملحوظ ما بين الجناحين الليبرالي والتقليدي داخل حزب المؤتمر. اتسم جناح التقليديين الهندوس، الذي ضم بعض الأفراد مثل لاجبات راي، ومادان موهان ماليفيا، وساردار باتيل (وزير الداخلية في المستقبل) بالتحفظ اجتماعيا ودينيا وكانت تربطهم علاقات قوية بالنخب من مالكي الأراضي الزراعية. كانوا أقل تأثرا بالغرب مقارنة بالكثير من أقرانهم الليبراليين، وشجعوا استخدام اللغة الهندية كلغة قومية، وأيدوا القوانين التي تحظر ذبح البقر أثناء صراعهم لنيل الاستقلال. وقد اختلف كثيرون منهم مع تأكيد غاندي عدم استخدام العنف، حيث كانوا أيدوا منظورا يتسم بمزيد من المواجهة والنضال ضد كل من المسلمين والبريطانيين (14). ورفض أيضا التقليديون مظاهر الاستعطاف التي أظهرها الليبراليون تجاه المجتمع المسلم – وهو اتجاه اعتبره الكثيرون تهدئة –

حيث كانوا يؤكدون بدلا من ذلك التضامن الهندوسي كأساس للفعالية السياسية. وكان العديد من التقليديين داخل حزب المؤتمر أعضاء في تنظيمات طائفية على نحو واضح مثل تنظيم «مهاسابها» الهندوسي (15).

تنظيم «المهاسابها» هو جماعة وطنية هندوسية تأسست في العام 1915، وظهرت مرة أخرى بأسلوب أكثر توكيدا في أعقاب الاضطرابات الطائفية التي حدثت في 1922 - 1923. وكان «فيناياك دمودار سفركار» - رئيس تنظيم «المهاسابها» في الفترة بين عامي 1937 و1942 - شخصية محورية فيما يتعلق بتطوير الأفكار التي ارتبطت بالأصولية الهندوسية الحديثة. وقد شُكلت الجماعة سياسيا تحت رئاسته، واشتركت في الانتخابات، وقدمت نفسها بديلا لكل من حزب المؤتمر والعصبة الإسلامية (أهم حزب سياسي مسلم). كما عبر سفركار عـن القاعدة الأيديولوجيـة للقومية الهندوسية في كتابـه: «هندوتفا: من هو الهندوسى؟» ?Hindutva: Who is a Hindu. وبينت الرؤية التي عبر عنها سفركار في كتابه «هندوتفا» مبنية على مفهوم الهوية الهندوسية المستوحاة على نحو كبير من القوميات العرقية لأوروبا (16). كانت حجته الرئيسية تتركز في أن الهندوس يشكلون أمة وجنسا متميزا (جاتي) (\*\*). كما تحدث سفركار أيضا عن «العصر الذهبي» الفيدي، حيث ازدهر المجتمع الهندوسي، وهي الفترة التي أوحى فيها الله «لشعبه المختار» عن المعرفة الكاملة لكتاب «الفيدا» (الكتاب المقدس للديانة الهندوسية القديمة). وعلى الرغم من تزاوج السكان الأصليين وهم الآريون من هم غير آريين، فقد نتج عن ثقافتهم وسلالتهم الأمة الهندوسية. ومن هذا المنطلق، الهندوسي هو شخص لديه شعور بالاتحاد مع الهندوس الآخرين من خلال هؤلاء الأسلاف القدامي وهو الذي نظر إلى الهند على أنها وطن الآباء والأجداد (بيتريبهو) والأرض المقدسة (بنيابهو)(17).

ظهر تنظيم طائفي ثان أثناء هذه الفترة وهو راشتريا سوايامسيفاك سانغ (RSS) الذي تأسس العام 1925. ذاع صيته تحت قيادة زعيمه الأول ك. ب هيدغوار في جميع أنحاء شمال الهند، على الرغم من أنه لم يعبر عن رؤيته ومذهبه إلا لاحقا، تحت زعامة أم. س. غولواكر. وبصفته متأثرا بكتاب «هندوتفا» الذي كتبه سفركار،

<sup>(\*)</sup> جاتي تعني آلاف العشائر والقبائل والمجتمعات الموجودة في الهند [المترجم].

كان التركيز الرئيسي لتنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ هو تحويل المجتمع الهندي من خلال إعادة تفسير الثقافة الهندوسية. كانت الخصائص المحددة الأولى لتنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ هي تنظيمه العسكري ومشاعره المناهضة للمسلمين والزهد الذي تميز به أتباعه. كما سعى أيضا إلى غرس الروح الهندوسية الشجاعة في نفوس كوادره من الشباب. وعلى الرغم من كون تنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ حركة اجتماعية أكثر من كونه حزبا سياسيا، فقد توافق مع زعماء تنظيم «المهاسابها» على رؤية طائفية للهوية القومية. كان هذا جليا في كتاب غولواكر الذي كتبه في العام .We, or Our Nationhood Defined بعنوان « نحن أو أمتنا المعرفة » 1939 وعلى الرغم من الانجذاب الظاهري لكل من تنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ وتنظيم «المهاسابها» إلى التقليد، فقد كانت أفكارهما متسقة مع سياسة اليمين في الثلاثينيات من القرن الماضي (18). وكانت النخب المحافظة (كل من المسلمين والهندوس) ممانعة تاريخيا للمشاركة في السياسة القائمة على التكتلات، بما أن مثل تلك الحركات كانت ترتبط عادة بالراديكالية اليسارية. ومع ذلك، وأثناء الثلاثينيات من القرن الماضي، قدمت الحركات الوطنية في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا نموذجا للشعبية اليمينية التي تأثر بها وحاكها كل من الهندوس والمسلمين. وهذا ما جعل نهرو يقر بأن الوطنيين الهندوس كانوا عثلون «النسخة الهندية للفاشية»(19).

وبالمثل، انقسم النشطاء المسلمون بين التوجهات الليبرالية والطائفية في أثناء الثلاثينيات من القرن الماضي. وعلى الرغم من التوترات الدائرة ما بين الأديان في منتصف العشرينيات، قام عدد كبير من المسلمين بدعم حزب المؤتمر الهندي الوطني وناصروا رؤية علمانية لمستقبل الهند. بينما أيد عدد قليل للغاية إقامة دولة منفصلة. وعلى سبيل المثال، تحالف علماء الدين التابعون لجمعية العلماء – وهي تنظيم ديني تأسس في مطلع العشرينيات – مع المسلمين الليبراليين والعلمانيين الذيب كانت تربطهم علاقة بحزب المؤتمر، وتحالف أيضا طلبة جامعة عليكرة وجامعة «ملية إسلمية» (الجامعة الوطنية المسلمة) التي تتخذ مدينة دلهي مقرا لها. وقد أبدت هذه الجماعات المسلمة المختلفة دعمها للقومية الهندية المركبة، وعملت مع نشطاء حزب المؤتمر في معارضتهم للمبادرة البريطانية بشأن الإصلاح وعملت مع نشطاء حزب المؤتمر في معارضتهم للمبادرة البريطانية بشأن الإصلاح الدستوري (لجنة سايمون لعام 1928 – 1929)(00). واشترك العديد منهم أيضا في

حملات العصيان المدني التي تزعمها حزب المؤة من في العام 1930 – 1931. ورُوج للإسلام غير الطائفي على نحو واضح داخل جامعة «ملية إسلامية»، ونظرا إلى تأثرها به غاندي ورابندرانات طاغور، كرست الجامعة جهودها لمزيد من الفهم ما بين الثقافات وقدمت تفسيرا ليبراليا أو «عصريا» للإسلام. وكان ذلك هو السبب المذي جعل «محمد علي جناح» وأعضاء آخرين من العصبة الإسلامية ينتقدون رؤساء الجامعة على تحولها إلى «معقل هندوسي» يهدد الوجود الحقيقي للإسلام في الهند (21).

جسدت العصبة الإسلامية روح الطائفية داخل المجتمع الإسلامي، على الرغم من أنها أيضا ترددت حول اتخاذ موقف من أهمية التعاون الهندوسي – المسلم. تعاونت الجماعة على نحو دوري مع حزب المؤتمر الهندي الوطني على الرغم من استقلال قيادتها عن الحركة الوطنية. أكدت العصبة الإسلامية أيضا على الطبيعة المستقلة للمجتمع المسلم واهتماماته المنفصلة كأقلية. وعلاوة على ذلك، اعتمدت أنشطة العصبة الإسلامية على الأفكار المتعلقة بأن المسلمين يحتاجون إلى تنظيم أفضل من أجل الدفاع عن مصالحهم وأن العصبة الإسلامية وحدها هي الممثل الحقيقي للمجتمع المسلم (22). وعلى الرغم من أن ذلك لم يمنع الحزب من العمل مع حزب المؤتمر في العشرينيات، فقد أصبح مثل هذا التعاون واهيا في الوقت الذي اكتسبت فيه العناصر الرجعية للتنظيم مناصب ذات نفوذ. وكان هناك عداء متصاعد وواضح ما بين العصبة الإسلامية وحزب المؤتمر بشأن عدد متنوع من القضايا طوال فترة الثلاثينيات من القرن الماضي.

إن أحد الأمور الرئيسية التي تدعو إلى القلق بالنسبة إلى المجتمع المسلم هو عدم رغبة قيادة حزب المؤتمر لمواجهة الطائفية الهندوسية. ولم تساعد حقيقة قيادة أعضاء بارزين بحزب المؤتمر لتنظيم «المهاسابها» في حل هذا الموقف، وكذلك لم تساعد الأنشطة المناهضة للمسلمين لزعماء حزب المؤتمر الإقليميين. أسهمت الأحداث التي أحاطت بانتخابات العام 1937 في المزيد من هذا الاحتقان. في أثناء هذه الانتخابات، فشلت العصبة الإسلامية في الفوز بربع المقاعد المخصصة للمرشحين المسلمين (23). وفضلا عن ذلك، أكدت إحدى المحاولات الفاشلة لتشكيل حكومة ائتلافية داخل الأقاليم المتحدة لمعظم الزعماء المسلمين عزم حزب المؤتمر

على إخضاع المجتمع المسلم للمصالح الهندوسية. وقد أدى هذان التوجهان إلى تبنى العصبة الإسلامية سلوكا أكثر مواجهة وطائفية. ومن خلال الهجوم على ما قيل إنها سياسات مناهضة للمسلمين داخل الأقاليم التي يحكمها حزب المؤتمر، سعى جناح وأعضاء آخرون من العصبة الإسلامية إلى غرس الخوف من السيطرة الهندوسية مستقبلا في الهند إذا أصبح حزب المؤمّر هو الحزب الحاكم. فقد زعموا أن الإسلام في خطر وأن المسلمين يواجهون اضطهادا دينيا تحت الحكم الهندوسي. وصور أعضاء العصبة الإسلامية حزب المؤمّر على أنه تنظيم ديني، وذكروا «أنه في ضوء الخبرات السابقة، فلا جدوى من توقع أن يطبق حزب المؤتمر المعاملة العادلة والمنصفة»(24). ساعدت سياسات حزب المؤتمر على المستوى الإقليمي أيضا في إعادة تنشيط الدعم لمصلحة العصبة الإسلامية، حيث شعر مُلاك الأراضي من المسلمين وأصحاب المهن الحضرية بالقلق تجاه وضعهم ضمن النخب وكيفية تأثر ذلك عقب الاستقلال. شعر مُلاك الأراضي من المسلمين بانزعاج شديد، مثل أقرانهم من الهندوس، من جراء حركات الفلاحين والدعم الذي كان يجده الإصلاح الاجتماعي في حزب المؤتمر. وقد «اندفع العديد من مُلاك الأراضي الزراعية إلى العصبة الإسلامية لإحباط «التهديد البلشفي»» الذي مثله حـزب المؤتمر (25)، وذلك تحديدا بعـد تمرير حكومة حزب المؤتمر القانون الذي قـضى بحماية حقوق الفلاحين داخـل الأقاليم المتحدة. وعن طريق التحالف مع النخب الثرية، وجدت العصبة الإسلامية مصادر جديدة للدعم وحلفاء من أصحاب النفوذ. كما ساعد ذلك أيضا على دعم الشعبية اليمينية الناشئة للعصبة. وبالتعلم من أخطاء الماضي، تخلصت العصبة الإسلامية من صورتها المرتبطة بالأعيان والنخب وإستراتيجياتها الدستورية، وعدلت من نفسها لكي تصبح حزبا جماهيريا. ومن خلال استمالة الدلائل الإسلامية والإشارة إلى الهيمنة السابقة للإسلام داخل شبه الجزيرة الهندية واستغلال مخاوف المجتمع المسلم، أخذت العصبة الإسلامية على عاتقها إقامة دولة إسلامية جديدة.

أتت الزيادة الكبيرة في الطائفية الإسلامية بثمارها في مطلع الأربعينيات من القرن الماضي عندما صعد جناح والعصبة الإسلامية ليصبحا المتحدث الرسمي للمجتمع المسلم. وسرعان ما اكتسبت فكرة المسلمين كأمة منفصلة أهمية أكبر وأصبح مطلب الدولة المنفصلة جزءا رئيسيا من برنامج العصبة الإسلامية (26). وعلاوة على ذلك،

صُور الخلاف مع حزب المؤتمر على أنه صراع ما بين الإيمان والكفر. وبالمثل، كانت هناك مساع مدبرة لتشويه سمعة علماء الدين من مؤيدي حزب المؤتمر ومسلمين ليبراليين آخرين دعموا القومية الهندية العلمانية، كما جرى التشهير العلني بالعلماء المسلمين المبجلين الذين اختلفوا مع العصبة الإسلامية نظرا إلى آرائهم وصفوا بخونة للإسلام. كان هذا هو السياق الذي نتج عنه الاستقلال والانقسام. وعندما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، لم يكن لدى إنجلترا الرغبة أو القوة للاحتفاظ بسيطرتها على الهند. وفي الوقت الذي بدأ فيه الجدل حول مستقبل شبه القارة الهندية، اندلعت أحداث شغب خطيرة في مدينتي كلكتا وبيهار بواسطة مؤيدي الطائفتين المسلمة والهندوسية، وخلفت ما يزيد على اثني عشر ألف قتيل. نجحت أعمال العنف في تحقيق الهدف المرجو منها بتقويض الترتيب الدستوري الذي كان من المخطط أن يحتفظ بوحدة أراضي الأمة ويستبعد كل الخيارات التي تؤدي إلى الانقسام. وفي أغسطس العام 1947، انسحب الإنجليز من شبه القارة الهندية، وتم وأسست دولتا الهند وباكستان باعتبارهما دولتين منفصلتين.

# عصر نهرو: تعريف النظام العلماني الإجماع في الآراء بشأن نهرو

في أعقاب الحرب العالمية الثانية، واجهت الهند – مثل مصر – مهمة إعادة الالتحام الاجتماعي والسياسي للدولة حديثة الاستقلال. ما جعل هذه المهمة أكثر صعوبة هو الانقسامات المتزايدة داخل حزب المؤتمر الذي أُعيد تأسيسه رسميا كحزب سياسي في دولة الهند المستقلة (27). ونالت الهند استقلالها، ولكن كان هناك إجماع بسيط في الآراء – سواء من داخل حزب المؤتمر أو من خارجه – بخصوص طبيعة وأساس هذه الدولة الجديدة. وعلى الرغم من تركيز معظم الجدل السابق على قضايا الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، كانت أحد مصادر القلق الأكثر إلحاحا هو التساؤل بخصوص الدين والحياة العامة. هل سيعكس النظام الاجتماعي الجديد المُثل العلمانية للقومية الهندية، أم هل سيتم تعريف الدولة (والأمة) الهندية الجديدة على طول خطوط دينية، إقرارا لقضية باكستان؟ وبعبارة أخرى، لماذا يُحرم الهندوس من مكانة بارزة داخل النظام السياسي الجديد في الوقت الذي

حصل فيه المسلمون على دولتهم؟ كانت الإجابة التي ظهرت في السنوات الأولى للاستقلال إجابة براغماتية. حيث شعر نهرو، رئيس الوزراء آنذاك، وزعماء آخرون من حرب المؤتمر بأن الحاجة الأكثر إلحاحا للجمهورية الجديدة هي القضاء على الانقسامات الطائفية واللغوية التي عملت على تفريق المجتمع السياسي الوليد. وجا أنه لا يمكن ضمان تحقيق الوحدة، أصبح غرس بذور هوية قومية مشتركة بمنزلة أولوية عظمى. وبالتالي، كان البديل العلماني لقاعدة أكثر قابلية للتطبيق بهدف تحقيق الوحدة الوطنية.

وعلى الرغم من ذلك، كانت العقبة الرئيسية أمام رؤية نهرو العلمانية هي الدعم المستمر للأفضلية الطائفية التي ارتبطت ببعض التنظيمات مثل تنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ وتنظيم «المهاسابها»، فبالنسبة إلى هذه الجماعات، يُنظر إلى بناء قومية هندوسية عضوية وإقامة دولة هندوسية على أنها أساسيات ضرورية لإشباع الرغبات الذاتية المتعلقة بالمجتمع. وبالتالي استوجب تعريف الأمة صراعا محتدما ما بين القوى المتبارية داخل المجتمع الهندي. نوقشت هذه القضايا الأساسية داخل الجمعية التأسيسية لوضع مسودة دستور الهند ما بين العام 1946 حتى العام 1949. وعلى الرغم من سيطرة أعضاء حزب المؤتمر الهندي الوطني على الجمعية التأسيسية، تضمنت الحركة (التي أصبحت حزبا الآن) تنوعا واسعا من الآراء. ونتيجة لذلك، عكست أوجه الجدل التي دارت داخل الجمعية الخلافات داخل الحزب والتي سبقت مناقشتها. وعلى الرغم من أن نهرو قد سبقت له قيادة أحد أجنحة حزب المؤتمر الذي أيد بشكل واضح دولة تنموية علمانية واشتراكية، فقد واجه مقاومة من الأعضاء الآخرين ضمن نخب الحزب، وهو الأمر الذي وصل إلى آراء الطبقة العليا من التقليديين الهندوس الذين عارضوا كلا من عملية الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والتزام نهرو بالعلمانية. ولكن مؤيدي نهرو سيطروا على الجمعية التأسيسية وتمكنوا من تشكيل الدستور الجديد.

تم تعريف الإجماع المؤيد لنهرو الذي ظهر نتيجة لهذا الجدل من خلال العديد من العناصر المتشابكة، كان أولها التأكيد الذي وضعه الدستور على الحوكمة الديموقراطية والاقتراع العام وحقوق الإنسان الأساسية. وتمثلت الخاصية الثانية في الالتزام بعملية الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي واستئصال الفقر. وعلى الرغم

من وجود انقسامات مبكرة ما بين غاندي ونهرو حول طبيعة الاقتصاد المستقبلي للهند، فقد ظهر إجماع في الآراء أدى إلى دعم رؤية نهرو المتعلقة بالتنمية الصناعية الحديثة (28). تكونت هذه الرؤية من برنامج للتنمية الاقتصادية التي ترعاها الدولة متمثلا في النموذج الاشتراكي المتعارف عليه أثناء هذه الفترة الزمنية. واشتملت هذه الركيزة للنظام الجديد على تدخل الحكومة في الاقتصاد ووضع برنامج يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الزراعي. كما عملت حالة التنمية على توجيه الاستثمار في الصناعات الثقيلة (مثل التعدين والطاقة وصناعة الأدوات المعدنية والمحركات)، وتوفير رقعة واسعة من الخدمات العامة (مثل التعليم ووسائل النقل والرعاية الصحية)، وتنفيذ منظومة تصاعدية لجني الضرائب.

وعلى الرغم من أن الأولوية الممنوحة للتنمية الاقتصادية قد عكست رغبة نهرو في إقامة مجتمع أكثر مساواة، فقد نظر إليها أيضا على أنها عنصر جوهري لإيجاد حلول لمعظم القضايا الاجتماعية داخل الهند، حيث يساعد النمو الاقتصادي السريع على استئصال الفقر، بينما يحقق تطوير الدولة لتوفير الرفاهية لشعبها المتطلبات الضخمة للسكان. تمثلت المقدمة المنطقية الرئيسية لهذه السياسات في الإيمان بأن التفرقة الطبقية والتمييز الجنسي، والأمية، والانقسام الطائفي ترتبط جميعها بالحرمان الاقتصادي والفقر. وبرفع مستوى المعيشة، يُفترض أن العديد من هذه المشكلات - تحديدا المشكلة الطائفية - سوف تصبح أقل إلحاحا. باختصار، إن النجاح في إقامة مجتمع أكثر مساواة يعني أيضا بناء مجتمع أقل انقساما. وبالتالي، فإن المساعي المراد منها تغيير شكل العلاقة ما بين مُلاك الأراضي والمستأجرين، ومنح حقوق العمال، وإصلاح هيكل ملكية الأراضي كان المقصود منها تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية. ونتيجة لذلك، تشابكت عملية التكامل الوطني وبناء الأمة على نحو كبير مع قضايا العدالة الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي. (29).

وهناك خاصية ثالثة للإجماع المؤيد لنهرو تتمثل في توجهه العلماني. فبالنسبة إلى نهرو، ينبغي أن يُبنى النظام الجديد على عدم التفرقة في معاملة قطاعات السكان من الأقليات. والسر وراء مثل هذا التسامح، من وجهة نظره، هو حالة الحيادية في شؤون الدين والعقيدة. لم تعتزم الحكومة أن تكون معادية للدين، بل أن تقف على مسافة واحدة من كل التقاليد الدينية، وألا يرتبط الوضع المدني، سواء

بالإيجاب أو بالسلب، مع الانتهاء إلى أحد المجتمعات الدينية أو غيرها. ومن هذا المنطلق، كان المقصود من العلمانية عدم التفرقة. وطبقا لوصف نهرو، «نحن نطلق على دولتنا دولة علمانية. قد لا تكون كلمة علمانية وصفا جيدا ولكننا نستخصها تطلعا منا لما هو أفضل فقد استخدمنا هذا المصطلح. ماذا تعني هذه الكلمة تحديدا? من الواضح أنها لا تعني مجتمعا تجري فيه إعاقة وإحباط الدين. إنها تعني حرية الدين والضمير، بما في ذلك الحرية لأولئك ممن لا دين لهم. وتعني أيضا الممارسة الحرة لجميع الأديان، على ألا تتدخل في شؤون البعض، أو في المفاهيم والأفكار المتعلقة بدولتنا» (30).

وعلى الرغم من ذلك، فقد حملت العلمانية التي دعا إليها نهرو تشككه في الدين، واعتقادا ضمنيا بأن معظم العلل الاجتماعية – نظام الطبقات، والتقليل من شأن المرأة، والفقر – كانت مرتبطة بوجهة النظر الدينية السائدة للغاية في الهند. ومن ثم، وعلى الرغم من الدعم العلني لفكرة العلمانية باعتبارها حالة حيادية، فقد تضمنت العلمانية التي وضعها نهرو اعتقادا بضرورة تضاؤل الدين كقوة اجتماعية. وطبقا لهذا الرأي، اعتمدت التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع – ألا وهي تحديثه – على إبعاد الدين إلى المجال الخاص وتضييق الخناق بفاعلية على تلك التنظيمات التي روجت للأفكار الطائفية (31).

جاءت الأهمية القصوى لهذه القضية من اشتداد قوة التوجهات الطائفية في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي. قتل خمسمائة ألف قتيل أثناء عملية الانقسام وشرد أكثر من اثني عشر مليونا (منهم ستة ملايين هندوسي من باكستان). كما أدت أعهال العنف إلى جعل المجتمع بأكمله يعيش في حالة من التوتر، خصوصا الأربعة والعشرين مليون مسلم الذين قرروا البقاء في الهند. وفضلا عن ذلك، نظم الوطنيون الهندوس حملات نشطة ومناهضة للمشروع العلماني وعارضوا المحاولات التي كانت تسعى إلى ضمان حقوق الأقليات، وإقرار «وثيقة قوانين الهندوس»، وإرساء العناصر الأخرى من النظام العلماني (32). ومع ذلك، لم تنجح هذه المعارضة بفضل جهود نهرو في مواجهة كل من خُطب وأنشطة التنظيمات الطائفية. استخدم نهرو ومؤيدوه الإذاعة والمنتديات العامة على نحو واسع لتشجيع التسامح الديني وتصوير التآلف ما بين الطوائف على أنه القيمة الرئيسية لحزب المؤتمر. ولم يتردد

نهرو في استخدام سلطة الدولة لتضييق الخناق على أتباع الطائفة الهندوسية. على سبيل المثال بادر بإضعاف إحدى المحاولات لتسييس نزاع نشب في العام 1949 حول مستجد بابري في مدينة أيوديا – الذي يزعم البعض أنه قد بُني على مستقط رأس إله الهندوس راما – بإلقاء القبض على أعضاء من تنظيم «المهاسابها» وآخرين من المتورطين في التصعيد.

واجـه نهرو أيضا معارضة من التقليديين الهندوس من داخل حزبه، حيث كانت طائفة التقليدين متعاطفة مع أتباع الطائفة الهندوسية ودعواتهم لوجود صلة أكثر وضوحا بين الدين والهوية القومية. كما اختلف التقليديون مع نهرو بشأن قضايا باكستان وكشمير ومعاملة المسلمين الذين لم يغادروا الهند<sup>(33)</sup>. وعلى الرغم من أن نهرو كان عازما على إقامة مجتمع يحمي خقوق الأقليات، فقد جادل التقليديون بأن الحكومة الجديدة عليها أن تولي اهتماما أكبر لطموحات الأغلبية الهندوسية. وقد أشار ساردار باتيل، وزير الداخلية، إلى أنه في حالة اتخاذ حزب المؤتمر توجها «هندوسيا» على مثل هذه التساؤلات، فسوف يتمكن من اكتساب دعم النشطاء في كل من تنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ وتنظيم «المهاسابها». وفي إحدى الخُطب التي ألقاها باتيل في العام 1948، طرح هذه الآراء مجادلا بأن الوطنين الهندوس يثلون جمهورا مهما من الناخين الذين يمكن (وينبغي) استقطابهم داخل حزب المؤتمر (64).

كان هناك العديد من العوامل التي سهلت على نحو كبير قدرة نهرو وحلفائه على التصدي لمثل هذه التحديات والسيطرة على الجمعية التأسيسية. وكان أول هذه العوامل حركة الاستقلال وما أظهرته وحملته من شرعية، حيث استمر التزام حزب المؤتمر تجاه إطار العمل الدستوري العلماني أثناء الحكم البريطاني في تشكيل جزء كبير من الجدل الذي دار عقب الاستقلال. وتمثل العامل الثاني في أعمال العنف والخسائر البشرية التي صاحبت فترة الانقسام. وعلى الرغم من أن أحداث الشغب وعمليات القتل ذات النطاق الواسع قد فاقمت من حجم التوترات الطائفية، فقد وضحت أيضا أخطار التطرف الديني. وثالثا، أدى اغتيال غاندي في العام 1948 على يد أحد الوطنيين الهندوس إلى نزع الشرعية من الهدف الذي سعوا إلى تحقيقه على نحو كبير. قُتل غاندي على يد ناتورام غودسي رميا بالرصاص، وهو عضو سابق في تنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ، الذي كانت لديه صلات تربطه بسفركار زعيم تنظيم الماهاسابها(35). زعم غودسي

أن غاندي قد خان الديانة الهندوسية باهتمامه بمخاوف المسلمين، والأكثر من ذلك أنه كان مسـوولا عن الانقسـام الذي حدث في الهند، ونظير تلك الأفعـال كان قتل غاندي عملا شرعيا<sup>(36)</sup>. جاء رد فعل المجتمع الهندوسي خليطا بين الصدمة والفزع. ففي مناطق مثل ماهاراشترا سبب قتل غاندي اندلاع أعمال العنف المناهضة للبرهمانية (\*) بسبب الارتباط المتسق بين الوطنيين الهندوس والطبقة العليا من البرهمانيين. كما نتج أيضا عن عملية الاغتيال تعزيز موقـف العلمانيين. أصدر نهرو – الذي كانت لديه تحفظات من زمن بعيد على تنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ ومعتقداته الطائفية - أوامره الفورية بحظـر التنظيم وإلقاء القبض على العديد من زعمائه (<sup>(37)</sup>). ومنعت الحكومة إنشـاء أي تنظيم يؤيد علنا الكراهية والعنف الطائفي، بحجة أن الاقتتال الهندوسي يشكل تهديدا للجمهورية الجديدة. وبناء على ذلك، أجبر تنظيم الماهاسـابها مؤقتا على إيقاف العمل السياسي الحزبي وأضعف موقف تنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ على نحو كبير.

وعلى الرغم من كل ذلك، استمرت التوترات بين القيادة العلمانية والقوى الطائفية المتنوعة. تركزت إحدى نقاط الخلاف على رفع الحظر المفروض على تنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ. وقد خاطب غولواكر، زعيم تنظيم «راشتريا سوايامسيفاك سانغ»، كلا من نهرو وباتيل كتابة يحثهم على وضع حد للحظر المفروض بحجة عدم وجود دليل مباشر يربط التنظيم باغتيال غاندي. وفضلا عن ذلك، وفي إحدى الرسائل، ناشد باتيل لإدراك مصالحهما المشتركة وطلب إقامة تحالف بين حزب المؤتمر وتنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ، معارضة لليسار (38). وعلى الرغم من تعاطف باتيل مع موقف غولواكر، ظل «نهرو» معارضا للأمر على نحو متشدد، حيث شعر نهرو بالقلق الشديد من التوجه الجهادي لتنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ، وصوتت لجنة عمل السرية بين باتيل وزعيم تنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ، وصوتت لجنة عمل تابعة لحزب المؤتمر لرفع الحظر والسماح لأعضاء تنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ الحزب المؤتمر في العام 1949. وقد أشعل التصويت، الذي أجري، بينما كان نهرو خارج البلاد، خلاف بين مؤيدي باتيل الذين أجازوا التصويت وأولئك من مؤيدي نهرو الذي عارضوه. وفي النهاية أبطل التصويت.

<sup>(\*)</sup> البرهمانية هي ممارسات ومعتقدات دينية بين الهندوس المتشددين، تستند إلى الطبقية. [المترجم].

كانت هناك نقطة خلاف أخرى حول الجدل المتعلق بإعادة بناء معبد سومنات في مدينة غوجارات. وأيد كل من باتيل وك. أم مانشي، عضو سابق بتنظيم الماهاسابها عمل وزيرا ينتمي إلى حزب المؤقر، أعمال ترميم هذا المعبد الذي كان قد تعرض لهجوم من المسلمين، على ما يبدو، في أثناء عصر المغول (60). وكان دعم مانشي للمشروع شعبيا على نحو كبير خاصة بالنسبة إلى من رأوا ترميم المعبد بهنزلة تأكيد على الحكم الهندوسي. كانت لذلك أهمية خاصة نظرا إلى أن المنطقة التي يقع فيها المعبد كانت في الأصل ولاية أميرية (ولاية جوناغاد) حاول زعيمها المسلم الانضمام إلى دولة باكستان دون جدوى. ومع ذلك، ظلت عملية إعادة تشييد المعبد أمرا مثيرا للجدل. وعلى الرغم من جدل باتيل بأن عملية ترميم المعبد «ستكون تشريفا وتولد إحساسا بالفخر لدى السواد الأعظم من الهندوس»، شعر الوطنيون ورأى العلمانيون أن الأموال العامة ولا يجوز أن تستغل لمثل هذه الأغراض الطائفية وابندرا براساد مراسم الافتتاح. جرى التوصل إلى حل وسط بحضور براساد مراسم راجندرا براساد مراسم الافتتاح. جرى التوصل إلى حل وسط بحضور براساد مراسم الافتتاح بصفته مواطنا عاديا وليس بصفته الرسمية كرئيس للدولة (14).

شكل انتخاب برشوتام داس تاندون لرئاسة حزب المؤتمر تصعيدا آخر لوتيرة الخلاف حول هذا الموضوع. في أغسطس 1950، انتُخب تاندون بمساندة باتيل رئيسا للحزب في إطار تنافس محتدم. وكان سبب معارضة نهرو لتاندون هو ميول الأخير الطائفية (42)، وأصبح الانتخاب في حد ذاته رمزا للصراع بين الليبراليين العلمانيين والوطنيين الهندوس. ساند أعضاء الحزب الذين قدموا دعمهم لتنظيم الماهاسابها وتنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ رئاسة تاندون للحزب، بينما قام نهرو وحلفاؤه بعارضته (43). وإدراكا لأهمية الحفاظ على سيطرته على هيكل الحزب، فقد تدخل نهرو – الذي كان رئيسا للوزراء وقتئذ – في هذا الشأن. وأثناء مؤتمر الحزب في أغسطس العام 1951 استغل نهرو شعبيته للإطاحة بتاندون. وفي الاجتماع نفسه، أغسطس العام 1951 استغل نهرو شعبيته للإطاحة بتاندون. وفي الاجتماع نفسه، نهرو حزب المؤتمر يصدق على حزمة من القرارات التي تؤيد سياساته على نعو واضح فيما يتعلق بالإصلاح الاجتماعي والاقتصادي. وجرى انتخاب نهرو رئيسا للحزب عاكسا بذلك هيمنته على حزب المؤتمر والهند بأسرها. إن ما ساهم في الوصول

إلى هـذه النتيجة هو وفاة باتيل في ديسـمبر 1950، وهو الأمر الذي ترك التقليديين الهندوس من دون زعيم في مكانة نهرو داخل الحزب أو الحكومة.

## تعزيز النظام الجديد

سبجلت الهزيمة التى لحقت بتاندون نقطة تحول لمصلحة الوطنيين العلمانيين، حيث أدى استعداد نهرو لتعريض هيبته للخطر إلى تسهيل عملية إرساء العلمانية وتوطيدها على نحو كبير داخل الحياة العامة، فقد استمر في سلك هذا النهج سنوات تالية عمل فيها بشكل مستمر على إقرار التشريعات التي تساهم في المزيد من التأكيد على النظام العلماني. وكان أحد هذه التدابير هو القانون الذي أقر في العام 1951 الذي حظر، على وجه الخصوص، استخدام الرموز الدينية «أو الاستعانة ب «التهديد بالاستياء الإلهي» أثناء أي حملة انتخابية»(44). وجرى تمرير قوانين أخرى أثناء الدورة الأولى للبرلمان الهندي (1952 - 1957) التي حُفَزت بواسطة نوايا مماثلة. ساهمت هذه التدابير الأخيرة في تعديل قانون الأحوال الشخصية الهندوسي وسعت إلى توحيده. وعلى الرغم من كون قانون الأحوال الشخصية الهندوسي ليس بقانون مدنى موحد، فهو يطرح بعضا من أكثر القضايا الشائكة التي تتعلق عمرات الإناث، وتعدد الزوجات، والزواج بين الطبقات الاجتماعية، وتبنى الفتيات، فإن القانون انطبق فقط على المجتمع الهندوسي، ولم يؤثر قانون الأحوال الشخصية الإسلامي وبالتالي لم ينطبق على المنتمين إلى المجتمع المسلم. وعلى نحو مماثل، دفع نهرو بأحد التشريعات في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، وهو قانون المواطنة، الذي يؤكد الطبيعة الشمولية للهوية القومية عن طريق منح حق المواطنة لأي مهاجر من باكستان بغض النظر عن الانتماء الديني.

أشعل مشروع القوانين المشار إليها معارضة بين صفوف الوطنيين الهندوس الذين صوروا هذه القوانين على أنها تحيز «مناهض للهندوسية». على سبيل المثال، وصف التشريع المتعلق بإصلاح قانون الأحوال الشخصية الهندوسي بأنه «تهديد لاستقرار وتكامل الناماذج التقليدية للزواج وتكوين الأسرة داخل المجتمع الهندوسي» (45). ولعل الأكثر إدانة هو الانتقاد المتعلق بمنح القانون استثناء للأقليات، وبالتالي فشله في وضع قانون مدني موحد على نحو حقيقي، وبالمثل عارضت الجماعات الطائفية

قانون المواطنة؛ لأنه منح حقوق المواطنة للاجئين المسلمين. وعلى الرغم من أن أوجه الجدل بشأن هذه القوانين تتضمن العديد من الموضوعات المتنوعة، فقد مثل الموضوع الرئيسي في كل حالة الهوية القومية الهندية. على سبيل المثال، سعى الموقف الطائفي بشأن قانون المواطنة إلى قصر حق المواطنة على الهندوس، وعكس هذا مفهوما عرقيا للهوية القومية، في الوقت الذي أثمرت فيه الطبيعة الشمولية للقانون تفسيرا أكثر عمومية. وبالمثل، عارض الزعماء الهندوس المتشددون تعديل قانون الأحوال الشخصية الهندوسية؛ لأنهم وجدوا في مثل هذه التعديلات تقليصا للنظام الأخلاقي التقليدي، وإضعافا لسلطاتهم داخل المجتمع الهندي.

وعلى الرغم من ذلك، فإن ما كان جديرا بالملاحظة في أوجه الجدل المشار إليها هو عدم فاعلية الوطنيين الهندوس. فحتى ضمن التقليديين بحزب المؤتمر كان هناك دعم شعبي بسيط للموقف الطائفي بشأن هذه القوانين. وأظهرت الانتصارات التشريعية التي أحرزها نهرو درجة تمكن الإجماع العلماني من تعريف الخطاب العام، على الأقل على المستوى القومي. كما ألقت الضوء على قدرة نهرو على تحديد إطار الجدل ووصف خصومه الطائفيين بالتعصب والانقسام وعدم الوطنية. وفضلا عن ذلك، عزز استعداد الحكومة لمواجهة تنظيم الماهاسابها وحزب جانا سانغ، (حزب سياسي تأسس في العام وعناصر طائفية أخرى عملية نشر العلمانية. وساهم استعداد الحكومة لإلقاء القبض على الوطنيين الهندوس واعتقالهم في الحد من قدرتهم على حشد قطاع السكان الهندوسي بشكل كبير بشأن هذه القضايا الحساسة مثل مسجد أيوديا، ومعاملة الهندوس داخل باكستان، وحماية البقر (ما). ومن خلال فرض قيود على أفعال هذه الجماعات، تمكنت الحكومة المركزية بشكل مؤثر من تقليص قدرتهم على الترويج للطائفية الهندوسية.

سهلت الانتصارات الانتخابية التي أحرزها حزب المؤتمر أيضا في الانتخابات العامة المبكرة من تعزيز الإجماع العام في الرأي بشأن نهرو، حيث فاز حزب المؤتمر في أول ثلاثة انتخابات عامة (الأعوام 1951، و1952، و1962) بنحو 75 في المائة من مقاعد «اللوك سوبها» (مجلس النواب بالبرلمان الوطني)، على الرغم من حصوله على 45 في المائة فقط من التصويت الشعبي (47). وحققت أحزاب المعارضة الرئيسية – حزب الاشتراكيين، وحزب الشيوعيين، وحزب جانا سانغ (الوطنيون الهندوس)، وحزب «كيسان

مازدور براجا» (الذي يمثل مالي الأراضي الزراعية) – نجاحا ضعيفا. وبالتالي، فإن ما نتج هو نظام الحزب الواحد، حيث عملت الجماعات الخارجية مع القوى الحليفة من داخل الحزب سعيا وراء تحقيق أجنداتها الخاصة. وعلى الرغم من قدرة أحزاب المعارضة على القيام بدور أكبر فيما يتعلق بالسياسات القومية بالمقارنة لما تظهره أعدادهم، فقد أجبروا على العمل من داخل نظام حزب المؤتمر. وعلاوة على ذلك، قدم الدعم الموجه من الأحزاب اليسارية الرئيسية – حزب الاشتراكيين وحزب الشيوعيين فيما يختص بالقضايا الرئيسية للعلمانية والتنمية التي تديرها الدولة المساعدة لنهرو وحلفائه ضد القوى الأكثر محافظة داخل الحزب. إن مثل هذه الأجندة التقدمية – التي ربطت بين الحداثة والتغير الاجتماعي التقدمي – كانت بمنزلة مصدر رئيسي لشعبية نهرو ومكنته من تسويق رؤية علمانية للنظام الاجتماعي.

ظهرت أيضا حالة الضعف التي عانت بسببها القومية الهندوسية أثناء الخمسينيات ومطلع الستينيات من القرن الماضي من خلال عدم قدرة حزب جانا سانغ على توليد أنصار له من حشود الجماهير، حيث نتج عن المعارضة النشطة التي تبنتها الحكومة ضد التحريض الطائفي إضعاف أنصار المذاهب الطائفية بشكل مؤثر وإخماد دعوتهم للهندو راشترا (\*). على سبيل المثال، عندما اندلعت أحداث الشغب في مطلع الستينيات من القرن الماضي، كان رد فعل نهرو متمثلا في استخدام القوة، وإدراكا منه بأن أحداث الشغب قد سبق التخطيط والتنظيم لها، فقد أمر نهرو وزراء حكومته باعتقال القائمين على تنظيم أحداث الشغب من الطائفيين ومنعهم من التسبب في مزيد من الضرر (48). كما سعى أيضا إلى فرض قيود على الاحتكام إلى الدين بواسطة الأحزاب الطائفية. وعلى سبيل المثال، وقبل إجراء انتخابات في العام 1962، أعلنت الحكومة نيتها تعزيز قانون العام 1951 الذي يحظر استخدام الدين في الحملات الانتخابية عن طريق توسيع مدى الحظر ليشمل منع أي خطاب قد «يروج لحالة من الاستياء بين الشعب على أساس الدين أو العرق أو الطبقة الاجتماعية أو اللغة»(49). أدت مثل هذه القيود إلى تقليص أنشطة حزب «جانا سانغ» ومنعته من «استخدام ورقة الهندوسية في اللعب» بشكل واضح. وعلى الرغم من استمرار مؤيدي الحزب في الالتزام بأفكار الهندو راشترا، فقد تراجع

<sup>(\*)</sup> هندو راشترا بمعنى القومية الهندوسية [المترجم].

الخطاب الطائفي على المستوى القومي، مما عكس التغيرات حول ما نظر إليه باعتباره جدلا مقبولا.

رجعت حالة الضعف التي اتصف بها حزب جانا سانغ أيضا إلى القوة المستمرة التي حظي بها التقليديون الهندوس داخل حزب المؤتمر على المستوى المحلي، حيث اتخذ المسؤولون بحزب المؤتمر من داخل الحكومات المحلية والإقليمية مواقف قوية فيما يتعلق بمجموعة من القضايا «الهندوسية» الرئيسية، تحديدا داخل ولايتي أتر براديش وماديا براديش – وهما منطقتان أساسيتان داخل «الوطن الهندوسي». على سبيل المثال، اتخذت حكومة ولاية أتر براديش، التي كان يحكمها حزب المؤتمر، اللغة الهندية لغة رسمية في العمام 1951، ووضعت حظرا على ذبح البقر في العمام 1955(60). كانت حكومات الولاية بطيئة في تنفيذ المطالب المتعددة الواردة من الحكومة المركزية في خصوص الاعتراف باللغة الأردية، بالإضافة إلى عدد من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المقترحة. وأخيرا، اتخذت الحكومات المحلية لحزب المؤتمر موقفا قويا بشمأن قضية بعثات التبشير المسيحي، وبذلك قطعت الطريق على حزب جانا سانغ لشن حملة أخرى داخل أحد معاقله (51).

وعلى الرغم من أن نشوز الحكومات الإقليمية رباكان له التأثير في تقويض فاعلية حزب جانا سانغ فإنه كان أيضا عقبة رئيسية أمام رؤية نهرو نحو التغيير الاجتماعي. اشتكى نهرو من عدم التزام زملائه داخل حزب المؤتمر بفكرة العلمانية، خاصة على مستوى الولايات والمستوى المحلي. وبالمثل، لم تنفذ الحكومات التي يديرها حزب المؤتمر على المستوى المحلي عددا كبيرا من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي أجازتها الحكومة المركزية. وساهم رحيل الاشتراكيين من حزب المؤتمر، في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، في مزيد من الإضعاف لموقف نهرو بسبب غياب مؤيدين مهمين من هيكل الحزب. ونتيجة لذلك، اقتصرت قدرة نهرو بسبب غياب مؤيدين مهمين من هيكل الحزب. ونتيجة لذلك، اقتصرت قدرة نهرو على تنفيذ حزمة الإصلاحات على اعتماد حزب المؤتمر على مالكي الأراضي معارضة الإصلاح الزراعي، وتحالف الهند مع السوفييت، ونمو القطاع الخاص، بمنزلة معارضة الإصلاح الزراعي، وتحالف الهند مع السوفييت، ونمو القطاع الخاص، بمنزلة نقاط رئيسية للخلاف داخل الحزب. ساهمت هذه التوجهات، مقترنة بالحرب نقط رئيسية المخلاف داخل الحزب. ساهمت هذه التوجهات، مقترنة بالحرب الحدودية المشوقومة مع الصين في العام 1962، في إضعاف موقف نهرو على نحو

خطير وتمهيد الطريق لإعادة النقاش حول الإجماع المؤيد لنهرو في السنوات التي أعقبت وفاته في العام 1964.

## أنديرا غاندي وسقوط النظام العلماني أزمة الدولة والشعبية الجديدة لأنديرا

جلبت وفاة نهرو سلسلة من التحديات أمام حكم حزب المؤتمر، حيث ساهمت وفاتـه في حرمان الحزب من إحدى الركائز الرئيسـية لحركة الاسـتقلال ومن أقوى الأصوات داخل الحزب، كما أثارت العديد من القضايا حول زعامة حزب المؤتمر وتوجهه المستقبلي. وجرى التوصل إلى حل لأول الأمور عن طريق اختيار لال بهادور شاستري لكي يكون رئيسا للوزراء، حيث جرى انتقاؤه بواسطة مجموعة من رؤساء الأحـزاب يُطلق عليهـم «النقابة». وعلى الرغم من ذلك، أعادت وفاة شاسـتري في بداية العام 1966 فتح تساؤل الخلافة ودفعت بأنديرا غاندي إلى شغل منصب رئيسة الوزراء. واختيرت أنديرا بالمثل تحت رعاية النقابة التي كان لديها شعور بأن ابنة نهرو ستكون قيمة غينة في الانتخابات المقبلة، كما أنها شخص عكن السيطرة عليه بسهولة. وعلى الرغم من ذلك، كان اتجاه الدولة معقدا على نحو كبير، حيث عملت التنظيمات الطائفية من خارج الحزب مع أعضاء حزب المؤتمر المؤيدين بهدف تقوية مكانتهم وتعزيزها. وفي العام الذي توفي فيه نهرو، أسس تأسيس الفيشوا هندو باريشاد (المجلس الهندوسي العالمي) VHP من أجل هذه الغاية. عزم المجلس الهندوسي العالمي على تشهيع إضفاء الصبغة الهندوسية على الحياة العامة، وذلك لأن قيادة المجلس الهندوسي العالمي - على نهج حلفائهم نفســه من تنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ - اعتبرت الضعف السياسي للهندوس متأصلا داخل انقسامهم الديني. ومن هذا المنطلق، يمكن أن تتحقق فقط قوة المجتمع من خلال اتحاد قوى وتجانس ديني. أدى ذلك إلى قيام المجلس الهندوسي العالمي بالترويج لصيغة موحدة من الفكر والممارسة الهندوسية التي صورت على أنها تفسير أكثر أصالة للتقليد الهندوسي<sup>(52)</sup>.

وعلى الرغم من تصوير أنشطة المجلس الهندوسي العالمي وتنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ باعتبارها أنشطة ثقافية، فقد كانت لها دوافع سياسية واضحة،

حيث تجلى ذلك في مساعي المجلس الهندوسي العالمي لوصم «التهديدات» المختلفة، مثل حملات التبشير للدين المسيحي والانفصال الإسلامي، بهدف بناء الوحدة الهندوسية. تمثل أحد هذه المساعي في الحشد الشعبي لحماية البقر في العام 1966 – 1967. وعلى الرغم من أنها كانت تهدف على نحو ظاهري إلى القضاء على ظاهرة ذبح البقر باعتبارها رمزا للهوية الهندوسية – فقد استخدم هذا الأمر أيضا لتشويه سمعة المسلمين الذين كانوا يتعاملون بشكل معروف في تجارة الجلود، وأيضا لحشد المشاعر الهندوسية وراء حزب جانا سانغ. وعلى الرغم من ذلك، كان رد فعل الحكومة عنيفا، فبعد المسيرة الضخمة التي توجهت إلى البرلمان في نوفمبر 1966 – التي أشعلت مواجهة خلَّفت ثانية قتلى – اتخذت رئيسة الوزراء السيدة غاندي قرارا بإقالة وزير الداخلية وإلقاء القبض على العديد من النشطاء، ولوحت باتخاذ إجراءات إدارية ضد تنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ. وباتخاذ هذه الإجراءات، كشفت رئيسة الوزراء عن إصرارها على مواجهة التحدي الطائفي وعززت من التزام حكومتها نحو العلمانية. كما أدى ذلك الإجراء السريع إلى وضع حد لحالة الهياج التي سببها المجلس الهندوسي العالمي.

وعلى الرغم من ذلك، ألقى الجدل الذي دار حول موضوع «حماية البقر» الضوء على الانقسامات العميقة داخل حزب المؤتمر، حيث كان قد تفاقم ذلك الاستقطاب بين العلمانيين الوسطيين والتقليديين الأكثر تحفظا عن طريق السياسات الاقتصادية التي اتخذت في الخمسينيات من القرن الماضي. أدت الجهود التي بذلها نهرو لإصلاح القطاع الزراعي – تحديدا الحدود القصوى المقترحة على ملكية الأراضي والبرنامج التعاوني الفاشل – إلى انسلاخ قطاعات كبيرة من النخب الاقتصادية. وعلى الرغم من الطبيعة المحدودة لهذه الإصلاحات، كان يُنظر إليها على أنها تعد على المؤسسات الخاصة. ساعد ذلك على التحام المعارضة اليمينية مع البرنامج الأوسع نطاقا للتنمية التي تديرها الدولة. والمفارقة أن عملية غرس نظام الحزب الواحد قد أدت في الوقت نفسه إلى تقليص الدافع للإصلاح. وأفسح التأكيد على العدالة الاجتماعية والاقتصادية، الذي ميز فترة الإصلاحيين الأوائل، المجال لإغراءات السلطة. نظر إلى حزب المؤتمر وقتئذ على أنه منهمك في السعي وراء المحسوبية والفساد بدلا من التخفيف من حدة الفقر. وباختصار، لم يعد حزب المؤتمر عاملا للتغير الاجتماعي لكنه أصبح بدلا من ذلك «وسيلة ضمان للوضع غير المنصف» (53).

شكلت انتخابات العام 1967 كارثة لحزب المؤتمر، فعلى الرغم من احتفاظه بالسلطة في الوسط، فقد خسر عددا كبيرا من المقاعد في «اللوك سوبها» (مجلس النواب بالبرلمان الوطني) وفقد السيطرة على العديد من حكومات الولايات. وكان ذلك علامة على الاستياء الشعبي من زعامة الحزب، وهو الأمر الذي أثر في توازن السلطة داخله. كان الاستقطاب على طول المحور بين اليسار واليمين جاريا لفترة من الوقيت، وأصبح أكثر وضوحا عندما تحرك التقدميون لدعم أنديرا في مواجهة الزعماء المحافظين. وأيد اليمين السياسي الاعتماد الأكبر على المشروعات الخاصة، بينما سعى اليسار نحو زيادة التأكيد على تشديد نهرو على الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي. استمر الصراع بين هاتين الجماعتين على مدار العامين المقبلين، حيث وصل إلى مرحلة حرجة عقب وفاة الرئيس ذاكر حسين في مايو 1969. وعلى الرغم من أن الرئاسة كانت منصبا شرفيا، كان هناك شعور بأن يرجح الصراع على ترشيح من يخلفه كفة الميزان لمصلحة جماعة أو أخرى. وفاز أحد المرشحين الذي لقي دعما من السيدة غاندي في الانتخابات، وفي الوقت نفسه أعفت أنديرا بإعفاء مورارجي ديساي، وزير محافظ، من مهام وزارة المالية، وتولت هي مسؤولية الوزارة. وعقب ذلك، نجحت في تأميم أربعة عشر بنكا والقضاء على السياسات التفضيلية للأمراء السابقين، وراقبت عن كثب الارتفاع المفاجئ لشعبيتها. ومع ذلك، ساهمت هذه الإجـراءات في انقسـام الحزب، ما أدى إلى تشـكيل تنظيمات متنافسـة في نوفمبر 1969 وهما: «المطالبون» التابع لحزب المؤمّر الذي ترأسته أنديرا، و«التنظيم» التابع لحزب المؤتمر الذي مثل المعارضة المحافظة.

غيزت سياسة أنديرا وخطاباتها في أثناء انتخابات العام 1971 بالشعبية اليسارية على نحو متزايد، فمنذ الانفصال عن الفصيل المحافظ اتجهت أنديرا لحكم الهند مستعينة بتحالف من أحزاب الأقليات والأحزاب اليسارية (54). وتمثلت المعارضة الرئيسية لها في تحالف ائتلافي تكون من حزب (التنظيم) تابع لحزب المؤتمر وحزب جانا سانغ وأحزاب عينية أخرى (55). التفت هذه الجماعات حول شعار «أنديرا هاتاو» (الإطاحة بأنديرا)، وجاء رد فعل مؤيدي أنديرا في شعار «غاريبي هاتاو» (القضاء على الفقر). وبالتأكيد على قضية الفقر، تمكنت أنديرا من إعادة تركيز حملة العام 1971 على الموضوعات الرئيسية التي تتعلق بشرعية حزب المؤتمر:

الإسلاح الاجتماعي والاقتصادي، والعلمانية، والاشتراكية. كما تضمنت الحملة إحدى القضايا الرئيسية وهي إلغاء المدفوعات التي تُعنح للأمراء السابقين والتي تُعرف بـ«الأموال السرية»، التي حاولت أنديرا إبطالها من قبل. وبالمثل، تحدثت أنديرا طوال الحملة عن الحاجة لهزيمة كل من يقف في طريق جهودها المراد بها تحقيق التغير الاجتماعي. كما استهدفت أيضا حزب جانا سانغ نظير دعمه للطائفية وقدمت تعهداتها للطبقة المتوسطة بتشكيل حكومة قوية ومستقرة.

كان انتصار فصيل «المطالبون» التابع لحزب المؤة من انتخابات العام 1971 حدثا ضخما، حيث فاز الحزب بأغلبية مطلقة محققا 352 مقعدا من إجمالي 518 مقعدا في «اللوك سوبها» (مجلس النواب بالبرلمان الوطني)، وظهرت أنديرا كقوة مهيمنة بما كان لديها من تفويض وقاعدة سياسية. وفضلا عن ذلك، لحقت هزيمة كاسحة بالقوى المحافظة، وجرت إعادة الإجماع المؤيد لنهرو. تلقى موقف أنديرا المزيد من التأييد والمساندة من خلال الحرب مع باكستان في العامين 1971 و1972. وقد نتج عن هذه الأزمة، التي كانت أكثر النزاعات أهمية بين الدولتين، هزيمة باكستان عسكريا وإقامة دولة بنغلاديش. وأدت القيادة العازمة للسيدة غاندي والنجاح فيما يتعلق بذلك النزاع إلى فوائد انتخابية ملموسة، حيث أحكم حزبها السيطرة على جميع الحكومات الإقليمية في انتخابات المجالس النيابية بالولايات التي عُقدت العام التالي، ولم تتمكن المعارضة من تصوير نفسها على أنها أكثر شعبية أو أكثر وطنية مقارنة بالسيدة غاندي، كما كانت لديهم صعوبات في وضع برنامج متماسك لحملة انتخابية. كانت السيدة غاندي وقتئذ في ذروة نفوذها وسلطتها.

وعلى الرغم من ذلك، لم تكن فترة حكم السيدة غاندي مستقرة على نحو عميق، حيث واجهت تحديا تمثل في حالة الاستياء واسعة الانتشار بين قطاعات السكان. وعلى الرغم من المكاسب الانتخابية للعام 1971 والحرب ضد باكستان، سقطت زعامة أنديرا على نحو سريع نتيجة لحزمة من الكوارث التي رجع السبب في معظمها إلى الأداء الاقتصادي الرديء داخل الدولة. وعلى الرغم من المكاسب الاقتصادية السابقة في أثناء فترتي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي وإقرار مجموعة متنوعة من البرامج المكافحة للفقر – ظلت هناك حالة ركود في التنمية الصناعية، وارتفاع في مستوى البطالة، وانتشار الفقر. وفي المناطق الريفية،

أدى بقاء تمركز الأراضي في أيدي حفنة بسيطة من الأفراد، وعدم قدرة (أو عدم استعداد) فصيل «المطالبون» التابع لحزب المؤتمر على تنفيذ إصلاح حقيقي إلى عدم تغيير الهيكل الاجتماعي للمناطق الريفية بالهند على نحو كبير، وهو الأمر الذي نتج عنه ظهور حركة مسلحة من الفلاحين داخل إقليم البنغال، من بين بعض التحديات الأخرى (56). وبالمثل خابت توقعات العمال في مناطق الحضر وقطاعات السكان من الطبقة المتوسطة. وتفاقمت الأمور مع الكارثة الاقتصادية التي حلت العام 1973 والتي أشعلتها أزمة النفط أثناء حرب 1973 في منطقة الشرق الأوسط – وأدت إلى زيادة في أسعار الغذاء، والتضخم، والركود الاقتصادي. وعبرت حالة عدم الرضا عن نفسها في هيئة سلسلة من الإجراءات التي تتعلق بالصناعة داخل الدولة، وبلغت ذروتها في إضراب عمال السكة الحديد في العام 1974.

وهناك توجه آخر ميز حكم أنديرا، وهو مركزية سلطة الدولة وسيطرة الحزب. ساهم تغلب أنديرا على رؤساء الحزب السابقين والمكاسب الانتخابية التي حققها فصيـل «المطالبون» التابع لحـزب المؤتمر في تحول ميزان القـوى على نحو واضح. وتحت نظام الحكم الجديد، عينت قيادة الحكومة المركزية رؤساء وزارات الولايات المختلفة الذين استمروا في مناصبهم باستمرار دعم الحكومة المركزية لهم. منح ذلك السيدة غاندي درجة من السيطرة على الحكومات الإقليمية التي لم تكن موجودة في أثناء فترة حكم أبيها. وبالمثل، من داخل الحزب، سعت السيدة غاندي إلى إضعاف فروع الولايات التي كانت من قبل منزلة القاعدة التأسيسية لزعماء الحزب، وألغيت الانتخابات الداخلية في الحزب، وبدلا منها «شغلت المناصب داخل هيكل الحزب على جميع المستويات عن طريق التعيين من السلطة العليا بدلا من الانتخاب»(57). وأدت هذه الإستراتيجية إلى إضعاف الحزب كمؤسسة بشكل قاطع. ارتبط ظهور موذج جديد من السياسة الشعبية أو الجماهيرية بهذه النقطة، حيث اعتمد هيكل الحزب التقليدي طويلا على آلية الحزب المحلي للتفاعل مع النخب الإقليمية وتوصيل الصوت الشعبي، وهي علامة على قدرة رؤساء الأحزاب المحلية على توجيـه أفضليات المصوتين والوساطة بين المطالب القوميـة والمصالح المحلية. وعلى الرغم من عدم وجود مشكلات مصاحبة لهذا الهيكل، اعتمدت الشعبية الجديدة لأنديرا على تحاشي الهيكل التقليدي للحزب كلية (58). وضع فصيل «المطالبون» التابع

لحزب المؤتمر أسلوبا جديدا من السياسة للتواصل المباشر مع قطاعات السكان، وذلك من خلال حملات إعلامية قومية، وصاحب هذا التوجه فقدان حزب المؤتمر الالتزام الأيديولوجي. وعلى الرغم من أن الجدل الذي دار خلال العام 1971 كان جدلا خطيرا و وسكل تحديا رئيسيا للإجماع المؤيد لنهرو – ظلت السياسات التي انتشرت في أثناء الانتخابات غير منفذة، وفي الأغلب لم تكن هناك نية في الأصل لتنفيذها. كانت شعبية أنديرا بشكل جزئي نتاجا للتوجه المؤثر على نحو كبير تجاه الأيديولوجيا وللافتقار إلى الجدل السياسي الجوهري. وفي الوقت الذي بدأت فيه معارك الانتخابات من خلال وسائل الإعلام، استُبدلت بعض قضايا السياسة بشعارات الحملات الانتخابية، وتحولت الانتخابات إلى مجموعة من الاستفتاءات الشعبية التي ارتبطت بد «تساؤلات بسيطة وعاطفية، ومضللة في بعض الأحيان، مثل ما إذا كان الشعب يتمنى القضاء على الفقر» (59). عكس هذا النوع من السياسة – والانحدار الموازي للهيكل التقليدي للحزب – عصرا جديدا للسياسة الهندية.

#### حركة جايابراكاش والحكم بحالة الطوارئ

أدت هشاشة الوضع المتأصل في هذا النوع الجديد من السياسة إلى ظهور حركة جايابراكاش في العام 1974. اشتعل هذا التمرد الشعبي نتيجة لحالة الاستياء من زيادة أسـعار الغذاء في ولايتي غوجارات وبيهار، ما أدى إلى وقوع اضطرابات مدنية واسـعة النطاق وأحداث شغب وانتشار حالة الفوضى. وتباعا، دفعت هذه الحالة الحكومة إلى اتخاذ رد فعل عنيف. في ربيع العام 1974 قاد جايابراكاش نريان – زعيم اشتراكي سابق – حالة الهياج الشديدة في ولاية بيهار. بعد أن كان قد تقاعد عن العمل السياسي، سعيا وراء تحويـل هذه الحالة إلى حركة قومية ضد فسـاد الحكومـة. وطالب جايابراكاش، في جولـة له طافت منطقة شـمال الهند، بالقضاء على حزب المؤةـر، وبخاصة أنديرا، التي وصفها بـ «منبع» الفسـاد. واحتشدت أحزاب المعارضة من اليمين واليسار خلف حركة جايابراكاش عندما أصبحت ذائعة الصيت، وأخذوا في نشر مبادئها بمناطق أخرى داخل الدولة. وعلى الرغم من الأيديولوجية غير المتبلورة للحركة، فقد اتحدت للإطاحة بالسـيدة غاندي، ووجـدت في المظالم الاجتماعية والاقتصادية وسـيلة مؤثرة لحشـد المشاعر الشعبية خلف الهجمة المناوئة لفصيل «المطالبون» التابع لحزب المؤتمر.

كانت هناك مشاركة بارزة من جانب حزب جانا سانغ وتنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ وفصيل «التنظيم» التابع لحزب المؤتمر في حركة جايابراكاش، فمن أحد الجوانب أمدت مشاركة هذه التنظيمات الطائفية الحركة بالدعامة الأساسية في جميع أرجاء الدولة وأصبح بالتالي نشطاء تنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ قوة رئيسية في الحركة. ومن جانب آخر، نظرت هذه الجماعات إلى حركة جايابراكاش على أنها فرصة للتحرك نحو الاتجاه السائد للسياسة الهندية. وساهمت جدارة نريان بالاحترام وارتباطه بالمثالية التي وضعها غاندي وانتماؤه السابق للحزب الاشتراكي في إضفاء نوع من الشرعيـة عـلى التنظيمات الأخرى. وبالمثـل، وفي الوقت الذي كانـت فيه قاعدة دعم حزب جانا سانغ هي الأعيان من الأرستقراطيين والطبقة العليا، فقد منحتهم حركة جاياب راكاش فرصة للعمل مع الناخبين من السواد الأعظم فيما يتعلق بالأمور ذات الاهتمام الشعبي. ويمكن أيضا رؤية تأثير اليمين الهندوسي في حركة جايابراكاش في برنامجه المتعلق بالإصلاح. وقد صورت حركة جايابراكاش الهند على أنها تخوض حالة من «الأزمة الشاملة»، التي كانت ثقافية بقدر كونها اقتصادية أو سياسية. ولقيت الدعـوة اللاحقـة للقيام بـ «ثورة شـاملة» - بمعنى آخر، «ثورة داخـل كل مجال من مجالات الحياة والمنظمات العامة» - قبولا لدى تنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ والمجلس الهندوسي العالمي اللذين طال جدالهما حول التحول الثقافي للمجتمع (60).

استمر رد الفعل العنيف من قبل الحكومة تجاه حالات الإضراب والتظاهرات والاحتجاجات (غهيروز) في تصعيد التوتر بين الدولة والمعارضة، وذلك عندما أعلنت محكمة الله أباد العليا في صيف العام 1975 عن حكمها الذي قضى ببطلان انتخابات مجلس النواب بالبرلمان الوطني «اللوك سوبها» في العام 1971، والتي أشرفت عليها حكومة السيدة غاندي، مما جعل المعارضة تطالب بإقالة رئيسة الوزراء عن منصبها، وإعلان حالة عصيان مدني في جميع أرجاء الدولة لحين تركها منصبها في 26 يونيو 1975 وعقب هذه الأحداث بأسبوعين أعلنت أنديرا فرض حالة الطوارئ، وإلقاء القبض على زعماء المعارضة، ووضع حد لحركة جايابراكاش.

جرى تبرير فرض حالة الطوارئ في العام 1975 على أساس الحفاظ على الأمة، حيث أكدت السيدة غاندي على هذا الموضوع في العديد من الخُطب وبرامج البث الإذاعي، بحجة أن هناك، طبقا لتصريح لها في إحدى الخُطب، «خطرا على الاستقرار

والأمن والوحدة والنسيج والبقاء الحقيقي للأمة بسبب ما نواجهه من تهديدات قومية ودولية» (62). وعلى الرغم من الاستقرار النسبي الذي حققه الحكم في حالة الطوارئ، فإنه ساهم في تقليص الدعم الشعبي للسيدة غاندي، كما أصبح انفصال فصيل «المطالبون» التابع لحزب المؤتمر عن المثل التقليدية للإجماع المؤيد لنهرو واضحا في تلك الفترة. كما أدت عمليات الترهيب والفساد التي صاحبت هذا العصر، فضلا عن السياسة المضرة بالفقراء، إلى تدمير مصداقية السيدة غاندي التي مثلت قوة للتغيير و«التقدمي. الأمر الأكثر مثارا للسخط على وجه التحديد هو برامج «التخطيط الأسري» و«التجميل الحضري» التي أشرف عليها سنجاي، ابن السيدة غاندي. فوضت هذه المبادرات الحكومية عمليات التطهير الإرغامي والترحيل الإجباري للفقراء الذين كانوا يعيشون في المدن، وقد أثرت أعمال إخلاء الأحياء الفقيرة والتطهير الإلزامي على نحو التقليدي لحزب المؤتمر. كما كشفت علاقات سنجاي المقربة من أصحاب المشروعات الخاصة وتوجهاته السلطوية عن اتجاه جديد للنخب الحاكمة (63). وعندما أجريت غاندي وسنجاي أيضا مقاعدهما في مجلس النواب بالبرلمان الوطني، «اللوك سوبها».

#### استعادة أنديرا قوتها

لم تستمر الحكومة الائتلافية التي تولت السلطة في العام 1977 طويلا، ولكونها كانت تتكون من الجماعات نفسها التي ارتبطت بحركة جايابراكاش، فقد نجحت في تحويل الانتخابات إلى استفتاء على حالة الطوارئ. وبناء على ذلك تفوقت على أنديرا ومؤيديها من حزب المؤتمر بكفاءة. ومع ذلك، تفتت ما سمي بـ «تحالف جبهة الجاناتا» – كما كانت تُعرف – على نحو سريع، حيث لم تكن لديه أيديولوجية موحدة ولا اتفاق على سياسة الدولة، بصرف النظر عن المعارضة المشتركة للسيدة غاندي. أصبح ذلك مثيرا للمشاكل تحديدا عندما تحولت التوترات داخل المناطق الريفية بالهند إلى أعمال عنف، حيث استخدمت معظم النخب الريفية، التي أيدت الأحزاب اليمينية منذ زمن طويل، الانتصار الانتخابي للعام 1977 للحد من تأثير الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في الأعوام الماضية. أدى ذلك إلى وقوع

أعمال عنف بين الطبقات الاجتماعية ومصادرة الأراضي التي وُزعت بناء على حزمة الإصلاحات السابقة داخل المناطق الريفية. وفي الوقت نفسه، تصاعدت أيضا وتيرة العنف الطائفي ومعدل الجريمة. ومع عدم قدرته على التعامل مع هذه القضايا، تحالف « جبهة الجاناتا» بالكاد من الاحتفاظ بتماسك تحالفه. وفضلا على ذلك، كان هناك سوء إدارة على نحو فاضح في أسلوب القبض على السيدة غاندي ومحاكمتها، وهو الأمر الذي ساعدها من دون قصد في استعادة الدعم الشعبي. وفي الوقت الذي انهار فيه تحالف «جبهة الجاناتا»، عاد عدد من المارقين السابقين وفي الوقت الذي انهار فيه تحالف «جبهة الجاناتا»، عاد عدد من المارقين السابقين الى حزب المؤتمر الموالين لأنديرا، وعرفوا بأعضاء حزب المؤتمر (I) ". وعندما بدأت الدعوة إلى انتخابات يناير في العام 1980، اكتسحها أعضاء حزب المؤتمر (I) وعادوا إلى مناصبهم، واستعادت السيدة غاندي منصبها رئيسة للوزراء مرة أخرى (66).

أشارت حالة الطوارئ وما أعقبها من نتائج إلى كارثة أعمق تحل بالديموقراطية في الهند. تميز حكم السيدة غاندي قبل العام 1975 بتركيز السلطة السياسية في أيدي حفنة بسيطة من الأفراد (65)، ومع ذلك، فإن هذه المركزية لسلطة الدولة وتلاشى حزب المؤتمر بوصفه مؤسسة قد أضعفا من قدرة الحكومة على طرح الاحتياجات والمشكلات المحلية. كما أجبر المعارضة على الانحراف خارج القنوات السياسية الشرعية. وتزامن أيضا تركيز سلطة الدولة مع زيادة في الجرائم بالسياسة الهندية (66). وقد كانت هناك درجة متصاعدة من الفساد في هيئة إكراميات ورشاوي وانضمام عدد كبير من الأفراد ممن لديهم سجلات إجرامية داخل الحياة السياسية. انطبقت هذه الصفات على معظم الكوادر الشابة التي عينها سنجاي غاندي! ولعل الأمر الأكثر إثارة للمشكلات هو ظهور إحدى العصابات التي استخدمتها العديد من الفصائل السياسية بغرض تنفيذ أعمال القتل والترهيب. كان ذلك معلوما لدى قوات الشرطة المحلية، التي أصبحت «فاسدة وإجرامية ومخالفة للقانون»(67) على نحو متزايد. ارتبطت هذه الاتجاهات أيضا بتحالف تشكل بين النخب الاقتصادية بالهند وزعمائها السياسيين الذين وجدوا مصلحة مشتركة في قهر الفقراء. وأقرت قوانين جديدة تقضي بحظر الإضراب، استهدفت الدولة - بالتعاون مع النخب من مُلاك الأراضي الزراعية - الفلاحين الريفيين لما تسببوا فيه من أعمال العنف.

<sup>(\*)</sup> حرف الآي (I) إشارة إلى اسم انديرا Indira. [المحررة].

إن ما صاحب هذه الميول الاستبدادية هو تعبير السيدة غاندي عن خطاب وطني تأصلت فيه الطائفية الدينية والخوف من انفصال الأقليات. لقد خلقت حالة الاضطراب التي وقعت في السبعينيات من القرن الماضي – وبخاصة فيما يتعلق براديكالية الفقراء واستيائهم من الحزب – كارثة ألمت بالشرعية كان لا بد أن يستجيب لها الحزب الحاكم، حيث قام بذلك عن طريق التأكيد على الدور التاريخي لحزب المؤتمر، كونه الحزب الذي يمثل الأمة، ووصم الأصوات المعارضة بأنها تشكل تهديدا للوحدة الوطنية، وتصوير النخب من حزب المؤتمر الحاكم بأنها الجماعة الوحيدة القادرة على حماية المجتمع (68). شكلت طبيعة هذا الخطاب، عا يحتويه من دلالات تتعلق بالمخاوف الأمنية والمفاهيم العرقية للأمة وبشاعة تصوير قطاعات السكان من الأقليات، مصدرا للانزعاج. وعن طريق وصف الميول الانفصالية ومظالم الأقليات التي ظهرت في أثناء فترة حكمها بأنها غير وطنية، تمكنت أنديرا من النجاح في صف الأغلبية الهندوسية خلف حكمها.

كان هناك العديد من الخصائص المهمة لهذا الخطاب الجديد. أولا، كان من المفترض أن يعيد اتجاه الحسد الشعبي على طول خطوط طائفية، وليست طبقية. حيث أدى إدخال الديوقراطية خلال حقبتي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي إلى تسييس قطاعات السكان وبناء قاعدة قوية من الدعم لمصلحة البرنامج اليساري للإصلاح الاجتماعي. وعلى الرغم من ذلك، أصيبت هذه القوى بغيبة أمل نظرا إلى تلاشي فرص التقدم وفشل التنمية التي تديرها الدولة في رفع مستويات المعيشة على نطاق عال. وبالتالي، يمكن النظر إلى حالة الطوارئ بشكل جزئي على أنها أحد المساعي لتقييد القوى الشعبية التي أطلق سراحها حزب المؤتمر، وهي القوى التي انقلبت عليه فيما بعد وهددت حكمه. وعلى الرغم من أن حركة غايابراكاش قد اخترقت بواسطة التنظيمات الطائفية – ويقول البعض إنها اختُطفت – فقد ساهمت في تقوية النبض الشعبي المصاحب لحالة السخط الذي كانت تعاني منه الطبقات الدنيا. فعلى الرغم من الالتزام التقليدي لحزب المؤتمر نحو المساواة الاقتصادية، لم يتغير الكثير على مدار الثلاثين عاما من فترة حكم الحزب. ولم تستطع الدولة السماح بالحشد المستمر على طول الخطوط الطبقية، لذلك سعت إلى تحويل الخطاب العام بعدا عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتركيز على قضايا العقيدة والأمة (69).

وهناك خاصية ثانية تميز بها هذا الخطاب، وهي المجاز الديني وجاذبيته الواضحة عند الأغلبية الهندوسية. يمكن رؤية الانحراف نحو الدين، بشكل سطحي، من خلال إظهار السيدة غاندي لتقواها الدينية أمام الرأي العام، حيث قامت بزيارة (وافتتاح) المعابد وغرس صور للتدين والتقوى(70). كما مدت يدها أيضا إلى بعض النشطاء من داخل المجتمع الوطني الهندوس، معتمدة في ذلك على ابن أخيها أرون نهرو كحلقة وصل وأحاطت نفسها على نحو متزايد بـ«المعلمين الروحانيين»(71). ومع ذلك، كانت الطبيعة الطائفية للتوجه الخاص بأعضاء حزب المؤتمر(I) ملحوظة بوضوح في خُطب السيدة غاندي مطلع الثمانينيات من القرن الماضي. فقد اتضح ذلك مبدئيا باستخدامها بعـض العبـارات مثـل «الأمة في خطـر» - تحت تهديـد كل من الأعـداء الداخليين والخارجيين - لكنها أصبحت ذات توجه ديني عندما جرى تحديد التحديات على أنها تنبعث من الأقليات غير الوطنية. وعلى سبيل المثال، في خطاب ألقته في العام 1983، أشارت السيدة غاندي إلى أنه في «بعض المناطق» - وتقصد إقليمي كشمير والبنجاب - ضُمنت الحقوق والامتيازات لقطاعات السكان من الأقليات في الوقت الذي يجري فيه «قمع مجتمع الأغلبية» (72). وفي خطاب آخر ألقته في نوفمبر من العام 1983 مخاطبة حركة «أريا سـماج»، وهي تنظيم هندوسي تأسس في أثناء حركة الإصلاح التي قامت أواخر القرن التاسع عشر، ذكرت بوضوح أن هناك هجوما على الدين والتقاليد الخاصة بالدولة(73). وقد تكرر هذا الموضوع في العام التالي عندما زعمت، في أعقاب حادث الاعتداء على المعبد الذهبي مدينة أميتسار، أن «الدارما (\*) الهندوسية تتعرض للهجوم»، وناشدت الحضور دعم جهودها التي تسعى إلى إنقاذ التقليد الهندوسي «من الهجوم الذي يشنه السيخ والمسلمون وآخرون»<sup>(74)</sup>.

تضمنت مزاعم السيدة غاندي صلة ربط ما بين الحكم المستمر لحزب المؤتمر والهدفين الساميين المتمثلين في الوحدة الوطنية وأمن الدولة. ومن خلال التشديد على وجود التهديددات الأمنية غير المتبلورة، ركز نظام حكم السيدة غاندي على مخاوف قطاعات السكان، مسلطا الضوء على حزب المؤتمر باعتباره القوة الوحيدة التي بإمكانها بث الطمأنينة في نفوسهم. وبالتالي، اعتبرت الانتقادات الموجهة إلى

<sup>(\*)</sup> الدارما هي أحد المفاهيم الرئيسية التي تشير إلى معان متفاوتة في الديانات الهندية (الهندوسية، والبوذية، والجاينية، والسيخية)، يدور في مجمله حول القانون الأخلاقي والعقائدي لهذه الديانات والفهم الصحيح للطبيعة. [المحررة].

السيدة غاندي وحكم حزب المؤتمر هجمات على الأمة بأسرها. وبالمثل، وصفت جميع جبهات المعارضة إما بعدم الوطنية أو بخيانة الوطن، وبالتالي اعتُبر الأمر مسألة تختص بحفظ القانون والنظام، ولا تمُت إلى السياسة بصلة (75). وكانت نتيجة ذلك أن التعبير عن الخلافات السياسية التي يرجع السبب فيها إلى وقوع كارثة بالعلاقات ما بين الدولة والأقاليم على نحو رئيسي أصبح من منطلق ديني ووطني أيضا، وجرت معاملتها كتهديدات على الأمن القومي، وليس باعتبارها شؤونا تتعلق بتحقيق التسوية السياسية.

اتسم خطاب حزب المؤتمر عن القومية الدينية بالوضوح في أثناء الانتخابات التي أجريت مطلع الثمانينيات من القرن الماضي. على سبيل المثال، عند إجراء انتخابات البرلمان في العام 1983 في ولاية جامو وكشمير استغل الحزب المخاوف الهندوسية من هيمنة الأغلبية المسلمة، وتمثلت المعارضة الرئيسية لحزب المؤتمر داخل هذه الولاية في حزب المؤتمر الوطنى وهو حزب سياس مسلم يتميز بالسيطرة والسطوة، ووصفته السيدة غاندي بأنه «غير وطني» و«مؤيد لباكستان»(76). وفضلا على ذلك، أدى هجوم أنديرا على رئيس وزراء الولاية ومؤيدها الشيخ عبدالله إلى انقسام جمهور الناخبين على طول خطوط دينية، وساعد في دفع العديد من المؤيدين الهندوس من حزب بهاراتيا جاناتا في اتجاه حزب المؤتمر (77). وعلى نحو مماثل، في أثناء الانتخابات المحلية عدينة دلهي في العام 1983، كانت الحركات الانفصالية في إقليمي كشمير والبنجاب الموضوع الرئيسي للحملة الانتخابية. وفي هذا الصدد، قيل إن حزب المؤتمر وحده هو الـذي بإمكانه الدفاع عن مصالح الأغلبيـة في مواجهة القوى غير الوطنية التي كانت تسعى إلى إضعاف الأمة. وفقا لما أشار إليه جيمس مانور بخصوص الانتخابات البرلمانية للعام 1984، «على الرغم من أنه من الصعب استيعاب أن الشوفينية الهندوسية والمشاعر المناهضة للسيخ كانتا منزلة عنصرين ضروريين للحملة الانتخابية الخاصة بأعضاء حزب المؤتمر (I)، فإنه الواقع كان هذا هو الوضع بالفعل $^{(78)}$ .

اتصفت الإستراتيجية الطائفية لحزب المؤمّر بالانتهازية الشديدة، فمن أحد الجوانب عكست زوال القاعدة الانتخابية لحزب المؤمّر، حيث ساعدت أوجه فشل حكم حزب المؤمّر والتجاوزات التي وقعت في أثناء فرض حالة الطوارئ على تقويض تحالف الحزب التقليدي الذي كان يضم الفقراء الريفيين والمسلمين والمنبوذين والنخب

في المدن. وعلاوة على ذلك، أدركت السيدة غاندي وقتئذ المخاطر الناجمة عن الاعتماد على الأقليات والفقراء. كما أسهم انتشار الأحزاب الإسلامية وأحزاب الطبقة الدنيا في سحب الدعم من حزب المؤتمر، وذلك في الوقت الذي أصبح من الصعب فيه تجاهل شكاوى الأغلبية حول التمييز. رأى أفراد الطبقة العليا من الهندوس تحديدا أنفسهم على أنهم يعانون حالات التمييز من البرامج الإيجابية التي صُممت لمواجهة حالات الإجحاف القديمة. وكانت النتيجة عبارة عن «رد فعل عنيف من قبل الهندوس» ضد السياسات التي اتصفت بأنها «تُشبع رغبات الأقليات»، وهو انتقاد أصبح فيما بعد بهنزلة خاصية أساسية لحزب «بهاراتيا جاناتا»، خليفة حزب جانا سانغ.

من جانب آخر، أعلن تغيير المسار نحو أغلبية هندوسية صريحة عن تحول أيديولوجيي واسع النطاق. وما أن الالتزام التاريخي لحزب المؤمّر نحو تحقيق أجندة تحررية لم يعد الآن جديرا بالثقة، لذا كان بحاجة إلى قاعدة جديدة لشرعيته الأيديولوجية. أجبر الحزب على وضع إستراتيجية جديدة اعتمدت على الدعم الشعبى من الأغلبية الهندوسية، تحديدا من الطبقات المتوسطة في قلب المنطقة المتحدثة باللغة الهندية، وبنيت هذه الإستراتيجية على أساس تفادي حزب بهاراتيا جاناتا عن طريق الاستيلاء على رسالته وقاعدة الدعم الخاصة به (<sup>79)</sup>. وقد أدت خسائر حزب المؤتمر في الولايات الجنوبية كارناتاكا وأندرا برديش في يناير 1983 إلى مضاعفة أهمية إقامة قاعدة دعم أكثر قوة داخل الولايات الشمالية. وكانت هناك بعيض المزاعم أن السيدة غاندي قد قدمت عروضا للخصوم السابقين من داخل تنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ كجزء من عملية تغيير المسار السياسي الجديد، لكن ظلت درجة التعاون في هذا الصدد مبهمة. ومع ذلك، كان هناك العديد من التقارير التي أفادت عمل بعض النشطاء من داخل تنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ مع أعضاء حزب المؤمّر(I) في كشمير ودلهي وولاية أندرا برديش ومناطق أخرى مطلع الثمانينيات من القرن الماضي. كما كانت هناك بعض التقارير التي أفادت عن تحالف أعضاء حزب المؤتمر(I) مع تنظيم شيف سينا - وهو أحد أشد التنظيمات الطائفية الجهادية - في انتخابات الولاية والانتخابات البلدية داخل ولاية ماهاراشترا في العام 1983<sup>(80)</sup>. وقد آثرت السيدة غاندي، على عكس أبيها نهرو الذي عارض الطائفية بشدة، «ركوب هذه الموجة إلى آخر مداها»(81).

ومها يدعو إلى السخرية أن تبنى أعضاء حزب المؤتمر(I) للقومية الدينية قد حدث عندما كان حزب بهاراتيا جاناتا بصدد الابتعاد عن هذا النوع من الشوفينية التي أدت إلى تهميش الوطنيين الهندوس من قبل. ومن ضمن المساعي العدة لتوسيع قاعدته الشعبية، سعى حزب بهاراتيا جاناتا إلى جذب المسلمين والهندوس من الطبقة الدنيا عن طريق التأكيد على بعض القضايا الاجتماعية «والتقليل من أهمية هويته الهندوسية»(82). وعلى الرغم من ذلك، لم تلق الإستراتيجية التي اتبعها حزب بهاراتيا جاناتا قبولا لدى أعضاء السانغ باريفار (وتعنى حرفيا «عائلة تضم التنظيمات الهندوسية»، ما فيها المجلس الهندوسي العالمي، وحزب راشتريا سوايامسيفاك سانغ وآخرون)، الذين نظروا إلى التحول العلماني لحزب بهاراتيا جاناتا على أنه تراجع في المبادئ. وقد أدى هذا الازدراء إلى ظهوره بمظهر رديء في أثناء انتخابات منتصف الفترة التي أجريت في العام 1983 والتي تخلت فيها كوادر تنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ عن حزب بهاراتيا جاناتا لمصلحة مرشحي أعضاء حزب المؤتمر(١) في العديد من الدوائر الانتخابية المحلية. ومع ذلك، فشلت الإستراتيجية الانتخابية لحزب بهاراتيا جاناتا، لا لأن رسالته لم تلق قبولا لدى أغلبية جمهور الاتجاه السائد، بل بسبب فقدان الحزب لمؤيديه الرئيسيين واتجاههم لمؤازرة حزب المؤتمر. وعند تخلي مؤيدي حزب بهاراتيا جاناتا عنه في الانتخابات، أظهر نشطاء تنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ أنهم «لم يطمئنوا إلى الاتجاه الذي اتخذه الحزب»(83). وجسرى التعبير عن هذا الانتقاد في أحد المقالات التي نشرتها جريدة متعاطفة مع القومية الهندوسية، حيث أشارت إلى أنه «قد حان الوقت لحزب بهاراتيا جاناتا لكي يتخذ قراره، عليه تحديد مصيره الآن وعلى نحو حاسم لا رجعة فيه، فإما أن يؤدي دور الحرب العلماني أو الحزب الوطني الهندوسي. كان عليه أن يدرك من التجربة التى خاضها أن أعضاء حرب المؤتمر (I) قد اتخذوا قرارا بالاستيلاء على قاعدته الوطنية الهندوسية وتقديم الحزب على أنه غير مجد في العملية السياسية وذلك في حالة استمرار حزب بهاراتيا جاناتا في ترنحه ما بين الخيارين»(84).

أدى التطبيع مع الطائفية الهندوسية وميلها نحو الاتجاه السائد من السياسة الهندية إلى زيادة حادة في العنف الطائفي، حيث وقعت بعض أحداث الشغب ما بين الهندوس والمسلمين في مدينة مراد آباد (العام 1980) ومدينة بيهار شريف (العام

1981) ومدينة أحمد آباد (العام 1982) ومدينة ميروت (العامين 1982 و1987) ومدينة مومباي (العام 1984) ومدينة دلهي (العام 1987). وعلى الرغم من أن أعمال الشغب قد استهدفت المسلمين باعتبارهم مجتمعا دينيا، فقد ارتبط الدافع عامة بالتنافس الاقتصادي والسياس، وليس بدافع كراهية قديمة. وباختصار، عملت دوافع المنافسة السياسية على «تحويل أعمال العنف الطائفي إلى شكل آخر من السياسة (الجماهيرية) المنظمة»(85). ومع ذلك، والأكثر إثارة للدهشة بخصوص هذا العنف، أنه لم يكن يتعلق بعدد الأحداث التي وقعت، لكنه تركز حول دور السلطات الحكومية في التحريض عليه والتواطؤ فيه. وعلى الرغم من أن معظم أحداث الشغب قد صُحبت بحملات مستدامة قامت بها التنظيمات الطائفية مثل المجلس الهندوسي العالمي أو تنظيم شيف سينا، فقد كان الانحياز المناهض للمسلمين بين رجال الشرطة عنصرا جليا على نحو متزايد. ففي العديد من الحالات تكاتفت الشرطة المحلية مع تنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ للعمل على استهداف قطاعات السكان من الأقليات، وسرقة ممتلكاتهم، والاشتراك في جرائم القتل وإضرام النيران. وفضلا على ذلك، لم تفعل الحكومة المركزية شيئا يُذكر لوضع حد لمثل هذه الأعمال الوحشية أو لمساءلة أولئك ممن اشتركوا فيها. ونتيجة لذلك، نُظر إلى الدولة على أنها مُلامة على نحو متزايد نظير أعمال العنف ما بين الأقليات، كما أظهر ذلك أيضا إلى أي حد أصبحت فيه آليات الدولة تتسم بالطائفية.

### إضفاء الصبغة الطائفية على السياسة داخل إقليمي البنجاب وكشمير

لم يقتصر التلاعب بالهويات الدينية على الإستراتيجيات الغالبة لحزب المؤتمر، لكنه كان واضحا أيضا من خلال مساعي السيدة غاندي للسيطرة على الحكومات الإقليمية، وهو الأمر الذي كان ضروريا لفرض سيطرة الحكومة المركزية. وقد دفعها ذلك، مع مسؤولين آخرين من حزب المؤتمر، إلى وضع سياسات تتسم بالمواجهة على نحو متزايد مع خصومها داخل الأقاليم المختلفة. ونتج عن التوجهات المركزية للحكومة الوطنية عدد من المظالم داخل الولايات الفردية. وعلى الرغم من ذلك، ميز المنطق الديني والطائفي هذه النزاعات السياسية. ومهد ذلك الطريق لولوع خلافات حادة، اتسم بالطبع أغلبها بالعنف، ما بين القيادة الوطنية والمسؤولين فلاقليميين، وكان أكثرها أهمية هو النزاع في إقليمي كشمير والبنجاب.

توترت العلاقات ما بين الهندوس والمسلمين بشكل كبير في ولايتي جامو وكشمير - حيث أدت النزاعات التي وقعت منذ زمن بعيد إلى شن عدة حروب ضد باكستان - نتيجة للتلاعب المتعمد بالمشاعر الطائفية من قبل السيدة غاندي. وبدأ ذلك في العام 1982، عندما سعت إلى إضعاف مكانة الحاكم آنذاك، الشيخ فاروق عبدالله، في محاولة لتعزيز سيطرتها على المنطقة. وعلى الرغم من التزام فاروق بالحفاظ على ولاية كشمير داخل الهند، طعنت السيدة غاندي في ولائه وعملت بدأب لكي تطيح به من السلطة، حيث وجهت إليه بعض الاتهامات بتدويل القضية وتلقى الأموال من أنظمة الحكم الملكية العربية. وكانت هناك بعض الاتهامات الأخرى التي وُجّهت ضد فاروق، منها ادعاءات بوجود معســكرات للإرهابيين داخل الولاية، وتساهل حكومة الولاية مع الأنشطة غير الوطنية(86). وفي حملتها الانتخابية داخل المنطقة في العام 1983، ناشدت السيدة غاندي المشاعر الطائفية عن طريق التأكيد على حالات التمييز ضد الهندوس في المنطقة الجنوبية، كما قدمت نفسها باعتبارها القوة الوحيدة القادرة على حمايتهم من الأغلبية المسلمة، من أحد الجوانب، ومن المجاهدين المدعومين من باكستان، من جانب آخر (87). وبعد الخسارة التي لحقت بها في الانتخابات، لم ترفع السيدة غاندي الراية البيضاء. قامت في العام التالى، تحديدا في شهر يوليو 1984، بتقديم رشوة إلى أعضاء برلمان الولاية نظير انشقاقهم عن التحالف، وبعد ذلك أقالت الحكومة المنتخبة ديموقراطيا. وقد ظلت هذه «الألاعيب» تُمارس طيلة السنوات الخمس التالية آنذاك ما بين دلهي وسريناجار، عاصمة ولاية كشمير، التي أدت في نهاية المطاف إلى «كارثة» الانتفاضة التي اندلعت في العام 1989، وإلى أربعة عشر عاما من العنف المقلق(88).

وعلى الرغم من ذلك، أكثر النزاعات الإقليمية من حيث الأهمية كانت في إقليم البنجاب، حيث جرى تعريف التوترات حول الاعتبارات الاقتصادية والسياسية من منطلق ديني - تحديدا تلك النزاعات حول فرض السيطرة على مصادر المياه والأراضي، وكان ذلك أمرا غريبا، نظرا إلى التعاون قديم الأزل ما بين الهندوس والسيخ في المنطقة. وعلى سبيل المثال، اعتمد حزب المؤتمر باستمرار على كل من أصوات السيخ والهندوس في انتخابات الولاية خلال حقبتي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وبالمثل وصل حزب أكالي دل، حزب سياسي ينتمي إلى السيخ والخصم

الرئيسي لحزب المؤتمر، إلى السلطة فقط من خلال التحالفات التي أقامها مع الأحزاب الهندوسية. ونجح في تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب جانا سانغ في العام 1979، ومع حزب جاناتا في العام 1977. وعلى الرغم من ذلك وعقب انتخابات عام 1977، تغيرت الديناميكية السياسية. من ضمن المساعي المراد منها إضعاف حزب أكالي دل، دبر المسؤولون من أعضاء حزب المؤتمر(I) صعود أحد شباب السيخ المتعصبين ويُدعى سانت بهيندرانوال بنية خلخلة الدعم الذي يحصل عليه حزب أكالي دل من مجتمع السيخ، عن طريق إيجاد حزب ديني بديل يرتبط ببهيندرانوال (68). وقد بدأ سنجاي غاندي في وضع هذه الإستراتيجية هو ورئيس وزراء الولاية السابق وعضو حزب المؤتمر (ورئيس الدولة فيما بعد) زيل سينغ وأسهم في تسهيلها كل من وعضو حزب المؤتمر (ورئيس الدولة فيما بعد) زيل سينغ وأسهم في تسهيلها كل من أظهرها بهيندرانوال. كما مثل ذلك انصرافا تاما عن مواجهة حزب المؤتمر السابقة الطائفية السيخ خلال حقبتي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي (90).

كان بهيندرانـوال زعيما دينيا عمل على خلط الإحياء الديني الحماسي مع الأجندة السياسية الواضحة. وعلى الرغم من دعمه لإقامة دولة منفصلة للسيخ (خالستان)، عمل مع حزب المؤتمر(I) أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات مـن القرن الماضي لمعارضة حـزب أكالي دل الأكثر اعتدالا. وقام بتنظيم حملة انتخابية في العـام 1980 نيابة عن مرشحي أعضاء حزب المؤتمر(I) في انتخابات برلمان الولاية، على الرغم من ضآلة إسهاماته. ومع ذلك، أسهمت عدوانية بهيندرانوال واستعداده لاستخدام العنف ضد حركة نيرانكري وطوائف السيخ الأخرى المنشقة في الإعلاء من مكانته بين المجتمع. حتى عقب نجاح أعضاء حزب المؤتمر(I) في الاسـتيلاء على حكومة الولاية، اسـتمر نشطاء الحزب في دعم بهيندرانـوال لمجابهة حزب أكالي دل. لكن سرعان ما فقـد أعضاء حزب المؤتمر(I) الأداة التي اعتمدوا عليها، ففي العام 1980 – 1981، تورط بهيندرانوال في سلسـلة من جرائم القتل من ضمنها اتهامه بقتل أحد الصحافيين المشـهورين، ولم يمنعه من دخول السـجن سـوى وساطة زيل سـينغ<sup>(19)</sup>. وفي الوقت نفسه، أُجبر حزب أكالي دل على اتخاذ خطوات أكثر حزما (وإن لم تكن مسـلحة) لحماية ما كانوا ينظرون إليه على أنه مصالح السـيخ الشرعيـة. وأتخذت هذه الخطوات لكي تؤكد على سـيطرتهم باعتبارهم الممثل الحقيقي لمجتمع السيخ ولمواجهة أعضاء حزب المؤتمر(I) حول الحكم الذاتي الإقليمي.

دمرت فاعلية حزب أكالى دل على كلتا الجبهتين بواسطة القيادة الوطنية لحزب المؤتمر. فمن أحد الجوانب، رفضت الحكومة المركزية الاعتراف بالعديد من القضايا التي تتعلق بالحكم الذاتي للولاية، وقال البعض إن الحكومة أحبطت عن قصد أحد الحلول بخصوص قضايا مصادر المياه ووضع الأراضي المتنازع عليها (92). ومن جانب آخر، تسبب تشجيع حزب المؤتمر لبهيندرانوال في تقويض القيادة المعتدلة لحـزب أكالى دل بشـكل كبير، حيث أرغمهم ذلك على التنافس لكسـب المشاعر الشعبية للسيخ من المنطلق المتعصب نفسه الذي استخدمه بهيندرانوال، وأسهم ذلك في تصلب الهويات الطائفية للسيخ وظهور شعبية تنافسية بين زعماء السيخ السياسيين. مقابل ذلك، وصفت الحكومة المركزية حزب أكالى دل بأنه غير وطنى وانشقاقي، لذلك فهو مصنف خارج الاتجاه السياسي السائد. أصبح الدين والسياسة متشابكين في هذا الصدد - كما أصبحت العسكرة الدينية التي وضعها بهيندرانوال تحظى بشـعبية كبيرة - لدرجة أن «السـيخ العلمانيين نأوا بأنفسهم عن ذلك حتى لا يوصفوا بالخونة لقضية السيخ»(93). إن ما حدث هو قيام حزب المؤتمر «بتحويل القضايا العلمانية إلى عرقية من أجل تهميش خصومه بعيدا عن الاتجاه السائد للسياسة الوطنية. وأسهمت حقيقة فرض رسـم حدود الولاية بناء على المحددات اللغوية والدينية في إغراء التشكيلات السياسية الإقليمية للسقوط في الفخ العرقى الـذي دفعهـم إليه أعضاء حزب المؤمّـر(I)، وفي الوقت الذي اقـترب فيه فاروق عبدالله (والي ولاية كشمير) من ذلك الفخ بخطورة، سقط حزب أكالى دل فيه سقوطا مباشرا<sup>(94)</sup>.

وبحلول العام 1983، أصبح الوضع داخل إقليم البنجاب سيئا للغاية، لدرجة أن جرائم القتل التي ارتكبها النشطاء التابعون لبهيندرانوال ضد الهندوس، بالإضافة إلى الاشتباكات العنيفة التي دارت ما بين المجتمعات، كانت شائعة للغاية. ولم يعد هناك أي نوع من التأثير من قيادة أعضاء حزب المؤتمر(I) على بهيندرانوال، وعلى الرغم من الجدل حول الدور الذي أداه بهيندرانوال في أعمال العنف، فقد تصاعدت الأمور لتخرج عن نطاق السيطرة على نحو واضح (95). تحولت الشكاوي والمظالم السياسية المتعلقة بمجتمع السيخ إلى حركة انفصالية شاملة، وأصبح تواطئ المسؤولين بالدولة في هذه الأحداث واضحا، ووفقا لما ورد فيما بعد عن أحد مفتشي

الشرطة من مدينة أمريتسار، «لم ترع الحكومة الإرهاب فقط، بل ساعدته على النمو والازدهار بسبب تكاسلها» (96). ولعل الأكثر إشكالا هو الانقسامات العميقة الواضحة آنذاك بين قوات الشرطة التي جعلتهم غير جديرين بالثقة بشأن اتخاذ موقف ضد المسلحين السيخ المرتبطين بهيندرانوال.

وصل النزاع داخل إقليم البنجاب إلى ذروته وأخذ شكلا من أشكال المواجهة ما بين الحكومة والمسلحين السيخ في شهر يونيو من العام 1984. وفي يوم 5 يونيو، بدأ الجيش الهندي فرض الحصار على المعبد الذهبي بمدينة أمريتسار، وهو الذي حصن بهيندرانوال ومؤيدوه أنفسهم بداخله. وفي أثناء الهجوم اللاحق (الذي جرى تحت اسم «عملية النجم الأزرق») قُتل ما يقرب من خمسمائة مسلح بمن فيهم بهيندرانوال، فضلا على قتل أو إصابة المئات من الحجاج السيخ، وتحطم قطاعات كبيرة من مبنى المعبد – الذي يُعتبر أقدس بقعة عند السيخ. ونتج عن تدنيس هذا الغرودوارا (معبد السيخ) المهم إصابة مجتمع السيخ في جميع أرجاء الدولة بالصدمة، وهو الأمر الذي أدى إلى حالات من التمرد داخل صفوف القوات المسلحة واستقالات جماعية لأعضاء السيخ من البرلمان. وعقب هذه الأحداث بأربعة أشهر، تحديدا في شهر أكتوبر من العام 1984، أغتيلت أنديا غاندي على يد اثنين من حراسها الشخصيين انتقاما لتدنيس وانتهاك المعبد الذهبي.

#### الخلاصة

كان اغتيال أنديرا غاندي وأحداث الشغب التي أعقبته بمنزلة نهاية مناسبة لإجماع الرأي المؤيد لنهرو. لخص الاعتداء على المعبد الذهبي واغتيال أنديرا غاندي، وأعلمال العنف اللاحقة العداءات الطائفية التي خشي نهرو وأتباعه من مغبة حدوثها. كما أسهمت أيضا في تصلب الهويات الطائفية بالهند. وقد أدى تصوير مزاعم السيخ على أنها غير وطنية، والانتقام المنظم من مجتمع السيخ نظير وفاة السيدة غاندي إلى زيادة كبيرة في شعورهم بالاضطهاد. وبالمثل راقب المسلمون في الهند الهجمات التي تُشن على جماعة من الأقليات داخل الوطن نفسه بعدم ارتياح شديد. ومها يدعو إلى السخرية أن أعمال العنف التي وقعت في إقليم البنجاب أكدت ادعاءات أعضاء حزب المؤتمر (I) بأن الدولة تتعرض لخطر التفتت، وأنه من

الضروري اتخاذ منهج شديد القوة لمناقشة القضايا الإقليمية. وبالتالي، صُور زعماء الأقليات في ولاية كشمير وولاية آسام على أنهم يشكلون تهديدا للأمة وبأنهم على اتصال بدقوى خارجية» غير معلنة. وباختصار، استخدم زعماء حزب المؤتمر القومية الدينية المسترة لحشد الدعم الهندوسي لاستمرار حكمهم.

ومن ثم، كان استئصال الإجماع العلماني جاريا بكفاءة بحلول مطلع الثمانينيات من القرن الماضي. قد يكون العمل على استقطاب القومية الهندوسية مدفوعا بواسطة اعتبارات انتخابية، لكنه أيضا كان خيار زعماء حرب المؤتمر للتخلي عن التزاماتهم السابقة تجاه الأفكار والمفاهيم العلمانية والإصلاح الاجتماعي. وبالتالي، فمن المفارقة أن تكون نهاية الرؤية العلمانية تحت حكم «أنديرا»، التي ناضل أبوها لإرسائها، وأن يبدأ بذلك عصر جديد من السياسة الطائفية. ومما يدعو إلى الدهشة أن إستراتيجية الأغلبية التي وضعتها السيدة غاندي عادت بالنفع على حزب المؤتمر طوال ما تبقى من العقد. وبغض النظر عن تواطؤ الحكومة في صعود بهيندرانوال، فقد ساعدت عملية اغتيال السيدة غاندي والأحداث اللاحقة على تعزيز الدعم الهندوسي لحزب المؤتمر طوال فترة الثمانينيات من القرن الماضي، وعملت الاضطرابات على تبرير المخاوف التي أشعلتها السيدة غاندي من انفصال وعملت الاطلبات. وعلى الرغم من ذلك، فإن تحقيق التوازن السياسي بين الأمرين، الذي نفذته السيدة غاندي ببراعة – ومناشدة مشاعر الأغلبية الهندوسية، في الوقت نفشه الذي تزعم فيه ظاهريا الأساس العلماني – سوف ينكشف في أثناء فترة حكم ولدها، راجيف غاندي، رئيسًا للوزراء.

# غرس الطائفية في السياسة الهندية

استمر المسؤولون الهنود في استغلال الدين طوال فترتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. وعلى الرغم من قيام زعماء حزب المؤتمر بمعارضة الشوفينية المصاحبة للطائفية الدينية على نحو ظاهرى، فإنهم سعوا إلى استقطاب الأفكار وأساليب الخطاب المتعلقة بالقومية الهندوسية لأغراضهم الشخصية. كان ذلك واضحا في الإستراتيجية الانتخابية للانتخابات الوطنيــة في العام 1984، التــى دُعى إليها بعد وفاة السيدة غاندي بفترة قصيرة، وفي حملات انتخابية أخرى على مدار العقد. وفي أثناء هذه الفترة استخدم راجيف غاندي، الذي انتُخب رئيسا للوزراء في العام 1984، مخاوف انفصال الأقليات والتهديد الخارجي من دولة باكستان الإسلامية كوسيلة لتعزيز الدعم بين الأغلبية الهندوسية. كان الخوف، والدين، والقومية

«في سعيه إلى إرساء رؤية محدودة للقومية الهندوسية، بالغ حزب بهاراتيا جاناتا في ردود أفعاله، حيث عمل توجهه الأيديولوجي على رعاية النزاع والانقسام، وهو الأمر الذي كلفه في النهاية دعم الطبقات المتوسطة من الشعب الهندي»

المؤلف

منزلة عناصر محورية لتحقيق إستراتيجية الأغلبية. وعلى الرغم من ذلك، وبتخلي حزب المؤتمر عن التزاماته السابقة نحو القومية العلمانية، فقد تنازل عن الجدل الأيديولوجي على نحو فعال لمصلحة جماعة سانغ باريفار. كما أدى ذلك أيضا إلى تصاعد التوترات بين الجماعات الدينية المختلفة داخل الهند، وهو الأمر الذي نتج عنه تفتت المجتمع السياسي. كان هذا التوجه واضحا في أثناء الاضطرابات المناهضة للمسلمين في تلك الفترة، وفي انتشار العنف، والأكثر أهمية، عند تدمير مسجد بابري في مدينة أيوديا في العام 1992.

كان الجدل حول مسجد أيوديا – وتدميره – يرمز إلى الصراع الأوسع نطاقا للأمة الهندية. كان المسجد بالنسبة إلى المسلمين والهندوس العلمانيين انعكاسا للتنوع الديني داخل الهند والصفة الكوزموبوليتانية للأمة. ومع ذلك، فقد كان يرمز بالنسبة إلى الوطنيين الهندوس إلى تبجيل غير مبرر لمصالح الأقليات. وبالسعي إلى تدمير المسجد، اصطدمت الجماعات المصاحبة لجماعة سانغ باريفار بالهوية الكوزموبوليتانية للهند، مستخدمين هذه القضية عمدا لإعادة تعريف الأمة من منطلق هندوسي على نحو واضح. وكان تواطؤ الدولة في أحداث مدينة أيوديا وأعمال العنف المصاحبة لها بمنزلة خاصية محددة لهذا الحدث المأساوي، وأظهر درجة تأصل الطائفية الدينية داخل مؤسسات الدولة الهندية.

إن الجهود التي بذلها زعماء حزب المؤتمر لاستقطاب القومية الهندوسية تساعد في تفسير الصعود المتهور لحزب بهاراتيا جاناتا وقتئذ. لقد تمكن حزب المؤتمر من تطبيع الخطاب المتعلق بالهندوتفا بهناشدة المشاعر الدينية لأغلبية قطاعات السكان. وباختصار، هيأ حزب المؤتمر بيئة أيديولوجية قدمت في النهاية خدمات لمصالح حزب بهاراتيا جاناتا، وليس مصالح حزب المؤتمر. واحتشد أنصار الطائفة الهندوسية وراء زعامة أنديرا وراجيف غاندي في الثمانينيات، غير أن ذلك تغير على نحو هائل مطلع التسعينيات، عندما حوَّل الناخبون أنفسهم دعمهم بشكل جماعي الى مصلحة حزب بهاراتيا جاناتا. وبذلك، فقد تسببوا في حدوث تحول أيديولوجي كان في طور اكتماله منذ فترة ليست ببعيدة. لذا، فإن مكاسب حزب بهاراتيا جاناتا في أثناء التسعينيات لا تثير الدهشة بالضرورة، فقد أظهر تأثير حزب بهاراتيا جاناتا حجم التغير الذي شهده السياق الأيديولوجي، وكيف أصبحت الشوفينية الهندوسية

مقبولة على نطاق واسع. كان استعداد الوطنيين الهندوس لدعم حزب المؤتمر في الثمانينيات هو ما أسهم في التستر على عمق هذا التوجه، وعندما قرر الوطنيون الهندوس العودة مرة أخرى لدعم حزب بهاراتيا جاناتا - جالبين معهم قطاعات كبيرة من الطبقات المتوسطة للهندوس - تزايدت مكاسب حزب بهاراتيا جاناتا على نحو هائل.

على الرغم من ذلك وبحلول العام 2004، رجعت مرحلة الطائفية الدينية إلى نقطـة البداية، فقد حاول حزب بهاراتيا جاناتا، الـذي تولى زعامة الائتلاف الحاكم في مجلس النواب بالبرلمان الوطني «اللوك سوبها» منذ العام 1998 حتى العام 2004، استخدام سيطرته على الدولة لإرساء رؤيته المحدودة للنظام الاجتماعي، وقد شمل ذلك بعض المساعى لتشجيع العقائدين الدينين لتولى مناصب في السلطة، والتلاعب في الكتب الدراسية الأكاديمية، وإعادة كتابة التاريخ الهندي - بكل ما تحتويـه هذه الكلمة من معنى. اسـتخدم أيضا حزب بهاراتيـا جاناتا وحلفاؤه من جماعة سانغ باريفار العنف ضد قطاعات السكان من الأقلية. وعلى الرغم من أن حزب المؤمّر ربما يكون قد حابي المشاعر الهندوسية، فإن حزب بهاراتيا جاناتا والتنظيمات الأخرى المرتبطة بجماعة سانغ باريفار هم الذين كانوا مسؤولين عن أكثر الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان خلال هذه الفترة وتضمنت مثل هذه الأنشطة الخارجة عن القانون أعمال العنف التي وقعت في ولاية غوجارات في العام 2002 التى ارتكب فيها نشطاء حزب بهاراتيا جاناتا جرائم قتل منظمة ضد أعداد ضخمة من المسلمين داخل مجتمعاتهم. وكما كان في العهود السابقة، لم يكن هذا رد فعل غير عقلاني من «عصابة» وحشية وهمجية، بل كان هجوما سبق التنسيق له على مجتمع من الأقليات صُمم لاستقطاب المجتمع الهندي وترسيخ تمسك الوطنيين الهندوس بالسلطة. وعلى الرغم من ذلك، كان هذا النوع من التجاوزات هو تحديدا ما أسهم في تشويه سمعة «الهندوتفا» ووضع حدا لحكم حزب بهاراتيا جاناتا. وعلى الرغم من أن أحداث الشغب التي وقعت في العام 2002 قد جعلت من ناريندرا مودي، رئيس وزراء ولاية غوجارات الذي ينتمي إلى حزب بهاراتيا جاناتا، رمزا لليمين السياسي، فقد أصابت أعمال العنف الاتجاه السائد من الشعب الهندي بالصدمة. باختصار، أدى تطرف الحزب الحاكم - مقرونا بالقدرة المحدودة للقومية الهندوسية على طرح المخاوف الاقتصادية الحقيقية - إلى انهيار الدعم الشعبي لحزب بهاراتيا جاناتا في العام 2004.

# راجيف غاندي وسياسة الشعبية التنافسية استراتيجية الأغلبية

كانت الانتخابات البرلمانية للعام 1984 والانتصار اللاحق لأعضاء حزب المؤتمر(I) نتاجا للعديد من الاتجاهات التي ظهرت في أثناء فترة حكم السيدة عاندي، التي تضمنت – قبل كل شيء – إضفاء الصبغة الطائفية على حزب المؤتمر. وعلى الرغم من الالتزام الخطابي نحو الديموقراطية العلمانية، فإنه جرى التعبير عن سياسات أعضاء حزب المؤتمر(I) من منطلق القومية الدينية التي ربطت حكم حزب المؤتمر بالوحدة الوطنية والتضامن الهندوسي. وفقا لما أشارت إليه إحدى المقالات في هذا الوقت، «يمكن تزيين طائفية مجتمع الأغلبية من دون صعوبات بالغة بالزخارف العلمانية لي تبدو قومية ووطنية، ومن هذا المنطلق يمكن أن يقال إن الحزب الماكم قد سرق بحق وبتفان رداء حزب بهاراتيا جاناتا» (I). وقد صاحب تخلي حزب المؤتمر عن العلمانية تحولا متزامنا للسياسة الاقتصادية، حيث استُبدل الالتزام التاريخي للحزب تجاه التنمية التي تديرها الدولة والمساواة الاقتصادية بتأكيد جديد على تحرر السوق واستثمارات القطاع الخاص. وتميز هذا العصر أيضا بالتسلطية المتزايدة وإجرام الحكومة وعدم التسامح مع الرأي المعارض، وصورت المعارضة السياسية – سواء كانت اقتصادية أو إقليمية، علمانية أو دينية – على أنها المعارضة السياسية – سواء كانت اقتصادية أو إقليمية، علمانية أو دينية – على أنها المعارضة السياسية – سواء كانت اقتصادية أو إقليمية، علمانية أو دينية – على أنها المعارضة السياسية – سواء كانت اقتصادية أو إقليمية، علمانية أو دينية – على أنها العارضة السياسية بالعنف.

تجلت هذه الاتجاهات في أعمال العنف الطائفي التي أعقبت اغتيال السيدة غاندي. وكانت إراقة الدماء شديدة القسوة على وجه الخصوص في مدينة دلهي، حيث شنت العصابات الهندوسية هجمات على مجتمع السيخ وأضرموا النيران في متاجرهم والغرودوارا (معابد السيخ)، واستُهدف بعض الرجال على وجه الخصوص من أعمار محددة، وكثيرا ما كانوا يُحرقون وهم على قيد الحياة في الأماكن العامة. اغتصبت النساء وسرقت منازل ومقار أعمال السيخ، والأكثر إرباكا هو حقيقة أن السيخ – الكثير منهم قد دعموا حزب المؤتمر من قبل – ظلوا بلا حماية من قبل

السلطات الحكومية، كما أن قوات الشرطة اشتركت على نحو نشط في أعمال العنف. تراوحت تقديرات الخسائر، لكن وفقا للمصادر الحكومية الخاصة، بين مقتل أكثر من 2700 فرد على مدار أيام قليلة، منهم 2150 قتيلا تقريبا في مدينة دلهي فقط<sup>(2)</sup>. بينها أُصيبت واغتُصبت أعداد كبيرة أخرى وأُجبر أكثر من مائة ألف شخص على ترك ديارهم.

ومن الواضح أن «أعمال الشغب» لم تكن نتاج غضب تلقائي. على النقيض، ووفقا لما أظهرته العديد من التحقيقات فيما بعد، كان هناك عمل منسق بواسطة بعض المسؤولين بحزب المؤتمر – من ضمنهم بعض كبار المسؤولين – «لتلقين السيخ درسا لن ينسوه»(3). ودلت أقوال شهود العيان على تورط نشطاء حزب المؤتمر وضباط الشرطة في المشاركة في هذه الهجمات وتوجيهها، حيث نُقل أفراد هذه «العصابة» في العديد من الحالات بالحافلات من المناطق الخارجية «وقيدوا بواسطة الساسة من أعضاء حزب المؤتمر (1) والسفاحين من داخل هذه المنطقة»(4). ووفقا لما أشار إليه أحد فرق تقصى الحقائق:

توصلنا إلى استنتاج أن الهجمات على أفراد مجتمع السيخ في مدينة دلهي وضواحيها في أثناء هذه الفترة كانت بعيدة كل البُعد عن كونها تعبيرا تلقائيا عن حالة الهوس والشعور بالأسى والغضب الشعبي لاغتيال السيدة غاندي كما ورد عن السلطات، لكنها كانت حصيلة مخطط نُظم بإحكام، وتميز بأعمال التفويض المتعمد والتجاوزات بواسطة بعض الساسة المعروفين من حزب المؤتمر (I) في المستوى الأعلى، وبواسطة السلطات التي أدارت هذه الأعمال. وعلى الرغم من وجود صدمة شعبية حقيقية ومشاعر من الحزن والغضب، كانت أعمال العنف التي أعقبت ذلك من صنع جماعة عاقدة العزم، ألهمتها مشاعر مختلفة» (5).

استغلت إستراتيجية حزب المؤتمر في أثناء انتخابات في العام 1984 هذه التوترات الطائفية كوسيلة لبناء الدعم الشعبي بين الأغلبية الهندوسية. ودعا راجيف غاندي لإجراء الانتخابات القومية في الأسابيع التي أعقبت اغتيال والدته، من ناحية لكي يستغل عامل الشعور بالشفقة الملازم للمشهد وقتئذ. ومع ذلك، استُخدمت وفاة السيدة غاندي أيضا لكي تشدد على مخاطر انفصال الأقليات ولتصوير الهند كأمة

معرضة لخطر فتاك. أشار راجيف غاندي في أثناء الحملة الانتخابية إلى شبح انفصال السيخ والمسلمين باعتباره تهديدا رئيسيا على المجتمع الوطني، وفضلا عن ذلك، فقد ربط على نحو متكرر أحزاب المعارضة الرئيسية بالجماعات الانفصالية مستخدما أسلوبا «شاملا ووقحا وغير دقيق» (6). اتهم راجيف غاندي خصومه من داخل حزب بهاراتيا جاناتا في عدد من الخُطب التي ألقاها خلال جولته في الدولة «بالتحريض على الاضطرابات التي وقعت في ولاية البنجاب وولاية آسام، وتحريض القوى الانفصالية في ولايتي جامو وكشمير لمصلحة أغراضهم الشخصية» (7). وقام أحد نشطاء الحزب بربط حزب بهاراتيا جاناتا بحزب أكالي دل، بحجة أن حزب بهاراتيا جاناتا، الذي شجع التشدد واتصف به السيخ من قبل، هو الذي يهدد الآن وحدة الدولة. واستمر هجود أي دليل لدعم تلك الادعاءات. فأصدرت أحزاب المعارضة تكذيبات وادعاءات مضادة – ردا على ذلك – تفيد بأن حزب المؤتمر هو الملام على تشدد السيخ (8). أدت طبيعة هذا الجدل إلى أن يستنتج أحد المراسلين الصحافيين قائلا: «يبدو أن ذلك البنجاب بهدف كسب دعم الهندوس داخل الحزام الهندي» (9).

ارتبط أيضا التهديد الداخلي بالانفصال ضمنيا بباكستان والدول الإسلامية الأخرى، وبالتالي فقد ساعد ذلك حزب المؤتمر على الدعوة إلى بناء دولة مركزية وقوية تتمكن من التعامل مع التهديدات «الواردة من خارج الحدود» (10). وزعم راجيف في إحدى الخُطب أن «القوى الخارجية هي المسؤولة عن مقتل أنديرا غاندي وأن هذه القوى استمرت في توفير الدعم المالي والعسكري للجماعات الانفصالية داخل الهند (11). فضلا على ذلك أشار بأصابع الاتهام إلى أحزاب المعارضة في ولاية كشمير وولاية البنجاب وولاية آسام بتلقي مساعدات خارجية والعمل ضد مصالح الأمة. كما اتهمت بالمثل حكومة حزب جاناتا السابقة بنشر بنور الخلاف وتقويض قدرة الدولة على التعامل مع التهديدات الأمنية. وفي المقابل، قدم أعضاء حزب المؤتمر (1) أنفسهم على أنهم الحزب الأوحد القادر على توفير نوعية القيادة اللازمة لمواجهة التحديات التي تهدد الأمة. وفقا لما أشار إليه أحد منشورات الدعاية الانتخابية، «تربص الأعداء دائما بالهند وحريتها

من الداخل ومن الخارج. وحزب المؤتمر (I) هو الوحيد الذي بإمكانه جعل الهند مركزا قويا. والمركز القوي هو الوحيد الضامن لدولة قوية. صوتك سيحدد إما أن تكون الهند قوية وإما أن تصبح ضعيفة» $^{(12)}$ .

أثبتت إستراتيجية أعضاء حزب المؤتمر(I) نجاحها على نحو هائل، فعن طريق تصوير الانتخابات على أنها استفتاء على الوحدة والاستقرار – ووصف حزب المؤتمر بأنه الممول لهذا – تمكنوا من اكتساح الانتخابات بالحصول على أربعة أخماس المقاعد في مجلس النواب بالبرلمان الوطني «اللوك سوبها»، على الرغم من فوزهم بـ 50 في المئتة فقط من مجموع الأصوات. لقد أبلوا بلاء حسنا تحديدا داخل الحزام الهندي، حيث تزايدت المخاوف على نحو كبير من جراء الانفصال، وحيث «تسبب رد فعل الهندوس العنيف في إضافة دعم هائل إلى راجيف غاندي (13). وعلى الرغم من وضوح عامل الشفقة، كانت الإيحاءات الطائفية لأزمة ولاية البنجاب واغتيال السيدة غاندي الموضوع المحوري للحملة الانتخابية، وعلى وجه التحديد للطبقة المتوسطة من الهندوس في الشمال. وعلى الرغم من أن معظم هذه الكوارث وقعت نتيجة لسوء تعامل الحكومة مع المشكلات الإقليمية – رغم افتقار حزب المؤتمر(I) إلى الحلول على نحو كبير – فقد أثبتت إستراتيجية الأغلبية للحزب أنها وسيلة فعالة لحشد المشاعر نحو كبير – فقد أثبتت إستراتيجية الأغلبية للحزب أنها وسيلة فعالة لحشد المشاعر الشعبية خلف حكمهم المستمر.

والمفارقة أن حزب المؤتمر قد حافظ على التزامه الخطابي نحو العلمانية وأعلن مرارا عن احترامه للتنوع، في الوقت نفسه الذي كان يشجع فيه المشاعر المناهضة للسيخ. وقد نجح في تنفيذ ذلك عن طريق وصف أعضاء الجماعات الطائفية المختلفة على أنهم يعملون ضد التكامل، وربطهم ضمنيا بباكستان وقوى أجنبية أخرى. وعلى هذا النحو، تمكن حزب المؤتمر(I) من تصوير حزب بهاراتيا جاناتا على أنه مؤيد لانفصال السيخ والمسلمين، رغم أن حزب المؤتمر(I) قد سلب من حزب بهارتيا جاناتا فكرته الأساسية حول وحدة الهندوس. وفضلا على ذلك، وفي إحدى الخدع البلاغية، زعم حزب المؤتمر أنه أفضل من يُكَلف بحماية الأقليات لأن «حزب المؤتمر(I) هو الوحيد الذي يخلو من المصالح الإقليمية والظلال الطائفية» (14)، وقد واجه ذلك بالطبع زعماء المعارضة الذين اعترضوا على التلاعب الصارخ بالمشاعر المناهضة للسيخ. وعلى سبيل المثال، وجه شاران سينغ – زعيم حزب داليت للعمال والفلاحين – النقد لراجيف

غاندي نظير إلقائه بالاتهامات الباطلة، مشيرا إلى أن راجيف غاندي قد تصرف منطلق أن «تكرار الكذبة الكبيرة مكن أن يجعلها تبدو حقيقة»(15).

أظهر الانتصار الذي حققه حزب المؤمّر(I) في الحملة الانتخابية للعام 1984 التناقضات الداخلية بالحزب. فمن أحد الجوانب، دفع الانجذاب نحو المشاعر الطائفية حزب المؤتمر (١) لتحقيق انتصار ساحق وغير مسبوق، وذلك في الوقت الذي يشهد فيه انفصالا واضحا عن العلمانية التي دعا إليها نهرو. ونجح أعضاء حزب المؤتمر (I) بفاعلية في إجهاض مساعى حزب بهاراتيا جاناتا في اليمين، الذي كان يحاول في هذا الوقت اتخاذ موقف أكثر وسطية. سعى أعضاء حزب المؤتمر (I) أيضا نحو الحصول على دعم العديد من نشطاء تنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ والمجلس الهندوس العالمي وتمكنوا من الحصول عليه، على الرغم من إعلانهم توجههم غير الطائفي. وكانت هذه الإستراتيجية فعالة للغاية لدرجة أنها نجحت في تهميـش حزب بهاراتيا جاناتا تماما، الذي فاز بمقعدين فقط من المقاعد البرلمانية على مستوى الدولة. من جانب آخر، أظهرت انتخابات العام 1984 مدى ضعف هيكل حزب المؤمر(I)، حيث تقلص الحزب - والنظام السياس - إلى درجة مزرية حيث لم يعد هناك حوار يُذكر حول القضايا التي تواجه الدولة بالفعل. وفضلا على ذلك، وبدلا من تكوين تحالف واسع من الدعم بين المجتمعات والمصالح، اعتمدت الحملة الانتخابية على خليط من الخوف والقلق والقومية الدينية بغرض حشد الأغلبية الهندوسية. وتأسيسا على ذلك، مثلت انتخابات في العام 1984 ذروة التوجه بعيدا عن إستراتيجية انتخابية «مجزأة» نحو إستراتيجية تعتمد على سياسة شاملة، كما تميزت بانفصال حاد عن المنهج التقليدي للحزب والمتعلق بتحدي التكامل الوطني. وفقا لما أشار إليه مانور، «تبني زعماء حازب المؤتمر(I) بعد العام 1982 أو حول هذه الفترة سياسة عكس تلك التي تبنوها من قبل، التي كانت تدعو إلى ترتيب أوجه التكيف والانسـجام ما بين الجماعـات الاجتماعية والثقافات الفرعية والأقاليم، وسعى فعليا إلى وضعهم في مواجهة بعضهم البعض. وقد مكن ذلك الحزب الحاكم من امتصاص غضب الجماعات التي تشعر بالاستياء والسخط، الذين نظروا إليه على أنه الحزب الوحيد القادر على توفير الاستقرار وسط حالة الفوض المنتشرة – التي ساعد حزب المؤتمر (I) بنفسه وعن عمد على توليدها $^{(16)}$ .

#### الازدواجية والإصرار

تميز موقف الحزب فيما يتعلق بالطائفية بالتناقض والازدواجية طوال فترة أواخر الثمانينيات من القرن الماضي. فقد سعى راجيف غاندي، مدركا أن أسلوب المواجهة الذي اتخذ في الحملة الانتخابية للعام 1984 لم يكن إستراتيجية حكم فعالة، إلى نهج تصالحي بمجرد وصوله إلى الحكم. عمل مع عدد متنوع من الجماعات الإقليمية بنية إيجاد تسوية لمعظم المشكلات التي تفشت في أثناء فترة حكم والدته. على سبيل المثال، تمكن راجيف في ولاية البنجاب من الوصول إلى اتفاق مع زعيم حزب أكالي دل، سانت لنغوال، الذي ظل في منصبه فترة طويلة. ومثلت المعاهدة التي أبرمها راجيف غاندي ولنجوال تسوية بشأن قضايا المياه، وأدت إلى تحويل مدينة شانديغار إلى ولاية البنجاب في شهر يناير من العام 1986، وأسهمت في إيجاد حلول لنزاعات قديمة بين المنطقة والحكومة المركزية. وتباعا، أُجريت الانتخابات البرلمانية داخل الولاية وانتهى الحكم الرئاسي لولاية البنجاب (17). وبالمثل في ولاية آسام، جرى التوصل إلى اتفاق مع المعارضين في شهر أغسطس من العام 1986، بينما نُفذت تسوية منفصلة في ولاية كشمير مع الشيخ فاروق عبدالله في العام 1986. وقد نتج تسوية منفصلة في ولاية كشمير مع الشيخ فاروق عبدالله في العام 1986. وقد نتج من هذه الاتفاقيات تحسن ملحوظ في علاقات الحكومة المركزية بالولايات وشيء قرب إلى العودة إلى الوضع الطبيعي.

وعلى الرغم من ذلك، لم يجري احتواء القوى التي أطلق لها العنان في السنوات السابقة بسهولة. أدى النهج التصالحي الذي اتخذه راجيف غاندي تجاه القضايا الإقليمية إلى انسلاخ معظم من انجذبوا إلى أسلوب المواجهة الذي اتخذه من قبل. كما أدت الضغوط الداخلية التي مورست على الحكومة إلى إجبارها على تجنب تكيفها مع مصالح الأقليات. بالنظر إلى حالة الاستياء التي قوبلت بها الاتفاقيات المبرمة ، فشل نظام حكم راجيف غاندي في متابعة العديد من التزاماته. على سبيل المثال، في اليوم الذي سبق نقل مدينة شانديغار من ولاية هاريانا إلى ولاية البنجاب، أعلنت الحكومة المركزية تأجيل هذا الإجراء نظرا إلى اندلاع أعمال العنف وبدء المسلحين السيخ في شن جولة جديدة من الهجمات الطائفية. وبالمثل في ولاية كشمير، فشل اتفاق رئيس الوزراء مع الشيخ فاروق عبد الله في منع اندلاع أعمال العنف داخل الولاية، حيث استهدفت معظم أعمال العنف فاروق الذي كان يُنظر العنف داخل الولاية، حيث استهدفت معظم أعمال العنف فاروق الذي كان يُنظر

إليه آنذاك على أنه رجل دلهي في ولاية كشمير. وسيجعل دعم باكستان للمسلحين الإسلاميين، ورد الفعل القوي الذي اتخذته دلهي، من ولاية كشمير مصدرا للخلاف طوال العقد ونصف العقد القادمين.

انكشفت ازدواجية حزب المؤتمر أكثر تجاه الطائفية في هيئة سلسلة من الأحداث التي سبقت الانتخابات في العام 1989، وكان أولها قضية شاه بانو، وهي سيدة مسلمة قاضت زوجها لخمسة وأربعين عاما للحصول على نفقة الزوجة المطلقة عوجب القانون المدنى الهندي. واستؤنفت القضية داخل المحكمة العليا لأنها أثارت تساؤلا بخصوص القانون المتبع في هذه الحالة: القانون المدني الهندي أم الشريعة الإسلامية. وعندما أصدرت المحكمة حكمها لمصلحة الزوجة في العام 1985 - والتزمـت بذلك بأحقيـة القانون المدني - اعترض المحافظون الإسلاميون بحجـة أن قرار المحكمة يُعـد تعديا على الهوية الإسـلامية المنفصلة، وبالتالي عثل «محاولة أخرى للإطاحة باستقلالية ديانتهم» (18). أيد المسلمون الليبراليون الحكم، بينما احتشد المجتمع الإسلامي سريعا وراء المحافظين. ويرجع السبب في ذلك جزئيا إلى الشعور المتفشي بعدم الأمان بين المسلمين. وقد أسهم كل من أعمال العنف ما بين الطوائف التي شهدها عصر أنديرا، والنشاط المتزايد للمجلس الهندوسي العالمي، والحملة المناهضة للسيخ في العام 1984 في شعور بالقلق المتزايد وسط المسلمين. وفضلا عن ذلك، أدى مفهوم أن حزب المؤتمر(I) قد أصبح حزب الأغلبية - والمدافع عـن القومية الهندوسية - إلى ضعف إعان المجتمع بالحكومة. وبالتالي، عندما أعلنت المحكمة العليا رسميا قرارها، استغل النشطاء المحافظون ورجال الدين الفرصة للدفاع عن سلطاتهم وتصوير أنفسهم على أنهم المدافعون الحقيقيون عن مصالح المسلمين<sup>(19)</sup>.

لم تكن استجابة راجيف غاندي بالمثل مفيدة. فقد سلم الأمر برمته إلى المحافظين الإسلميين مصدقا على دورهم كمتحدث رسمي باسم المجتمع. كما طرحت الحكومة أيضا مشروع قانون على البرلمان بعنوان مشروع قانون المرأة المسلمة (وحماية حقوقها في أثناء الطلاق) الذي نجح في إبطال حكم المحكمة ومنح الأحقية للشريعة الإسلامية في الأمور التي تتعلق بقانون الأسرة. وكانت لهذا التشريع دلالة بعيدة المدى، وذلك لأنه أظهر ازدواجية الحكومة فيما

يتعلق بالقضايا الطائفية واستعدادها المستمر لإرضاء مطالب الأصوات المعبرة عن أحد المجتمعات. ولم تستوعب النخب الحاكمة تداعيات مثل ذلك القرار. بالتنازل عن القضية للمحافظين الإسلاميين، أجازت الحكومة مطالبهم على حساب المسلمين العلمانيين، وكان التشريع أيضا علامة مزعجة على التراجع المستمر للأفكار والأعراف العلمانية، حيث كشف أسبقية الاعتبارات الانتخابية في سياسات الحكومة (20). وعلى الرغم من ذلك، كانت إحدى أهم العواقب هي ما نتج عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإشعال رد فعل عنيف بين أتباع ما نتج عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإشعال رد فعل عنيف بين أتباع الطائفة الهندوسية، فقد اعتبروا السياسة التي تتبعها الحكومة استرضاء سافرا وجهوا انتقادهم لها نظير الاستسلام لمطالب المسلمين. وأسهم ذلك في فتح باب الاتهامات بأن الحكومة كانت بصدد دعم سياسة «العلمانية الزائفة»، حيث يتم من خلالها «اضطهاد» الأغلبية نظير إظهار عقيدتهم ومكافأة العناصر الطائفية لقطاعات السكان من الأقليات.

وعلى الرغم من أن الحكم المبدئي في قضية شاه بانو قد أثار غضب المسلمين المحافظين، كان لرد الفعل اللاحق التأثير نفسه في المشاعر الهندوسية. فمن ناحية، حملت قضية شاه بانو دلالة على التوجه للاعتراف بالحقوق الجماعية على حساب الحقوق الفردية. وبناء على ذلك، اتهم أعضاء جماعة السانغ باريفار الحكومة بالانحياز نحو مشاعر الأقليات. ومع ذلك شوه الوطنيون الهندوس القضية بالستخدامها وسيلة لتعزيز تفسير عرقي للهوية القومية. على سبيل المثال، جادل زعماء حزب بهاراتيا جاناتا بأن الهندوس – على الرغم من كونهم أغلبية – كان يتم التمييز ضدهم، في الوقت الذي كانت تُمنح فيه الأقليات «حقوقا خاصة» كما جسدها مشروع قانون المرأة المسلمة. ومن هذا المنطلق، لم تكن لدى الهندوس مصالح مشتركة باعتبارهم أحد المجتمعات فحسب، بل جرى تهديد هذه المصالح أيضا بواسطة مطالب الأقليات. وطبقا لما ورد عن أحد زعماء المجلس الهندوسي العالمي عند وصفه للوضع في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، «إن القضية الرئيسية اليوم تتلخص فيما إذا كانت الأقليات تتمتع، أو يجب أن تتمتع بمكانة الطبقة المميزة. أم هل سيعاملون بالتساوي مثل أقرانهم الهندوس. والحقيقة أنهم الطبقة المميزة. أم هل سيعاملون بالتساوي مثل أقرانهم الهندوس. والحقيقة أنهم بالفعل يتمتعون بمنزلة الطبقة المميزة، وهو الأمر الذى يشير التوترات الطائفية.

ويرجع الفضل هنا إلى سياسة الاسترضاء التي اتبعها حـزب المؤتمر نحو الأقليات طوال العقود الأربعة الماضية، أما اليوم فالمواطن الهندوسي يُعتبر مواطنا من الدرجة الثانية داخل وطنه»(21).

دار الجدل حول قضية شاه بانو أيضا في سياق أيديولوجي مُستقطب على نحو متزايد، فقد كان الشغل الشاغل للمجلس الهندوسي العالمي وتنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ آنذاك هو تسييس وضع العديد من المساجد، والأكثر أهمية هو مسجد بابري في مدينة أيوديا، وأصبحت قضية شاه بانو متشابكة مع حشد مشاعر الهندوس حول وضعية هذه المساجد. حظي مسجد بابري بأهمية كبيرة على وجه التحديد نظرا إلى المعتقد الشائع بأنه قد بُني فوق محل ميلاد الإله راما، أحد تجسيدات الإله الهندوسي فيشنو. وكان من المفترض أن يكون هناك معبد قديم مخصص للإله راما على هذه الرقعة من الأرض التي بُني عليها المسجد. وقد قيل إن هذا المعبد القديم قد دمره أحد النبلاء المرتبطين بالإمبراطور المغولي بابر في العام 1528 واستُبدل به مسجد «بابري». وعلى الرغم من أن وضع المسجد كان محل نزاع من الناحية التاريخية، فلم يشكل ذلك قضية سياسية ذات أهمية طوال العقود الماضية نتيجة للموقف الراسخ الذي اتخذته حكومة نهرو في هذا الشأن. ومع ذلك، تغير موقف الحكومة الهندية في الثمانينيات. فعندما شُكلت لجنة إجراءات رام جانمابهومي (محل ميلاد الإله راما) في العام 1984، كان هدفها المُعلن هو «تحرير» المسجد - أي هدمه - وإعادة بناء معبد راما في مكانه. وكانت نية المجلس الهندوسي العالمي - الذي كان وراء تشكيل اللجنة - هي استخدام هذه القضية للترويج لفهم أكثر طائفية عن القومية الهندية. كان المسجد رمزا سياسيا مفيدا لأنه عمل على ربط أحد المظالم التاريخية المحددة بفولكلور الأساطير الهندوسية. واستخدم المجلس الهندوسي العالمي على هـذا النحو التنازع الدائر للترويج لـكلِ من رؤيته للنظام الاجتماعي وفهم معين للتقليد الهندوسي. أصبحت مدينة النزاع أيوديا، واحدة من ضمن المدن الأربع المقدسة لدى الديانة الهندوسية، تُصور الآن على أنها مركز الهندوسية، وسرعان ما تحولت قضية المسجد إلى قضية كبرياء وطنية. وطبقا لما ذكره آشيس ناندي، كان ذلك هو ذروة «الجهد المبذول طوال قرن من الزمان لتحويل الهندوس إلى

أمة حديثة «صالحة» وأغلبية عرقية تقليدية... والمساعي المتزامنة لتحويل الأديان الأخرى داخل شبه القارة إلى أقليات عرقية حقيقية»(22).

أسهمت المكيدة التي دبرها نظام حكم راجيف غاندي بدور كبير في تقديم المساعدة لحركة رام جانابهومي، وكان ذلك واضحا في الحكم الذي قضت به محكمة مقاطعة فيض آباد بولاية أتر براديش في شهر فبراير من العام 1986، وهو الشهر نفسه الذي طُرح فيه مشروع قانون المرأة المسلمة. وارتبطت القضية محل السؤال بوضعية المسجد، وجاء حكم القاضي فيها بأن المسجد كان بالفعل معبدا من قبل، مؤكدا على ضرورة فتح أبوابه أمام المتعبدين الهندوس. وعلى الرغم من ذلك، كان واضحا إلى حد ما أن قرار المحكمة كان أحد مساعي حكومة حزب المؤتمر لصنع الجميل تجاه المجلس الهندوسي العالمي، حيث ذكر أحد شهود العيان:

عجلت حكومة حزب المؤة ـ (1) في ولاية أتر براديس بالمواجهة، فقد اتخذت خطوات متعمدة لإثارة الخلاف وانحازت بالفعل إلى أحد الطرفين، حيث زار رئيس وزراء الولاية المنتمي لحزب المؤةر(1) مدينة أيوديا قبل صدور الحكم ببضعة أيام (والتقى أعضاء من المجلس الهندوسي العالمي). وفي يوم 1 فبراير، أي قبل إعلان الحكم بفترة وجيزة، تجمع حشد من مؤيدي المجلس الهندوسي العالمي في الموقع، وجرت رؤية ذلك على أنه دلالة بأن الأفراد القاطنين هناك كانت لديهم معلومات مسبقة عن قرار المحكمة. كما تواجد أيضا طاقم من قناة «دوردارشان» (التليفزيون الحكومي) داخل الموقع، كأن الحكومة أرادت نشر الحدث بأكمله على الرأي العام. وصورت احتفالات خالنصر» وأذيعت من خلال الشبكة المحلية في الليلة نفسها (23).

تلخصت الإستراتيجية الواضحة لحزب المؤتمر(I) في استرضاء الطائفيين في كلا المجتمعين. وطبقا لما أشار إليه أرون نهرو، ابن عم رئيس الوزراء في أحد اللقاءات الحوارية، «أُقِر مشروع قانون المرأة المسلمة في بداية العام 1986 من أجل اللعب بورقة المسلمين، ثم اتُخذ القرار بشأن مدينة أيوديا للعب بورقة الهندوس، وكان من المفترض أن يكون ذلك صفقة شاملة»(24). وعلى الرغم من محاولة أرون نهرو عدم إظهار دوره في هذا الشان، كانت الإستراتيجية الأساسية واضحة تماما: وهي أن رئاسة الحكومة سعت نحو استخدام هذه القضية المسببة للشقاق السياسي

لمصلحتها (25). وعلى الرغم من ذلك، فإن ما أحزن معظم المراقبين هو أنه كان من الممكن التوصل إلى تسوية شاملة بخصوص قضية المسجد. ولكن مسجد بابري أصبح غاية في الأهمية كرمز سياسي لدرجة أن كلا من الحزب الحاكم وأعضاء مختلفين من جماعة سانغ باريفار قد سعوا إلى استخدامه لتحقيق مكاسب سياسية. على سبيل المثال، حاول حزب المؤتمر (I) استخدام قضية رام جانمابهومي لإضعاف الدعم الهندوسي لخصومه من حزب بهاراتيا جاناتا، وبالمثل، روج المجلس الهندوسي العالمي لهذه القضية باعتبارها قضية مشهورة سعيا وراء تحقيق أقصى الستفادة من الفرصة الثمينة التي منحتها الحكومة. وردا على ذلك، شكل الأعضاء البارزون ضمن المجتمع الإسلامي لجنة إجراءات مسجد بابري بهدف حشد مجتمعهم لتأييد القضية.

أظهر تواطؤ زعماء الدولة - مرة أخرى - في فتح المسجد وعدم استعدادهم للتوسيط بشأن التوصل إلى تسوية تخلى الحزب الحاكم عن العلمانية باعتبارها نموذجا تأسيسيا، وهو قرار تفاقم من خلال أعهال العنف الطائفي التي اندلعت نتيجة للحكم في القضية. ووقعت أحداث شغب داخل عدد من الولايات بعد أن أعلنت المحكمة عن حُكمها، مما تسبب في مزيد من انقسام قطاعات السكان على طول خطوط دينية. وعلاوة على ذلك، كانت قيادة حزب المؤتمر في موقف يدعوها إلى مواجهة المجلس الهندوسي العالمي وعناصر أخرى من جماعة سانغ باريفار، ولكنها فضلت سياسة من الاستقطاب بدلا من ذلك(26). وعلى الرغم من ذلك، ظلت درجة التعاون ما بين قيادة حزب المؤتمر والتنظيمات الوطنية الهندوسية محلا للتساؤل لأن تنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ والمجلس الهندوسي العالمي لم يكونا بأي حال حليفين يمكن الاعتماد عليهما. على سبيل المثال، بمجرد فتح بوابات المسجد استمر تنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ والمجلس الهندوسي العالمي في الضغيط على الحكومية للحصول على مزيد من الاعتراف وأصروا في مطالبهم على «تحرير» المسجد. وعلى الرغم من ذلك، لم تكن الحكومة مستعدة للسماح بتدمير المسجد، ولذلك فإن المطالبات المستمرة بتحرير المسجد قد وضعت الحكومة في وضع المدافع. فضلا عن ذلك، وبحلول أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، كان من الواضح أن الصراع حول المسجد قد خرج عن نطاق السيطرة، حيث أصبحت

«القضية الوحيدة منذ الاستقلال التي تسببت في تعكير صفو المناخ الطائفي مقارنة بغيرها من القضايا الأخرى، وأدت إلى خسارة فادحة في الأرواح والممتلكات وشكلت تهديدا لاحتمال تفاقمها»(27).

#### الانتخابات البهانية لعام 1989

كان النزاع حول مسهد بابري خاصية بارزة للانتخابات البرلمانية الوطنية التي أجريت في العام 1989. وكان هذا واضحا منذ بدايتها، عندما قام راجيف غاندي بزيارة فيض آباد - بلدة تقع على بُعد أميال قليلة من مدينة أيوديا - لافتتاح حملته الانتخابية على ما وصفه بـ«أرض أيوديا المقدسة»(28). وتعهد راجيف غاندي أيضًا في خطابه بالعمل لإقامة «رام راجا» (حرفيا، حكم أو مملكة الإله راما) في حالة استمراره في الحكم(29). واتخذ رئيس الوزراء موقفا دفاعيا عقب سلسلة من فضائح الفساد التي بلغت ذروتها في فضيحة «بوفورس» التي تضمنت ادعاءات بأن أحد مصنعي السلاح السويديين قد دفع رشا لعدد من كبار المسؤولين في الهند نظير توقيع عقد معدات دفاعية يصل قيمته إلى 1.25 مليار دولار أمريكي. وعلاوة على ذلك، سلكت الاتهامات طريقها لتصل إلى مكتب رئيس الوزراء، مما تسبب في استقالة عديد من مساعديه المقربين. أصبحت تهم الفساد سمة محدِّدة للحملة الانتخابية. وكان يبدو على نحو قاطع أن راجيف وحكومته كانوا يأملون استخدام الإستراتيجية الطائفية كوسيلة للتشويش على هذه القضايا الأخرى. أنكر الحزب كل الاتهامات المتعلقة بالفساد ولم يعترف بالادعاءات التي تفيد بأنه يدعم الطائفية. وعلى العكس، أكد البيان الرسمى للحزب على التزامه المستمر بالعلمانية ومعارضته الثابتة لأي نوع من أنواع الطائفية الدينية.

وعلى الرغم من ذلك، فقد أكدت أفعال الحزب رواية أخرى. ففي الولايات التي كانت خاضعة لحكم حزب المؤتمر استمرت أعمال العنف ضد الأقليات التي أشعل معظمها بواسطة حركة رام جانمابهومي – من دون انقطاع، وكثيرا ما كان ذلك بتواطؤ من قبل السلطات المحلية. كما أسهم فشل الحكومة المركزية في مواجهة أي من المجلس الهندوسي العالمي أو تنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ على نحو كبير في حدوث التوترات ما بين الطوائف. على سبيل المثال، تسببت مواكب

رام شيلا التي نظمها المجلس الهندوسي العالمي وتنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ في اندلاع نطاق واسع من أعمال العنف (30). وكان الهدف من هذه المواكب – الذي جرى خلالها تعظيم وتفخيم الحجارة التي ستُستخدم في بناء معبد راما المستقبلي والسير بها في شوارع وطرقات المدن والبلدات المحلية – هو القيام بعمل استفزازي، وهـو الأمر الذي تساهلت معه سلطات حكومة حزب المؤتمر. كما كانت هذه المواكب بمنزلة وسيلة للتأكيد على تضامن الهندوس وحشد المشاعر الشعبية على طول خطوط طائفية.

وسعى حزب بهاراتيا جاناتا في الوقت نفسه إلى إعادة التأكيد على موقفه التقليدي باعتباره المؤيد الرئيسي للقومية الهندوسية. ونتيجة لتعلم حزب بهاراتيا جاناتا الدرس من انتخابات العام 1984 بأن الوسطية في خضم البيئة الحالية تُعتبر إستراتيجية خاسرة، فقد انجرف نحو الخلاف حول حركة رام جانمابهومي في أثناء الحملة الانتخابية لعام 1989. وفي الوقت الذي رفض فيه حزب بهاراتيا جاناتا أي تسوية فيما يتعلق بهذه القضية، فقد ألزم نفسه تماما بموقف جماعة سانغ باريفار. وطبقا لما أشار إليه رئيس حزب «بهاراتيا جاناتا» لال أدفاني، «على الجميع، الأصدقاء والأعداء على حد سواء، إدراك أن موقف حزب بهاراتيا جاناتا في هذا الشأن يُعتبر قاطعا وحاسما، وينبغي أن تُسلم منطقة رام جانمابهومي إلى الهندوس لإعادة بناء المعيد هناك» (31).

تصاعد الخلاف إلى مدى أبعد بتصاعد الجدل حول «الشيلانياس»، وهي مراسم وضع حجر الأساس لمعبد الإله راما. أصبح الحفل المقترح نقطة اشتعال بين أتباع الطائفة الهندوسية ولجنة إجراءات مسجد بابري التي يديرها المسلمون (32). كما أظهر أيضا عجز (أو عدم استعداد) الحكومة للتوسط من أجل التوصل إلى تسوية. وكان هناك أمران رئيسيان فيما يتعلق بالخلاف حول «الشيلانياس»، أولهما الأهمية الرمزية، وذلك لأن المعبد قد أصبح متساويا مع إعادة بناء الدولة والأمة الهندية لدى الهندوس. ووفقا لما ورد عن أحد الزعماء الدينيين المنتمين إلى المجلس الهندوسي العالمي، «لن يكون الشيلانياس» فقط بمنزلة مراسم وضع حجر الأساس لمعبد الإله راما، بل سيكون أيضا احتفالا بـ«الهندو راشترا» (الدولة الهندوسية) التي سنؤسسها الآن (33)». كان التخوف الثاني مستوحى من الأسلوب الذي جرى من

خلاله تعريف الجدل: وهو ضرورة هدم المسجد لبناء المعبد الجديد. رفض المجلس الهندوسي العالمي (وحزب المؤةر الحاكم) على نحو متكرر العديد من المناطق البديلة والحلول الوسط بدلا من وضع حجر الأساس في مدخل المسجد الحالي. ولن يستلزم ذلك فقط هدم المبنى الحالي، وهو خيار رفضته تماما لجنة إجراءات مسجد بابري، بل أصدرت أيضا محكمة «الله آباد» العليا قرارا بحظر استخدام هذا الموقع حجر الأساس لما عثله من ملكية مُتنازع عليها.

وعلى الرغم من هذه الاعتراضات، انعقدت مراسم احتفال «الشيلانياس» موافقة من حزب المؤتمر(I). وقد أُشيع آنذاك عن صفقة بين الحزب الحاكم وقيادة المجلس الهندوسي العالمي، حيث أُجريت مناقشة كان مضمونها احتمالية حضور راجيف غاندي بنفسه لوضع حجر الأساس (34). وافق المجلس الهندوسي العالمي على حشد ما لديه من الدعم خلف حزب المؤتمر(I) – على الأقل داخل المناطق التي لم يترشح لها مرشحو حزب بهاراتيا جاناتا – في مقابل فرض السيطرة على مدينة أيوديا. و«اكتشفت» الحكومة لاحقا أن رقعة الأرض التي من المفترض أن يُبنى عليها المعبد جزء من «الممتلكات المتنازع عليها»، ومع ذلك سمحت باستكمال الاحتفال. وسريعا ما كان هناك صدى لهذه الأحداث. ألقى نشطاء الهندوس بثقلهم لدعم حزب المؤتمر، بينما خرج آخرون في مسيرة تجوب شوارع مدينة أيوديا احتفالا بالنصر. واندلعت أحداث شغب في عدد من المدن، بزعم أن بعضا منها كان من تدبير نشطاء حزب المؤتمر «لحشد الأصوات الهندوسية وإرهاب المسلمين وإبعادهم عن دعم مرشحي حزب جاناتا دال (المعارضة الرئيسية)» (35).

انزعج المجتمع الإسلامي انزعاجا شديدا من جراء هذا التحول في مجريات الأحداث. ففي إحدى الخُطب التي أُلقيت أمام المسجد الجامع - مسجد رئيسي في مدينة دلهي القديمة - وجه ابن الإمام، الشيخ أحمد البخاري، اتهاما لكل من راجيف غاندي ووزير داخليته بوتا سينغ لكونهما راعيين للانقسام الطائفي وحالة العداء ولتشجيعهما على «الانشقاق بين الهندوس والمسلمين». كما وجه اتهامه لحزب المؤتمر(I) بددفع الدولة في اتجاه حرب أهلية»، وتشجيع «المواجهة ما بين مجتمعين رئيسيين» (36). وفي خطابه للمجتمع الإسلامي وحثهم على التصويت ضد راجيف غاندي، انتقد البخاري تعامل حكومة حزب المؤتمر مع قضية مدينة أيوديا

مشيرا إلى أن «الحزب الحاكم قد ضرب بجميع القوانين عرض الحائط في محاولته اليائسة للاستمرار في السلطة»(37).

ولكن التنازل الذي أبداه حزب المؤمر للعناصر الطائفية كان سببا في إضعاف شعبيته. فقد نتج عن استعداد الحزب لاسترضاء المجلس العالمي الهندوسي بشأن قضية مدينة أيوديا - من الجانب العملي والرمزي - تغير مشاعر المسلمين تجاه الحكومة. كما أظهرت أيضا أعمال العنف المستمرة داخل عدد مختلف من الولايات أن حـزب المؤتمر لم يعد «الصديق الجدير بالثقـة» (38). والأكثر أهمية هو ما ترتب على استعداد حزب المؤمّر(I) للتوصل إلى تسوية مع الوطنيين الهندوس من القضاء على أي تظاهر بأنه مازال ملتزما بالأفكار العلمانية المرتبطة بالإجماع المؤيد لنهرو. فمن أجل حصد أصوات الهندوس، تجاهل الحزب مسؤولياته تجاه مجتمعات الأقليات. ومن جانب آخر، كان دعم الحزب بين نشطاء المجلس الهندوسي العالمي وتنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ محدودا، بما أن معظمهم ظلوا موالين لحزب بهاراتيا جاناتا الذي ارتفعت أسهمه على نحو متزايد والذي «اعتبروه، على الأمد البعيد، بديلا (أفضل) مقارنة بحزب المؤتمر(I)»(39). وبناء على ذلك، لم يستفد حزب المؤمّر(١) بشكل كبير من تواطئه التكتيكي مع الوطنيين الهندوس، وكانت النتيجة هزيمة كارثية لحزب المؤتمر في انتخابات عام 1989. أزيح راجيف غاندي من منصب رئيس الوزراء وهبط حزب المؤتمر لكي ينضم إلى صفوف المعارضة للمرة الثانية فقط منذ الاستقلال. وصل ائتلاف المعارضة إلى الحكم بقيادة حرب جاناتا دال، الذي انضم إليه حزب بهاراتيا جاناتا.

## صعود حزب بهاراتيا جاناتا

أتت عملية تآكل العلمانية تحت حكم حزب المؤتمر والصعود المتزامن للقومية الهندوسية بثمارها في أثناء حقبة التسعينيات من القرن الماضي. وعلى الرغم من أن حكومة حزب جاناتا دال قد استمرت لمدة عامين فقط، فقد تميزت الانتخابات اللاحقة بالمكاسب التي حققها حرب بهاراتيا جاناتا (40). وتميز العقد التالي أيضا بالشهرة المتزايدة لجماعة سانغ باريفار وتعميم وإرساء «الهندوتفا الناعمة» باعتبارها مصطلحا شائعا في السياسة الهندية. وكان كل من هذين التوجهين يرجع

جزئيا إلى الأفعال التي اقترفها حزب المؤتمر(I) في السنوات الماضية. فبمناشدة المشاعر الدينية والوطنية لأغلبية قطاعات السكان، كان حزب المؤتمر(I) يأمل في حشد شعبية بهينية خلف حكمه. ومع ذلك، أصبح المستفيد الرئيسي من هذه الإستراتيجية هو حزب بهاراتيا جاناتا، حيث تخلى عن مواقفه الوسطية التي ظهرت في العام 1984، وأعلن عن موقفه الصريح في تقديم الدعم الواضح للحركة الوطنية الهندوسية. وأدى رد فعل حزب بهاراتيا جاناتا نحو الإستراتيجية التي وضعها حزب المؤتمر(I) إلى إضعاف مكاسب الأخير داخل معقل المناطق المتحدثة باللغة الهندية، وساعد على صعود حزب بهاراتيا جاناتا من حالة الغياب الظاهري في العام 1984 لكي يصبح ثاني أكبر حزب سياسي في العام 1991. وتُوج صعود حزب بهاراتيا جاناتا بالانتصارات الانتخابية في العامين 1996 و1998، وأدى إلى تشكيل ائتلاف حاكم في العام 1999 يُسمى التحالف الديموقراطي الوطني.

ساهمت عدة عوامل في تسهيل صعود حزب بهاراتيا جاناتا. فمن ناحية، وضع التحول الاقتصادي السريع خلال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي الأساس لطائفية هندوسية جازمة. ونتج عن إزاحة بعض الجماعات والتدفق المتزايد لجماعات أخرى وجود بعض أوجه التنافس الاقتصادي الذي كثيرا ما عُبر عنه من منطلق ديني وطائفي (41). ساهم التدفق المتزايد للعديد من المسلمين - ويرجع السبب في ذلك بشكل جزئي إلى عمل بعض من أفراد الأسرة بدول الخليج - في سيطرة أكبر وتأكيد سياسي لمجتمعهم. وبالمثل، كانت الطبقة المتوسطة الهندوسية تتوسع على نحو سريع، على الرغم من أن الأفراد كانوا أقل تأثرا بالغرب وأقل التزاما بالمُثل العلمانية عما كان عليه أقرانهم من جيل نهرو. ونظرت هذه الديموغرافية الجديدة بارتياب إلى أي جماعة تمتعت «بوضع خاص - خاصة المسلمين»(42). ونتج أيضا عن التحضر السريع وزيادة التنظيمات الإجرامية الهندوسية والإسلامية تزايد الشعور بالقلق وعدم الاطمئنان. اجتهد كل من تنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ والمجلس الهندوسي العالمي وبعض أعضاء جماعة سانغ باريفار في هذا الصدد لتحقيق بعض النجاحات للطبقة المتوسطة من الهندوس. لقيت مزاعمهم بأن المجتمع الهندوسي كان محاصرا من الداخل ومن الخارج، ودعوتهم إلى إقامة أغلبية أكثر حزما وتوكيدا، صدى بين الطبقة المتوسطة، وإن كانت الطبقات الدنيا هي التي شكلت القوة الضاربة لهم. شكلت مشكلة الانفصال، تحديدا في ولايتي كشمير والبنجاب، عاملا آخر ساهم في اتخاذ ذلك التوجه. فقد أكد ظهور أصولية إسلامية جازمة في جنوب قارة آسيا – مستوحاة على نحو كبير من الحرب الأفغانية في أثناء الثمانينيات وطائفية باكستان الدينية – معظم ادعاءات المجلس الهندوسي العالمي. وارتبط ذلك تحديدا بولاية كشمير، حيث استمرت الانتفاضة الشعبية التي بدأت في العام 1989 طوال فترة التسعينيات من القرن الماضي. وعلى الرغم من أن جزءا كبيرا من الصراع قد نتج عن المظالم والشكاوى القديمة ضد الحكومة المركزية لانتهاكها حقوق الإنسان، فإنه قد اتخذ رمزية طائفية نتيجة لتصلب الهويات الإسلامية كرد فعل للتوجهات المعاصرة، التي اشتملت على «عامل أنديرا» – أنشطة حزب المؤتمر (I) التي سبق ذكرها – بالإضافة إلى أعمال التحريض التي قام بها الهندوس في مدينة أيوديا (13). تدهور الموقف نتيجة لتدفق السلاح والمقاتلين من دولة باكستان المجاورة، وأدى تورط أجهزة الاستخبارات الباكستانية في تدريب وإمداد القوات إلى زيادة التوترات الحدودية بشكل ملحوظ، مما ساهم في تحويل هذه الانتفاضة إلى حرب حقيقية بالوكالة.

وصل الصراع بين الهند وباكسـتان حول ولاية كشمير إلى ذروته في صيف العام 1999، عندما اندلعت اشـتباكات بين الدولتين في منطقة تُسـمى بإقليم «كرغيل». وعلى الرغم من أن نتيجة الاشـتباك كانت لمصلحة الهند، فإنها أثارت مخاوف بالغة حول نشـوب صراع أكثر خطـورة، نظرا للقدرة النووية التـي تمتلكها كلتا الدولتين. وفضلا على ذلك، أثار الصراع المشاعر الوطنية داخل الهند على نحو كبير مما خلق حراكا تنافس من خلاله السياسـيون لإظهار وطنيتهـم. وكانت النتيجة أن الأحزاب السياسـية من جميع الأطياف «كانت تنزلق في اتجاه الانحراف المسـلح، وطالب الجميـع بمزيد من الإنفاق على المجهود الحربي والمواجهة مع باكسـتان وبمزيد من التوسـع في برنامج السلاح النووي» (44). وكان ذلك إشارة إلى فشل الحكومة الهندية المسـتمر في التعامل على نحو بناء مع المظالم والشكاوى الإقليمية التي امتدت فترة زمنيـة طويلة. واتجهـت الحكومة المركزية إلى تعريف هـذه النزاعات من منطلق الدين والأقليات، واتخذت باسـتمرار نهج المواجهة. وبالتالي، أسهم ذلك في تشجيع نوع القومية المسلحة «التي تجسدت في حركة الهندوتفا» (45).

وأخيرا، أثرت الاعتبارات الطبقية في إحياء القومية الهندوسية. ففي العام 1991 أعلن في. بي. سينغ، رئيس الوزراء وزعيم حكومة حزب جاناتا دال، أن حكومته بصدد قبول التوصيات بشأن قضايا الطبقات الاجتماعية التي قدمتها لجنة انعقدت في العام 1980، وأصبحت تُعرف بلجنة ماندل. ومنحت هذه التوصيات مكتسبات التمييز الإيجابي لمصلحة «الطوائف المصنفة» (المحظور الاقتراب منها) والطبقات المختلفة الأخرى (OBCs). ويضمن هذا البرنامج 27 في المائة من كل الوظائف الحكومية لمصلحة الطبقات المختلفة الأخرى، وهو قطاع كبير من الأصوات الهندوسية. ومع ذلك، أشعلت هذه الخطوة احتجاجات كبيرة بين الهندوس من الطبقة العليا الذين نظروا إلى التمييز الإيجابي على أنه تهديد لسيطرتهم على الحياة المهنية الهندية. وانضم تنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ وحزب بهاراتيا جاناتا (شريك التحالف المهم بالنسبة إلى سينغ) إلى «تمرد النخبة»، خشية أن تتسبب قضايا الطبقات الاجتماعية في تقسيم المجتمع الهندوسي. فضلا على ذلك، شعر حزب بهاراتيا جاناتا بالقلق من أن الأهمية المتزايدة للطبقات الاجتماعية باعتبارها أساسا لعملية التصويت ستؤدي إلى تقويض مكاسبه السياسية عن طريق قلب الهندوس من الطبقة العليا ضد أقرانهم من الطبقة الدنيا. ولم يتمكن الحزب من معارضة سياسة التحفظ على نحو مباشر لخوفه من انسلاخ الطبقة الدنيا من الهندوس، ومن ثم سعى حزب بهاراتيا جاناتا نحو تنشيط قضية «رام جانمابهومي» من جديد في محاولة لتغيير موضوع الجدل ولتركيز الانتباه على الانقسامات الطائفية بدلا من القضايا الطبقية.

#### مدينة أيوديا

في شهر سبتمبر من العام 1990، حاول لال أدفاني، زعيم حزب بهاراتيا جاناتا، القاء الضوء على قضية معبد راما عن طريق تنظيم الدراث ياترا» (موكب من العربات التي تجرها الخيول) لتمر عبر وسط الهند. وكان معبد سومنات في ولاية غوجارات هو نقطة بداية الرحلة المقدسة الطويلة التي نظمها أدفاني، والتي طافت ثماني ولايات حتى وصلت إلى مدينة أيوديا بعد ستة أسابيع. وقد جرى تنسيق الحدث بالتعاون مع المجلس الهندوسي العالمي بهدف التأكيد على الوحدة

سريلانكا. قُتل راجيف نتيجة تفجير انتحاري بواسطة أحد المنتمين إلى حركة «غور تحرير إيلام تاميل»، وهي جماعة انفصالية سريلانكية عارضت تدخل الحكومة الهندية في الحرب الأهلية التي اندلعت في سريلانكا. وعلى الرغم من ذلك، كان الفوز الانتخابي لحزب المؤتمر محدودا من حيث النطاق، وذلك لفشله في الفوز بأغلبية المقاعد وإجباره على تشكيل حكومة ائتلافية. وفضلا على ذلك، لم يكن حزب المؤتمر، الذي تولى السلطة في العام 1991، هو الحزب نفسه، فقد مزقته الانشقاقات الحزبية، وصور على أنه آلة للفساد، وفقد دعمه سريعا لمصلحة حزب بهاراتيا جاناتا. ولم يكن أيضا التوجه الأيديولوجي الذي يتبعه واضحا. كان هناك تردد واضح في موقف حزب المؤتمر بشأن قضية التحفظات الطبقية بالإضافة إلى تقديمه مناشدات مبهمة لتحقيق تناغم طائفي، على الرغم من تخليه السابق عن علمانية الدولة. من جانب آخر، عُرف حزب بهاراتيا جاناتا بأنه المؤيد الرئيسي للقومية الهندوسية الجازمة، وصعد أيضا لكي يكون الحزب ذا الرؤية المتماسكة، وإن كانت صارمة، لمستقبل الهند.

وعلى الرغم من ذلك، ظلت هناك بعض التوترات داخل جماعة سانغ باريفار حول الأسلوب الأمثل لتحقيق غايتهم النهائية. وفي منتصف هذا كان النقاش والجدل حول جدارة استمرار إستراتيجية الحشد العرقي والديني. وعلى الرغم من أن أعمال العنف التي صاحبت «الياترا» والمواكب الاحتفالية قد ساعدت حزب بهاراتيا جاناتا في الفوز بالسلطة على مستوى الولاية، فقد تخوف البعض من أن هذه التكتيكات سوف تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بفرص حزب بهاراتيا جاناتا على المستوى القومي (52). وكانت هناك ضغوط من داخل حزب بهاراتيا جاناتا نحو شكل أكثر اعتدالا وتوسيع نطاق قاعدته. وعكس هذا الجدل النزاعات الداخلية التي ميزت حزب بهاراتيا جاناتا مطلع الثمانينيات من القرن الماضي. وعلى الرغم من تبني معظم أعضاء الحزب فكرة القومية الهندوسية، كان بعض منهم أكثر التزاما بـ «الهندو راشترا» من الآخرين. امتد النقاش في ذلك الجدل حتى وصل إلى قضية مسجد «بابري» وفائدته المستمرة كوسيلة لحشد المشاعر الشعبية. وشعر البعض بأن القضية قد سلكت مسارها الطبيعي وأن هناك مكاسب بسيطة وراء استمرار الحركة (53). وعلى الرغم من ذلك، ظل بعض الأعضاء الأكثر شهرة داخل استمرار الحركة (53).

حـزب بهاراتيا جاناتا، بالإضافة إلى بعـض أعضاء المجلس الهندوسي العالمي وتنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ، متشـددين بخصوص إعادة بناء معبد رام، فبالنسبة إليهم، ظل المسجد عنزلة «نصب تذكاري لانتصار الغزاة» (54).

هُدم مسـجد بابري في هذا السـياق. ففي يوم 6 ديسـمبر العام 1992 توجه نحو مائتي ألف ناشط هندوسي - عازمين على التعامل مع المشكلة التي فشل من قبلهم في وضع حد لها - إلى البلدة التي يوجد فيها المعبد عدينة أيوديا. وشرع النشطاء «الكارسيفاك» (\*) في تدمير المسجد الذي يرجع تاريخ بنائه إلى القرن السادس عشر الميلادي، وذلك بتنسيق من تنظيمات مختلفة تنتمى إلى جماعة سانغ باريفار حظيت بتواطؤ واضح من طرف حكومة الولاية التابعة لحزب بهاراتيا جاناتا. لم تحرك قوات شرطة الولاية ساكنا، في الوقت الذي بدأت فيه أعمال الهدم، رافضين حتى التدخل. ووصل الأمر إلى أن الشرطة عملت على تشجيع المشاركين وراقبت عن بُعد الاعتداءات التي مورست في حق الصحافيين وارتكاب الجرائم الأخرى. نجحت الدعاية التي نفذها المجلس الهندوسي العالمي، بالإضافة إلى التواطؤ من قبل السلطات المحلية، في نشر الاعتقاد بين معظم النشطاء بأنهم الوحيدون الذين عثلون «الهندوس الحقيقيين، وأن البقية خونة» (55). واندلعت أحداث الشغب في عدد من المدن داخل الهند تاركة خلفها أكثر من ألف قتيل على مدار أسبوع واحد. وقعت بعض أعمال العنف الأكثر دموية داخل مدينة مومباي، حيث تورطت الشرطة المحلية مع المسلحين الهندوس في استهداف أفراد المجتمع المسلم. واستمرت أحداث الشغب في هذه المدينة حتى أواخر شهر يناير، وصاحبها نشاط إجرامي مكثف مثل مصادرة الأراضي وجرائم الابتزاز والاغتصاب والقتل. أما داخل المدن الأخرى، فقد أثيرت أحداث الشغب بواسطة «مواكب النصر» احتفالا بهدم المسجد. وعلى نهج ما حدث في العام 1984، قدمت السلطات المحلية في الأغلب - التي اتخذت إجراءات بسيطة أو منعدمة لحماية مجتمع الأقليات - مساعدتها للنشطاء المتورطين في أحداث الشغب.

لم يكن هدم المسجد أو أعمال الشغب اللاحقة أحداثا تلقائية، وذلك بأسلوب يذكرنا أيضا بأحداث العام 1984. على النقيض، بدأ حزب بهاراتيا جاناتا في حشده

<sup>(\*)</sup> أي المتطوعون، وغالبا لقضايا دينية. [المحررة].

الطائفي في شهر يوليو من العام نفسه، بينما بادر المجلس الهندوسي العالمي إلى تنفيذ حملة الدعاية قبل أحداث 6 ديسمبر بعدة أسابيع. وقد لوحت هذه الحملة – التي استُهدف فيها المسلمون «غير الوطنيين» باعتبارهم أعداء للشعب الهندوسي -بقدوم «الحرب» (56). وبالمثل، هدد نشطاء حزب بهاراتيا جاناتا المسلمين في خُطبهم محذرين من أن «أي معارضة للنزاع الخاص معبد رام جانمابهومي ومسـجد بابري ستعتبر خيانة يُنفى على أثرها المسلمون من الدولة»(57). وفي مدينة مومباي، تورط تنظيم شيف سينا في أعمال العنف والدعاية الطائفية في الشهرين اللذين سبقا شن الهجوم وأيضا في أعقابه. وقد تزعم ناشطو تنظيم شيف سينا وحزب بهاراتيا جاناتا ونسقوا للهجمات على المجتمعات المسلمة التي أعقبت الاعتداء الذي جرى يوم 6 ديسمبر، وكان ذلك في الأغلب بالاستعانة بقوائم تسجيل المصوتين ووثائق أخرى حددت منازل ومقرات عمل المسلمين (58). ويمكن أيضا رؤية تنسيق الأنشطة في استخدام مصادر الأخبار المحلية والصحف التابعة للأحزاب للتحريض على الكراهية بين الطوائف. كما شكل تواطؤ الشرطة المحلية عاملا مهما، حيث عكس تحيزا حادا مناهضا للمسلمين ضمن أجهزة تطبيق القانون. وجهت لجنة سريكريشنا، التي شُكلت للتحقيق في أحداث الشغب، انتقادها لحكومة ولاية ماهاراشترا تحت رئاسة حزب المؤتمر (I) لفشلها في اتخاذ رد فعل مناسب للكارثة التي نسبتها اللجنة إلى السياسات المتذبذبة (59).

ادعى البعض أن هدم مسجد أيوديا قد سبب ضررا لحزب بهاراتيا جاناتا من خلال إظهار مخاطر الطائفية المفرطة. بُني هذا الجدل إلى حد ما على انتخابات برلمان الولاية في العام 1993، حيث ظهر الحزب بمظهر سيئ. لم يكن واضحا ما إذا كانت هذه الهزائم نتيجة لتبعيته وعدم قدرته على توفير الخدمات الاجتماعية أم بسبب قضية المسجد، وعلى أي حال لم يصمد حزب بهاراتيا جاناتا في السلطة إلا في الولايات الخمس التي حكمها من قبل، فضلا عن تمكن حزب المؤتمر في العام التالي من الفوز بأغلبية ساحقة في الانتخابات البرلمانية القومية. ومع ذلك، لم يمثل أي من هذين الحدثين إيذانا بنهاية «الهندوتفا»، ولم يكونا إشارة إلى استعادة حزب المؤتمر وضعه على نطاق أوسع. استمرت فضائح الفساد والخلافات داخل الحزب في عرقلة فاعلية حزب المؤتمر (1). ولعل الأكثر أهمية هو الانحراف الأيديولوجي المستمر

لحزب المؤتمر، فعلى الرغم من رد الفعل المبدي لرئيس الوزراء بي. في. ناراشيما راو تجاه أحداث يوم 6 ديسمبر، لم تكن هناك مساع حقيقية لمجابهة طائفية حزب بهاراتيا جاناتا أو لتكوين تحالف من الأحزاب المشابهة في الفكر لدعم العلمانية. وعلى النقيض، لم يُنفذ القرار - الذي سحب فيما بعد - الذي اتخذه راو بشأن تنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ وتنظيم بجرانغ دال، بينما أُطلق سراح معظم النشطاء الذين أُلقي القبض عليهم عقب يوم 6 ديسمبر خلال أسبوع واحد (60). ولم تكن هناك سوى محاولات بسيطة في العام التالي - إن وجدت - للتحقيق مع أولئك ممن تسببوا في هدم المسجد وتقديهم إلى العدالة. سرعان ما أصبح الأمر واضحا بأن ناراشيما راو قد سعى إلى التنافس مع جماعة السانغ باريفار على أساس أجندتها، بدلا من محاربتها. ويبدو أن كل خطوة اتخذتها الحكومة في محاربة جماعة سانغ باريفار قد أفسدتها حكومة حزب المؤتمر ذاتها الحكومة في محاربة جماعة سانغ باريفار قد أفسدتها حكومة حزب المؤتمر ذاتها (61).

#### ولاية غوجارات

ساهم استعداد حزب المؤتمر للتنازل عن الجدل حول العلمانية والهوية القومية، في تعزيز مصداقية حزب بهاراتيا جاناتا وصعوده المستمر، حيث شهدت انتخابات العامين 1994 و1995 مكاسب رئيسية حققها حزب بهاراتيا جاناتا، مؤمنا سيطرته على ولايتي غوجارات وماهاراشترا وذلك بالتحالف مع تنظيم سيف سينا. فاز حزب بهاراتيا جاناتا بأغلبية مقاعد مجلس النواب بالبرلمان الوطني «اللوك سوبها» (161 مقعدا)، حيث ألحق بحزب المؤتمر أسوأ هزية في تاريخه. كما فاز حزب بهاراتيا جاناتا في انتخابات العام 1999 مقعدا)، بالإضافة إلى انتخابات العام 1999. وعلى الرغم من عدم تمكن حزب بهاراتيا جاناتا من تشكيل ائتلاف دائم في العام 1996، واحتفاظه بالسلطة في العام 1998 للدة عام واحد فقط، فقد أثبت ائتلاف العام 1999 أنه أكثر احتمالا ونجاحا. وبالتالي، صعد حـزب بهاراتيا جاناتا باعتباره قوة مسيطرة في الوسط، على الرغم مـن اعتماده على أعضاء آخرين من ضمن الائتلاف الذي شكله، وهو التحالف الديمقراطي الوطني.

ذكر البعض في أثناء هذه الفترة أن النجاحات الانتخابية التي أحرزها حزب بهاراتيا جاناتا، وعلى وجه الخصوص مطالب سياسة الائتلاف، ساهمت في اعتدال

أيديولوجية الحزب، وكان هذا صحيحا إلى حد ما. ونتج عن الرغبة في اجتذاب نطاق أوسع من الجماهير تناقص الالتزامات الأيديولوجية للحزب، بينما أدت مطالب شركاء التحالف إلى تقييد التوجهات الأكثر تشددا له. ولعل التحليل الأكثر دقة هو أن رئيس الوزراء أتال فاجبايي المنتمي لحزب بهاراتيا جاناتا حاول تحقيق توازن ما بين مطالب مؤيديه من جماعة سانغ باريفار واحتياجات شركاء التحالف الديموقراطي الوطني. وكان ذلك واضحا خلال انتخابات العام 1996 التي تلاشى فيها الاقتتال الهندوسي لتظهر «هندوتفا ناعمة» بدلا منه. وعلى الرغم من تأثير الأصوات الأكثر صخبا في السنوات الماضية بالخطاب العام، شعر بعض أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا بالقلق تجاه الأضرار التي لحقت بالحزب من جراء أعمال العنف. وقد قيل إن مقتضيات السياسة كانت تجبر حزب بهاراتيا جاناتا على تغيير توجهه إن في يكن هدفه الأسمى وذلك لأن الحزب قد أدرك أن الحشد المبني على الاقتتال الديني يمكنه أن يؤدي إلى عواقب لا يعلمها إلا الله. وكشفت هذه المحاولة المراد منها تطبيع «الهندوتفا» مساعي الحزب لإقصاء نفسه عن الاقتتال العنيف الذي دار خلال السنوات الماضية وتقديم وجه أكثر لطفا ووداعة للشعب الهندي.

وعلى الرغم من ذلك، كان المستوى الذي وصل إليه حزب بهاراتيا جاناتا في تخليه عـن التزاماتـه الأيديولوجية محل تسـاؤل. وعلى الرغم من أن قيـادة الحزب أثبتت اسـتعدادها للتخفيـف من حدة تعبيرها الخطابي واتخاذ بعض الإجراءات المناسبة لتشكيل حكومة ائتلافية، احتفظ الحزب بروابط قوية مع تنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ وأعضاء آخرين من جماعة سانغ باريفار، بالإضافة إلى أن هذه التنظيمات لم تتخل عن رؤيتها لإقامة نظام اجتماعي يجري تعريفه من خلال الأفضلية الهندوسية وسيطرة الطبقة العليا. على النقيض، فإنهم سـعوا نحو استخدام سـيطرة حزب بهاراتيا جاناتا على الولاية لإعادة تنظيم المجتمع بأسـلوب يتماشى مع رؤيتهم للقومية الهندوسية، وكان هـذا واضحا في محاولة المسـؤولين بالولاية للضغط على وسـائل الإعلام لتغطية الأنشـطة التي قامت بها جماعة سانغ باريفار ولتطبيع، وفقا لرأي أحد المراسلين، «ما جرى تصويره مسبقا على أنهم جماعة متشددة» (20). وفضلا على ذلك، استمرت أعمال العنف الطائفي، وكذا حملات الدعاية التي نظمها المجلس الهندوسي العالمي، وكلاهما أسهم في نشر «بيئة اجتماعية تميزت بالكراهية والاستقطاب» (63).

استخدم حزب بهاراتيا جاناتا أيضا وزارات ومؤسسات الولايات لغرس رؤيته المحدودة للأمة، وكان ذلك واضحا في تغيير سياسة التعليم تحت حكم حزب بهاراتيا جاناتا بالإضافة إلى محاولته لإعادة تأليف الكتب الدراسية والمناهج والتاريخ الهندي الذي يُدرس داخل المدارس الحكومية. كما سعى حزب بهاراتيا جاناتا أيضا للتأثير على الأبحاث الأكاديمية عن طريق تعيين أفراد متعاطفين مع المثل الخاصة بدالهندوتفا» داخل مؤسسات التعليم العالي والإطاحة بكل من عارضها، وتضمن ذلك استبدال عدد من المؤرخين الليبراليين وعلماء الاجتماع من داخل المجلس الهندي للأبحاث التاريخية والمجلس الهندي لأبحاث العلوم الاجتماعية (64). وكانت هناك بالمثل بعض القيود على الدارسين الأجانب الذين يكلفون بأعمال الأجنبية لمصلحة الأكاديميين المحليين والمنظمات غير الربحية. إن «هذا الاعتداء الصارخ على رموز الفكر» يُعد جزءا من عمل منظم لتقنين وإرساء خطاب القومية الهندوسية والترويج للفكرة المتعلقة بأن القومية الهندية تتضمن بعض أفكار الهيمنة الهندوسية (65). وبذلك، كان هؤلاء النشطاء يستخدمون مؤسسات الدولة لخلق مجتمع أكثر اتحادا لمصلحة كل من الغرضين الانتخابي والأيديولوجي.

ناقشت أيضا أفعال حزب بهاراتيا جاناتا على مستوى الولاية خطابه الوسطي على المستوى القومي، فعلى سبيل المثال وفي ولاية ماهاراشترا التزمت حكومة حزب بهاراتيا جاناتا وتنظيم شيف سينا بالعمل على تقويض التحقيقات الرسمية في أحداث الشغب التي وقعت داخل مدينة مومباي في العام 1992، وأبطلت عمل اللجنة التي شُكلت لسماع مظالم وشكاوى الأقليات، وأخلت المسلمين من ديارهم في مدينة مومباي بحجة إزالة الأحياء الفقيرة. وعلى نحو مماثل، كانت هناك حشود وأعمال عنف مناهضة للمسيحيين في عدد من الولايات، حيث نُفذت بشكل كبير بواسطة نشطاء ينتمون إلى تنظيم بجرانغ دال والمجلس الهندوسي العالمي على مرأى ومسمع وموافقة السلطات المحلية. وأسهم هذا النوع من الرعاية على تشجيع النشطاء المحليين الذين «شعروا بحماية آلة الدولة لهم... (وعلى وجله التحديد) عندما قلل وزير الداخلية لال أدفاني من شأن الأنشطة المسيحيين بوجه عام» (66). استهدف أيضا أفراد بعثات التبشير، بالإضافة

إلى الهجمات على المسيحيين والكنائس. وكانت أكثر الهجمات شهرة هي جريمة القتل الشنعاء لأحد المبشرين الأستراليين غراهام ستينز وولديه الذين أُحرقوا وهم نائمون داخل سيارتهم الجيب في العام 1998. لم يكن الشخص الذي أُدين بارتكاب جرية القتل عضوا في أي تنظيم تابع لجماعة سانغ باريفار، ولكن قيل إنه أثير بمحاولات المسيحيين لـ «تدمير الديانة الهندوسية». ودافعت الصحافة الجماهيرية ضمنيا عن الحادث، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تدان فيه هذه الأفعال، يمكن فهم الدوافع من ورائها. تزامنت هذه الهجمات مع حملة شنتها جماعة سانغ باريفار ضد التبشير المسيحي.

وقعت الأحداث الأكثر إثارة للانزعاج داخل ولاية غوجارات، وتحديدا في ربيع العام 2002، حينما أحيا المجلس الهندوسي العالمي قضية مدينة أيوديا في وقت سابق من هذا العام وحدد تاريخ 15 مارس لبدء أعمال بناء المعبد الجديد. خرج النشطاء الهندوس في رحلات مقدسة متجهة إلى المكان كجزء من هذا الحشد. وتم من خلال هذا السياق الهجوم على قطار يحمل بداخله نشطاء من الهندوس في طريق عودتهم من مدينة أيوديا. وقع هذا الحادث داخل بلدة غودرا بولاية غوجارات عقب مواجهة بين نشطاء الهندوس والباعة المسلمين على رصيف محطة القطار (67). أضرمت النيران في عربتين بالقطار، وقتل ثمانية وخمسون شخصا من فيهم نساء وأطفال من الهندوس. اندلعت أعمال العنف الانتقامية على مدار ثلاثـة أيام متعاقبة في جميع أنحاء ولاية غوجارات، فخلفت أكثر من 600 قتيل من المسلمين وشردت 200 ألف آخرين من ديارهم؛ وذكرت التقديرات غير الرسمية أن عدد القتلى قد ارتفع إلى 2000 قتيل. استخدمت الصحافة المحلية والسلطات الحكومية الحادث المأساوي في بلدة غودرا للتحريض على أعمال العنف ضد المسلمين في مناطق أخرى بولاية غوجارات، كما صورتا الحدث على أنه مرتبط بكل من أجهزة الاستخبارات الباكستانية ومؤامرة مميتة قام بها المسلمون من داخل الولاية ضد الهندوس(68). وأشعلت الصحف المؤيدة لحزب بهاراتيا جاناتا مزيدا من مشاعر الحزن من خلال فبركة بعض الروايات عن اختطاف واغتصاب بعض النساء مـن الهندوس، وذلـك في الوقت الذي عرض فيه التلفزيون المحلى بعض المشاهد الحساسة عن أحداث الشغب.

وعلى الرغم من وصف حكومة ولاية غوجارات التي تنتمي إلى حزب بهاراتيا جاناتا لأعمال العنف على أنها «رد فعل تلقائي» للمأساة التي وقعت في بلدة غودرا، أصبح الأمر واضحا منذ ذلك الحين أن الهجمات التي تُشن على قطاعات السكان من المسلمين كان «يتم التخطيط الجيد والمسبق لها» (69)، حيث وزَّعت الأسلحة ونُظُم القامُون بتنفيذ أحداث الشغب وبدأت عملية الحشد الشعبى منذ أسابيع ماضية. وكما كان يجرى في أحداث شعب أخرى، تولى بعض المسلحين الهندوس التابعين لتنظيم بجرانع دال والمجلس الهندوسي العالمي وتنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ وآخرين مهام تنفيذ الهجمات، وذلك مع «مشاركة مكثفة للشرطة وبالتعاون اللصيق مع المسؤولين بحكومة الولاية المنتمين إلى حزب بهاراتيا جاناتا» (70). وكانت هناك أيضا أقوال شهود العيان بقيام بعض الساسة من داخل حزب بهاراتيا جاناتا بتوجيه الهجمات، بالإضافة إلى بعض التقارير التي أكدت اتخاذ بعض مسؤولي الولايـة لمواقع داخل مقـرات قيادة الشرطة. وكأحد الأمـور المعتادة في أي أحداث شغب، استُهدفت ديار المسلمين ومحال أعمالهم على وجه الخصوص، مما يشير إلى استخدام قوائم الناخبين أو معلومات صادرة من إدارة الضرائب لتحديد ممتلكات المسلمين وعدم خلطها بتلك الخاصة بالهندوس. إن هذا الدمج ما بين تواطؤ الدولة والدعاية البغيضة وأعمال العنف المناهضة للمسلمين جعل أحد المعلقين يشير إلى أن ما حدث لا يمكن وصفه بمصداقية على أنه أحداث شعب، ولكنه «كان عبارة عن مذبحة فاشية أجريت على يد جماعات الموت المنظمة التابعة لليمين الهندوسي باستخدام جميع أجهزة الدولة التي كانت تحت تصرفهم»(71).

تبقى التساؤلات حول تلك الأحداث وعدم توجيه أي اتهامات ضد الزعماء المتورطين في أعمال العنف. تشير إحدى الإجابات إلى أن أحداث الشعب كانت مدفوعة باعتبارات انتخابية، على الرغم من أنها ليست هي التي نوقشت من قبل. تصورت العناصر المتشددة داخل جماعة سانغ باريفار أن المواقف الوسطية التي اتخذها حزب بهاراتيا جاناتا بإمكانها إلحاق الضرر بالمكاسب الانتخابية للحركة، وتحديدا داخل ولاية غوجارات. فضلا عن ذلك، كانت قدرة الحزب محدودة في طرح العديد من العلل الاجتماعية الدفينة داخل منطقة تضررت على نحو بالغ من تخفيض التصنيع، وهو الأمر الذي عرض قدرته على استعادة سيطرته على حكومة تخفيض التصنيع، وهو الأمر الذي عرض قدرته على استعادة سيطرته على حكومة

الولايـة للخطر (72). ومـن تَم، غيرت أعمال العنف التي وقعت في ربيع العام 2002 من الديناميكية السياسـية داخل الولاية عن طريق وضع مخاطر انفصال المسلمين للمرة الثانية في صدارة الجدل السـياسي، وانعكس ذلـك في موقف حكومة الولاية التـي ذكرت أن حادث بلدة غودرا، كان مدبرا وأن أحداث الشـغب كانت تلقائية. وسـاعد كل ذلك عـلى جعل ناريندرا مـودي، رئيس وزراء الولايـة المنتمي لحزب بهاراتيا جاناتا وأحد نشـطاء تنظيم راشـتريا سوايامسيفاك سانغ، بطلا لدى معظم الهندوس، وتحديدا بسب مشاركته في أعمال العنف (73). وتأكدت الجدوى المستمرة من الطائفية كأسـاس للحشد من خلال انتخابات برلمان الولاية التي انعقدت عقب هذه الفترة بسـتة أشـهر، والتي فاز فيها حزب بهاراتيا جاناتا بانتصار ساحق. وعلى الرغـم من ظهور حـزب بهاراتيا جاناتا على أنه عرضة للخطـر منذ عام ماض، فقد تمكـن من الفوز بدعم شريحة عريضـة من المجتمع الهندوسي الذي تضمن الطبقة الدنيـا من «الداليتس» (4)، علاوة على الطبقات الوسـطى والعليا من سـكان ولاية غوجارات. وقد أسـهم في ذلك عدم اسـتعداد حزب المؤتمر (I) الإدانة أعمال العنف غوجارات. وقد أسـهم في ذلك عدم اسـتعداد حزب المؤتمر (I) الإدانة أعمال العنف ومحاولته تقديم هندوتفا ناعمة لمواجهة حزب بهاراتيا جاناتا جاناتا (74).

توضح الأحداث التي وقعت في العام 2002 إلى أي مدى قد تغيرت السياسة الهندية منذ عصر نهرو. سهلت المشاعر المناهضة للأقليات، وقد أصبحت خاصية مشتركة على نحو متزايد في السياسة الهندية، أعمال العنف التي شهدتها ولاية غوجارات. وكانت هذه المشاعر واضحة في تصريحات رئيس الوزراء فاجبايي عقب أعمال العنف داخل ولاية غوجارات، حيث قال «أينما عاش المسلمون، أعمال العنف داخل ولاية غوجارات، حيث قال «أينما عاش المسلوب فهم لا يريدون تعايشا مشتركا مع الآخرين، وبدلا من نشر أفكارهم بأسلوب سلمي، يريدون نشر عقيدتهم بالإرهاب والتهديدات» (75). وبالمثل، عُرفت الحملة الانتخابية لعام 2002 في ولاية غوجارات بالإشارات المستمرة لخطر الهجمات الإرهابية والحاجة الماسة إلى مزيد من الأمن.

وعلى الرغم من أن أعمال العنف كانت، بشكل جزئي، وسيلة لحشد القاعدة الوطنية الهندوسية، فقد كان لها أيضا تأثير في تحويل الانتباه بين الطبقات الدنيا من الهندوس (والطبقة الاجتماعية الدنيا) عن المخاوف الأكثر إلحاحا بالتفكك الاقتصادي

<sup>(\*)</sup> Dalits هو الاسم الذي يطلق على طائفة مهمشة في المجتمع الهندي. [المحررة].

المصاحب للسياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة. وللمرة الثانية، ساعدت أعمال العنف الموجهة من قبل المجلس الهندوسي العالمي على تأكيد أهمية الانقسامات الطائفية مقارنة بأهمية الطبقات الاجتماعية. علاوة على ذلك، فقد سهل حزب المؤتمر (I) نجاح حزب بهاراتيا جاناتا (وقوات جماعة سانغ باريفار) في تحقيق هذه الإستراتيجية. وقد وصف أحد زعماء المجلس الهندوسي العالمي انتخابات برلمان الولاية لعام 2002 على أنها استفتاء على أيديولوجية الهندوتف وتبأ بأن النتائج ستكون «عبارة عن رفض حاسم لأيديولوجية المهاتما غاندي وجواهرلال نهرو» (67). وكان ذلك حقيقيا على نحو جزئي فقط، بقدر فشل حزب المؤتمر في الدفاع عن التزامه الأيديولوجي التقليدي تجاه التسامح الذي روج له غاندي والعلمانية التي وضعها نهرو. ووصل الأمر إلى ترشيحه أحد المرشحين لمقعد بلدة غودرا في الوقت الذي كان فيه متورطا بصفة شخصية في أعمال العنف المناهضة للمسلمين (77). وهو الأمر الذي دفع ناريندرا مودي، رئيس وزراء الولاية، للتصريح بأن «حزب المؤتمر لم يكن قادرا على وضع نهرو في قلب رؤيته الانتخابية... (وبدلا من ذلك) كان عليهم خوض الحملة الانتخابية مستخدمين صورة ساردار باتيل (المنافس الدائم لنهرو)، خوض الحملة الانتخابية مستخدمين صورة ساردار باتيل (المنافس الدائم لنهرو)،

## انبعاث التسامح؟

وبعد مضي أقـل من عامين على أحداث ولاية غوجارات، وتحديدا في شهر مايو 2004، شهدت الانتخابات الوطنية هزيمة حزب بهاراتيا جاناتا وإعادة ظهور حكومة ائتلافية بقيادة حزب المؤتمر على المستوى القومي. كانت هذه الانتخابات بمنزلـة رفض واضح لفترة حكم حزب بهاراتيا جاناتـا. أصابت نتيجة الانتخابات معظم المراقبين القدامى للسياسـة الهندية بالصدمة، وعكست رغبة في تحقيق وسـطية أكبر بين جمهور الناخبين الهندي. وليس غريبا أن انتخابات العام 2004 دارت حـول الاعتبارات الاقتصادية أكثر من الاعتبارات الثقافية، حيث لم تقدم حكومة حزب بهاراتيا جاناتا سـوى القليل لمصلحة الطبقـات الاجتماعية الدنيا وفقراء الفلاحـين. وعلى الرغم من دعم معظم هـذه الجماعات لحزب بهاراتيا جاناتا عندما كان الحزب يدافع عنهم ضد الخصوم الطائفيين، فقد تخلى هؤلاء

أحد العوامل المهمة التي أسهمت في هذا الانتصار الانتخابي. وعلى الرغم من استمرار المرشحين الفردين لحزب المؤتمر في استحضار الموضوعات الدينية، فقد غابت محاكاة اليمين المتطرف التي شهدت في الأعوام السابقة. بمعنى آخر، تخلى حزب المؤتمر عن سياساته المحدودة في سبيل رؤية أكثر توسطية للاستقرار والكفاءة. كما سعت أيضا حكومة سينغ إلى مكافحة إرساء «الهندوتفا» داخل مناهج الكتب المدرسية وداخل الحياة العامة. وبناء على ذلك، انتقلت أصوات المسلمين مرة أخرى لمساندة حزب المؤتمر، مؤمنين بأن حزب المؤتمر وحده هو القادر على «توفير حكومة مستقرة وعلمانية» (79). وعلى الرغم من مساعي حزب بهاراتيا جاناتا لتصوير نفسه على أنه الحزب المعتدل الذي لديه قدرة على تشكيل ائتلاف واسع، ظل حلفاؤه التقليديون وإرثه من استخدام العنف بمنزلة عائق. ما أصبح جليا هو أن حالة التشدد التي شهدتها سنوات التسعينيات من القرن الماضي كان لها جاذبية محدودة. أثبتت سياسة الانقسام العرقي – على الرغم من نجاحها على المدى القريب – فشلها في مجتمع مفتوح مثل الهند. وأصيب حزب المؤتمر وحزب بهاراتيا بالدهشة عند اكتشافهما صحة ذلك في انتخابات العامين 2004 و2009.

#### الخلاصة

تفسر عملية إضفاء الصبغة الطائفية على نظام الحكم الهندي تحت زعامة حزب المؤتمر في الثمانينيات من القرن الماضي الصعود الهائل والسريع لحزب بهاراتيا جاناتا، وهو التوجه الذي لم يتنبأ به سوى عدد بسيط من المحللين. وأتت مكاسب حزب بهاراتيا جاناتا من وراء الوطنيين الهندوس الذين أيدوا التعبئة التي تبناها كل من أنديرا وراجيف أثناء حقبة الثمانينيات، ولكن دعمهم تحول مرة أخرى إلى حزب بهاراتيا جاناتا في الفترة من مطلع التسعينيات وحتى منتصفها. كان ذلك في رأي معظم المراقبين بمنزلة إطاحة مفاجئة بالقومية العلمانية في الهند على يد قدوى الطائفية الهندوسية. بيد أن زوال الأفكار والأعراف العلمانية قد بدأ منذ أوائل الثمانينيات. باختصار، لم تُضْفَ الصبغة الطائفية على السياسية الهندية بين أوائل الثمانينيات. كما كانت نتاجا ليلة وضحاها، بل استمرت العملية على مدار عقد من الزمان. كما كانت نتاجا قويا لاستعداد حزب المؤتمر لاستقطاب الموضوعات المتعلقة بالقومية الهندوسية.

لقد تخفى هذا التواطؤ تحت سـتار الالتزام الخطابي البليغ بالعلمانية والبيانات الرسمية لحكومات حزب المؤتمر المتعاقبة التي ادعت الدفاع عن مصالح الأقليات. ومع ذلك، ناقض ذلك المظهر العلماني المخادع الإسـتراتيجيات الشـعبوية للأغلبية اليمينية. وجذبت محاولات حزب المؤتمر لاستقطاب موضوعات الوطنية الهندوسية أعضاء تنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ والمجلس الهندوسي العالمي بشكل مؤقت، حيـث كانوا على اسـتعداد للتخلي عن حزب بهاراتيا جاناتا في مطلع الثمانينيات. وعندما اندفع هؤلاء النشطاء الهندوس مرة أخرى لدعم حـزب بهاراتيا جاناتا في أثناء الانتخابات التي شـهدتها حقبة التسـعينيات، ارتفعت مكاسبه السياسية على نحو مفاجئ.

لذا، فإن الادعاء بأن حزب بهاراتيا جاناتا وحزب المؤمّر عثلان قطبين متناحرين - وأن الأخير قد أطاح بالأول - هو بالفعل ادعاء مخادع للغاية. على العكس، إن ما ظهر في أثناء الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي هو تنافس ما بين الحزبين حـول الأصالة الثقافية وقيام كل من حزب بهاراتيا جاناتا وحزب المؤتمر باسـتجداء المشاعر الطائفية للأغلبية. ولم يكن الأمر يتعلق بعلهاني في مواجهة ديني، ولكنه ارتبط مزاعم متناحرة للتحدث نيابة عن الأمة. وفضلا عن ذلك، كان استعداد حزب المؤتمر للوقوف مكتوف الأيدي أمام بعض القضايا، مثل قضية ولاية غوجارات، والتنازل عن الجدل الأيديولوجي حول مستجد بابري لحزب بهاراتيا جاناتا منزلة تخل عن الرؤية العلمانية للأمة. لا يعنى هذا أن حزب المؤتمر كان مسؤولا عن أعمال العنف المفرط التي ارتكبها الوطنيون الهندوس، التي يتحمل حزب بهاراتيا جاناتا والتنظيمات المرتبطة به المسؤولية عنها، وعلى الرغم من ذلك، فإنه يشير إلى تـورط حزب المؤتمر في إضفاء الصبغة الطائفية على المجال العام. وألقى تطبيع الأيديولوجية الوطنية الهندوسية ضغطا كبيرا على المجتمع المدني وجعل الكثيرين يتساءلون عن مدى قدرة التسامح والتعددية التقليدية في الهند على البقاء. حتى بحلول العام 2003، جنح الهنود إلى أن يكونوا منقسمين بين أولئك الذين شعروا بأن التسامح التاريخي للدولة سوف يقيد عملية صبغ الدولة بلون واحد (أي خلق مجال عام يسيطر عليه الهندوس) وأولئك الذين كان لديهم شعور بأن نهاية التعددية آتبة لا محالة. شكلت نتائج انتخابات العامين 2004 و2009 إذن تعولا تاريخيا ومشجعا بالنسبة إلى أولئك الذين كانت لديهم مخاوف من وقوع الأسوأ. وعلى الرغم من أن الانتخابات لم تستوجب وضع حد للطائفية في جنوب القارة الآسيوية – أو عودة إلى علمانية نهرو – فقد مثلت النتائج بالفعل رفضا للتطرف. وما تبقى في الهند هو اتجاه سلكه جميع الساسة باستحضار الدين كوسيلة لإظهار أخلاقهم أو وطنيتهم أو أصالتهم. وعلى الرغم من ذلك، انخفضت حدة ذلك من خلال التوجه نحو تجنب التفسيرات الأكثر محدودية للدين التي صاحبت أعمال العنف على يد جماعة النفيار. إن التفسير الأكثر ليبرالية للتقليد الهندوسي، طبقا لما وضحه المهاتما غاندي، يتفق كليا مع المعايير الكوزموبوليتانية للقومية الشمولية، وهذه هي رؤية الدين والمجتمع التي اكتسبت قبولا في أثناء انتخابات العامين 2004 و2009. وعلى الرغم من ذلك، فإن هشاشة الديموقراطية الهندية والانجذاب الدائم نحو الطائفية داخل المنطقة يحول دون إصدار أحكام ساحقة بخصوص مستقبل الدولة. غير أن التوجهات الحديثة تشير إلى بقاء المشروع العلماني كقوة قابلة للتطبيق داخل المجتمع الهندي، على القدر نفسه الذي يظل فيه الالتزام التقليدي للدولة نحو نظام سياسي شمولي.

# صعود العلمانية الأمريكية وسقوطها

ظـل الديـن خاصيـة محورية للسياسـة الأمريكية. وعلى الرغم من وجود انفصال مؤسسى ما بين الكنيسة والدولة، ظل الدين -تحديدا الدين المسيحي البروتستانتي - متأصلا داخل القومية والثقافة الأمريكية، وكذلك الاعتقاد بأن الأمريكيين هم الشعب المختار ما لديهـم من قدر فريد في العـالم. إن هذا الفهم المسيحي للفكرة الأمريكية مستوحى من المثالية الدينية للأصول البيوريتانية (التطهيرية) للدولة، ويظهر في الميل نحو ربط الديموقراطية بالعناية الإلهية. ومع ذلك، يعتبر التراث الديني لأمريكا مصدرا للخلاف أيضا وقد منح الفرصة لظهور رؤيتين متنافستين للأمة. وفي أوقات أكثر كرما، أدت العناصر المتفوقة للقومية الأمريكية دورها کـ «دین مدني» یوفـر العقیدة ویعطی للحياة العامة معنى (1). ميز هذا الفهم غير

 «أسهم نيكسون في وضع حـد للنظام العلماني المنتشر بعد الحرب، وشرع في عملية إعادة تغيير مسار جوهرية للسياسة الأمريكية»

المؤلف

الطائفي للدين الإجماع الليبرالي للفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية واتفق على نحو كبير مع البرنامج العلماني للتنمية القومية. ومع ذلك، وفي أوقات أخرى، أرشد الدين المسيحي البروتستانتي قومية دينية أكثر محدودية وعدوانية. ويوفر هذا المتغير للفكرة الأمريكية رواية مسيحية بشكل واضح للتاريخ الأمريكي ويربط ما بين الغرض القومي وتنفيذ إرادة الله على الأرض.

تعكس هذه الآراء المتباينة حول التراث الديني بأمريكا كلا من التفسيرات المختلفة للتقليد المسيحي - اليهودي والرؤى المتنافسة للأمة. كما شكلت أيضا خطوط الصدع المتعلقة بالخلاف السياسي على مدار قرنين من الزمان. فمن ناحية، بُنيت الرؤية العلمانية للقومية الأمريكية على فهم ليبرالي أو عصري للدين وهوية قومية شـمولية، ويعكس هذا أفكار التنوير السـائدة عند تأسيس الأمة والعناصر المحدودة للتقليد المتزمت. وبالتالي، يجسد الدستور الأمريكي حلا وسطا فيما يخص مسألة الدين وهو: من أجل حماية الدين (والضمير) من التدخل الحكومي المفرط، لا تمنح أفضلية لفئة معينة داخل مؤسسات الأمة والدولة. ويعتبر هذا التأكيد على الحرية الدينية مركزيا بالنسبة إلى الفهم الذاتي للدولة كمجتمع حر ومتفتح. وعلى الرغم من ذلك، فإن الرؤية البديلة للقومية الأمريكية ترفض التقليد العلماني، وترى الولايات المتحدة أنها دولة مسيحية على نحو واضح. يُستمد هذا التفسير من العناصر الرجعية للإرث البيوريتاني ويرشد إلى رؤية أكثر محدودية للهوية القومية، وهي رؤية تُعرف على طول خطوط عرقية أو عنصرية أو دينية. اهتم مؤيدو هذا الرأي تاريخيا بالعلمانية المفرطة التي يعتقدون أنها مصدر العلل الاجتماعية المعاصرة. وبالتالي، يُنظر إلى وجود ترابط متسـق ما بين الدولة والديانة المسـيحية المنظمة على أنه شرط أساسي لاسترجاع المجتمع السياسي وإعادة غرس حس تقليدي بالقيم داخل الحياة العامة الأمريكية.

وتتضمن أيضا هذه الرؤى المتنافسة للأمة مفاهيم غاية في الاختلاف عن طبيعة واستخدام السلطة الأمريكية. فعادة ما شغل الدين في السياق الليبرالي وظيفة نبوئية في السياسة الأمريكية واستُحضر لتقييد ممارسة السلطة الزائلة (على الأقل في بعض الأمثلة مثل حرب فيتنام). وبناء على ذلك، ينظر هذا المفهوم العام «إلى الأمة على أنها تحت مشيئة الله، وبذلك تصبح مسؤولة أمام الله»(2).

يعكس ذلك الفهم الأساسي للدين المدني لدى روبرت أن. بيلا، الذي تُعد الأمة فيه تابعة «للمبادئ الأخلاقية التي تتجاوزها والتي ينبغي أن يتم الحكم عليها بوجبها» (3). ومن هذا المنطلق، يجب أن تعمل الفضيلة الدينية على إرشاد وتقييد – ما تقوم به الحكومة من أفعال، بالنظر إلى احتمال قيام البشر الخطائين بأفعال مسيئة. من جانب آخر، اتجهت الرؤية المسيحية الأكثر وضوحا للقومية الدينية نحو دمج الغرض الديني مع أهداف الدولة أو أحد الأحزاب السياسية المعينة. ومن ثَم، فقد عملت على توفير تأكيد كهنوتي لمصلحة سياسة الحكومة وإذن للعمل نيابة عن الأمة. وبالتالي صورت السلطة الأمريكية – سواء كانت عسكرية أو سياسية أو اقتصادية – على أنها حميدة لأنها ترتبط تحديدا بالغرض الإلهي. وتباعا، رُفعت الرموز الوطنية (مثل علم الدولة) لكي تتبوأ مكانة دينية، مما جعل الأمة نفسها محل تبجيل وإجلال. وبدلا من محاسبة الحكومة، يجعل هذا التوجه أهدافا مثل حماية المصلحة الوطنية (أيا كان تعريفها) أساسا للحكم على أخلاقية سياسة الحكومة.

وعلى نهج الحالتين السابقتين في هذا الكتاب، تقلبت المكاسب السياسية لهذه الرؤى المتنافسة للدين والأمة على نحو هائل بمرور الوقت، وعملت أوجه الجدل حول الدور المناسب للدين في الحياة العامة على تعريف التجربة الأمريكية منذ بدايتها، وتكررت على نحو دوري على مدار القرنين الماضيين. وفضلا على ذلك، فإن القضايا الرئيسية في أوجه الجدل هذه تُعتبر محورية بالنسبة إلى السياسة والمجتمع الأمريكي: هل من الضروري إرساء تفسير معين للدين داخل الحياة العامة الأمريكية؟ أو هل يتعين على أمريكا الحفاظ على شخصيتها العلمانية؟ هل يوفر الدين الإرشاد اللازم لسياسة الحكومة أو يمنح تصريحا لعملها؟ يغطي الفصلان التاليان كلا من الطبيعة الباقية لأوجه الجدل المشار إليها وغموض الإجابة عنها. وعلى الرغم من غرس الأعراف والأفكار العلمانية داخل الدستور أواخر القرن الثامن عشر، ظلت القومية الدينية الصريحة مؤثرة على نحو هائل. وكان هذا التوتر جليا منتصف القرن العشرين حينما غُرست الأفكار الليبرالية عن الدين والأمة داخل منتصف القرن العشرين حينما غُرست الأفكار الليبرالية عن الدين والأمة داخل المؤسسات الأمريكية. وعلى الرغم من سيطرة «الإجماع الليبرالي»، كانت هناك تيارات معاكسة قوية وسائدة في أثناء هذه الفترة. فربما نُظر إلى مناهضة الشيوعية تيارات معاكسة قوية وسائدة في أثناء هذه الفترة. فربما نُظر إلى مناهضة الشيوعية

التي تبناها «اليمين الراديكالي» على أنها شيء من التطرف مطلع الستينيات من القرن الماضي، لكن بقيت بديلا مهما للإجماع الليبرالي، وقدمت رؤية تنافسية لكل من الدين والمجتمع.

وعلى وتيرة الحالتين السابقتين نفسها، هناك رؤية أكثر رجعية للقومية الدينية حلت محل القومية العلمانية التي ظهرت منتصف القرن العشرين. وبالتالي فالســؤال هنا عن السبب. ما سـبب الظهور القوي لرؤية محدودة للقومية الدينية في أثناء الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وعلى وجه التحديد بالنظر إلى تهميشها مسبقا؟ وعلى الرغم من أن هناك عددا من العوامل التي تساعد على شرح هذا الاتجاه، فإن المتغير الذي يؤكده عليه الفصلان التاليان هو التوجه المتغير لنخب الدولة نحو الديانة المسيحية المحافظة أو الرجعية. وبدءا من ريتشارد نيكسون، انجـذب مرشـحو الرئاسـة الجمهوريون (والفاعلـون الآخرون بالحـزب) إلى رؤى محدودة للدين والأمة، وذلك لتحريك المشاعر الشعبية خلف مطالبهم بالحصول على السلطة السياسية. وبالقيام بذلك سعت النخب بالدولة إلى استقطاب زعماء الدين المحافظين بهدف دعم عصر جديد من السياسة المحافظة، حيث كان ذلك واستحضرت هذه الإستراتيجية - التي استخدمها نيكسون بنجاح في أثناء حملات انتخابات الرئاسة في العامين 1968 و1972 - خليطا من العرق والدين والوطنية لمناشدة الأغلبية المسيحية من البيض، وتحديدا في الجنوب. وكان الهدف من وراء ذلك تسييس القضايا الاجتماعية المسببة للشقاق من أجل استقطاب المجتمع على طول خطوط ثقافية وليست طبقية. واعتقد خبراء إستراتيجية الحزب الجمهوري أن هذا النوع من «الاستقطاب الإيجابي» عكن أن يحل محل الاعتبارات الاقتصادية باعتباره قاعدة أساسية للتصويت، وبذلك ينجح في شق التحالف الديموقراطي الذي كان قد سيطر على الدولة منذ الثلاثينيات من القرن العشرين (4). باختصار، في إمكان سياسـة ثقافية عدوانية أن توفر قاعدة دعم شـعبى جماهيري لحزب تسيطر عليه النخب الاقتصادية.

إن ما جعل تلاعب نيكسون بالسياسة الدينية غاية في الإثارة - فضلا على نجاحه -أنه عكس انفصالا حادا عن الممارسات السابقة. كما حدد أيضا بداية

النهاية للنظام العلماني الذي أعقب الحرب العالمية الثانية. إن الزعماء مثل روزفلت وترومان وأيزنهاور وكنيدي وجونسون قد نظروا جميعا إلى الغاية الأمريكية من منظور ديني، لكنهم اتجهوا في الوقت نفسه إلى تبني رؤية مسكونية (\*) للدين والمجتمع، وبذلك فقد شجعوا رؤية ليبرالية أو علمانية للقومية الأمريكية وعملوا على تقييد التفسيرات الأكثر محدودية للقومية الدينية. وفي منتصف القرن العشرين، لم تكن هذه الرؤية للقومية العلمانية معادية للدين بل عكست الإجماع الديني الليبرالي لهذا العصر. من جانب آخر، أدى الترويج للدين المحافظ على يد نيكسون ومن خلفه من الزعماء إلى تقويض هذا الإجماع وسمح لرؤية محدودة للدين والقومية بأن تحل محلها. وبالتالي، صُورت الديانة المسيحية البروتستانتية – متخفية في هيئة «قيم محافظة» – على أنها أصيلة من الناحية الثقافية، بينما وُصمت الأفكار الليبرالية والقومية العلمانية بأنها مخالفة للتقاليد الأمريكية. وسوف تترك نتائج هذه الإستراتيجية علامة باقية في المجتمع الأمريكي، حيث أسهمت على نحو كبير في استقطاب السياسة الأمريكية وجلب أفكار اليمينية التي شهدها عصر كبير في استقطاب السياسة الأمريكية وجلب أفكار اليمينية التي شهدها عصر ريغان – بوش، وهو ما سيركز عليه الفصل السابع من هذا الكتاب.

# أصول العلمانية الأمريكية

يعتبر التراث الديني للتاريخ الأمريكي متشعبا، فعلى الرغم من إرساء الأفكار والمبادئ العلمانية في الدستور التأسيسي، تميزت الفترة الاستعمارية الأولى بالانتماء المتسق بين الدين والدولة. هاجر المستوطنون الأصليون من منطقة نيو اينغلاند إلى أمريكا بحثا عن الحرية الدينية. فقد سعوا إلى إيجاد ملاذ لهم في العالم الجديد نظرا إلى ما واجهوه من اضطهاد داخل إنجلترا. وانعكاسا للقومية اللاهوتية التي كانت تُمارس داخل إنجلترا في هذه الفترة الزمنية، فقد رأوا في أنفسهم سكانا للسرائيل جديدة» بعيدا عن دولة سيطر عليها الزلل الديني. كما اعتقدوا أيضا أن لديهم «علاقة موروثة» مع الله، وهو الأمر الذي ألهمهم لإقامة أمة مسيحية في أمريكا المستعمرة. وسيكون مجتمعهم، كما ورد على لسان جون وينثروب، أول

<sup>(\*)</sup> ecumenical تميل إلى دعم وتشجيع الوحدة ما بين الأنواع المختلفة للديانة المسيحية. [المترجم].

حاكم لمستعمرة خليج ماساتشوستس، «مدينة أعلى التل» تقدم نموذجا أخلاقيا للعالم اللعالم الرغم من ذلك، لم يسع أي من الحجاج (الذين وصلوا إلى صخرة بليموث) أو المتزمتين من داخل خليج ماساتشوستس إلى نشر مبادئ الحرية الدينية بين الآخرين. ولم يجدوا أي سبب لفعل ذلك. وكان الافتراض الشائع في تلك الفترة أن الدين يمنح الأساس الأخلاقي للمجتمع، لهذا كانت هناك حاجة إلى قانون مدني لتشجيع الدين والقضاء على الهرطقة. وفضلا على ذلك، بما أنهم رأوا تفسيرهم للديانة المسيحية على أنه صحيح على نحو فريد، استوجب التسامح مع الرأي الديني المعارض إما الانصياع إلى الخطأ وإما الإلحاد. ولأن الآراء المبتدعة كانت بمنزلة تهديد للنظام الاجتماعي، رأى المستوطنون الأوائل أنه من المناسب تماما استخدام الآليات الإجبارية للحكومة لتنظيم الفكر الديني. تكرر هذا الارتباط المتسق ما بين السلطتين الدينية والسياسية على نحو مماثل داخل مستعمرة فرجينيا، التي أسست كنيسة إنجليكانية داخل أراضيها.

لم تُستمد الحرية الدينية عفهومها الحالي من مستعمرتي فرجينيا أو نيو إينغلاند لكنها استُمدت من التعددية الناشئة لمنطقة منتصف الأطلنطي، حيث تطلب تنوع الجماعات الدينية داخل هذه المستعمرات درجة أكبر من الحرية الدينية مقارنة الجماعات الدينية داخل هذه المستعمرات درجة أكبر من الحرية الدينية مقارنة بأي مكان آخر. جرى تسهيل ذلك عن طريق براغماتية التجار المحليين – الذين كان يحركهم الربح أكثر من الدين – ومن خلال المتدينين المثاليين أمثال روجر وليمز ووليم بين. وأقام كل من وليمز وبين مستعمرات كانت ملاذا للطوائف ذات الآراء المعارضة. وما كان يحرك وليمز على وجه التحديد هو إيمان راسخ بضرورة التعلي بحرية الإرادة للوصول إلى الغايات الدينية (6). وقد نُفي وليمز من مستعمرة خليج ماساتشوستس بسبب رأيه في أن السلطات المدنية لا تمتلك الحق لإجبار الأفراد في أمور العقيدة. وأن القيام بذلك ليس مجرد انتهاك لحرية إرادة الفرد فحسب، بل أيضا «ضد الرسالة التي نزل بها المسيح عيسي» (7). وفضلا على ذلك، لم يؤمن وليمز أيضا «ضد الرسالة التي نزل بها المسيح عيسي» (1). وفضلا على ذلك، لم يؤمن وليمز مذه المهمة بالقسيسين والرهبان» (8). وكان الهدف من الفصل بين الكنيسة والدولة في مستعمرة رود آيلاند التي أسسها وليمز هو حماية الدين من التدخل السياسي (9) هناك عوامل أخرى في أمريكا المستعمرة أسهمت في قبول الحرية الدينية مع هناك عوامل أخرى في أمريكا المستعمرة أسهمت في قبول الحرية الدينية مع

مرور الوقت، وكان أحدها نُدرة رجال الدين في مطلع القرن الثامن عشر، وهو الأمر الذي شبجع الأفراد على المشاركة في العبادة ضمن جماعات دينية أخرى. كما أسهمت «الصحوة الكبرى» الأولى - وهي حركة دينية انتشرت داخل المستعمرات في الأربعينيات من القرن الثامن عشر - في التأكيد على حرية الفكر. وجاب القساوسة المتجولون المرتبطون بهذه الحركة أرجاء المستعمرات ونشروا رسالتهم التي لم يبالوا فيها كثيرا بالحدود الكنسية أو سلطات الكنيسة. كما أدت أيضا إلى انتشار رجال دين جدد (من ذوي الآراء المعارضة) والعديد من الجماعات الدينية التي لم يكن موجودا منها إلا واحدة من قبل. وكان أيضا لتأثير فلسفة التنوير آثار بارزة في الحرية الدينيـة في أمريكا. فبينـما كان هناك اعتراف بأحقية الدين كونه أساسـا للفضيلة العامة، لم تشعر النخب داخل المستعمرات بالثقة في كل من السلطات المدنية والدينية بصفتهم وسطاء للحقيقة الدينية. وعكس ذلك التوجه تأثير الربوبية -منظور ديني من عصر التنوير - التي منحت الأولوية للمنطق، في مقابل الوحي، لتفسير إرادة الله، كما رفضت الربوبية أيضا تنزيه الكتاب المقدس عن الخطأ، وتشككت في السلطة البشرية في مثل هذه الأمور. وقد توافقت فلسفة جون لوك مع هذا التفكير بشكل جيد؛ فدور الدولة - طبقا لرأي لوك - هو حماية الأفراد من الإساءة الخارجية وتطبيق الاتفاقيات فحسب. وقد اعتقد أولئك الأفراد الأوائل من أنصار الربوبية، مثل روجر وليمز، بأنه لا ينبغي على الدولة إقحام نفسها في مجال الترويج لأحد التفسيرات المعينة للدين، كما لم يؤمنوا بضرورة تحالف الحكومة مع السلطات الدينية «تحت المسميات المشتركة للقيصر والله بهدف فرض إرادتهم على الشعب»(10). معنى آخر، كان الدين أمرا يُفضل تركه للفرد ولله.

في أعقاب الثورة الأمريكية، دخلت هذه الرؤى المتنافسة المرتبطة بالتراث الديني للدولة في خلاف على نحو واضح. فمن أحد الجوانب كانت هناك قطاعات داخل المجتمع الأمريكي الأول – متأثرين بالسلف البيوريتاني – يؤيدون الاعتراف الواضح بتراثهم المسيحي في الدستور. وكان الأساس في الحجة التي تمسكوا بها أن الكنيسة والدولة لا يمكن فصل إحداهما عن الأخرى في إطار كومنولث مسيحي، وأن «السلطة والقانون (مجتمعين) يخدمان الخطة الأخلاقية التي وضعها الله»(11). وفضلا على ذلك فإن أهمية الدين بالنسبة إلى كل من الفضيلة والمجتمع تستلزم دورا

فعالا من جانب السلطات المدنية. وحتى إن لم تكن هناك نية لوضع كنيسة رسمية، جادل الكثيرون بأن هناك حاجة لوجود بعض الإشارات على الأقل للدين المسيحي داخل الدستور اعترافا لما نظروا إليه على أنه القدر الفريد لأمريكا في العالم (12). من جانب آخر، عارض معظم الآباء المؤسسين عن فيهم واشنطن وماديسون وجيفرسون وفرانكلين تلك الاقتراحات، وآمنوا بأنه من الأفضل ترك الدين للمجال الخاص. ونظر هـؤلاء الأفراد إلى الدين الرسمي على أنه أحد نماذج حكم الطغيان التي سعت الثورة إلى الإطاحة بها. وبالتالي، كان دعمهم للانفصال الواضح للكنيسة عن الدولة مستوحى من رغبة في الحد من قدرة السلطات الدينية والسياسية للتدخل في مضمار الإرادة والضمير.

نُوقشـت الجدارة النسـبية للحرية الدينية وللمؤسسات الدينية في العديد من برلمانات الولايات بعد العام 1776 وفي أثناء مؤمّر صياغة الدستور على المستوى القومي في العام 1789. على مستوى الولايات، كانت هذه المناقشات ناقمة للغاية، حيث حرضت الطوائف الدينية ذات الآراء المعارضة ضد أشقائهم البروتستانت. ومع ذلك، وعلى المستوى القومي، كانت هناك درجة مدهشة من الاتفاق في الرأي بخصوص إقامة نظام علماني. وافق المؤتمر على إزالة الإشارات إلى الله من الدستور، وكانت البنود المتعلقة بالدين سلبية. ظهرت الخاصية المحددة لهذا في هيئة التعديل الأول الذي يحظر على الكونغرس تمرير أي قانون يحرم فيه الحرية الدينية أو يجعل للكنيسة صفة رسمية (13). ويتضمن مؤيدو البديل العلماني من بين الآباء المؤسسين أنصار الربوبية، إلى جانب الجماعات الدينية المستقلة الذين لم يمثلوا جزءا من الكنائس الرسمية. وانتقد معظم المعمدانيين والكويكرز (Quakers) وآخرين، محذرين من تدخل الدولة في الممارسات الدينية، التجارب السابقة التي عُرفت بالتسامح المحدود. وفضلا على ذلك، اتفقت الجماعات الجديدة (المهتدون) مع أنصار الربوبية مثل جيفرسون على أن الأمور المتعلقة بالإرادة والضمير هي من اختصاص الفرد، وبالتالي فقد أيدوا الانفصال المؤسسي للكنيسة عن الدولة بصفته أفضل وسيلة لضمان الحرية الدينية. إن المخاطر الناجمة عن الانقسام الطائفي والعدد المتزايد من المعارضين قد عمل أيضا على إقناع معظم نواب البرلمان «على وضع أنصار الطوائف المتصارعين على قدم المساواة عن طريق عدم منح أحدهم أي وضع خاص» $^{(14)}$ .

#### القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين

إذا كانت مؤسسات الدولة الأمريكية في بدايتها تتصف بالعلمانية، فقد ظلت الثقافة دينية على نحو كبير. كان ذلك واضحا في المفاهيم الأولى للقومية الأمريكية التي كانت مشبعة للغاية بالفهم الذاتي المسيحي. وكما كانت الحال في القرن الماضي، فهم دور الدين في الحياة العامة على أنه ضروري للفضيلة العامة والشعور المتبادل بالمواطنة، بغض النظر عن نوعية الديانة المسيحية التي يود أحدهم ممارستها. وبالنسبة إلى البعض، مثلت هذه الأفكار ربوبية كالفينية (\*) وفرت القاعدة الأساسية للثقافة الأمريكية المشتركة (15) ونجحت «الصحوة الكبرى الثانية» التي أعقبت الفترة الثورية في تسهيل هذا التوجه. وانتشرت حملة تنشيطية في جميع أرجاء الدولة بدأت نحو العام 1800، وتذكرنا بالحركة السابقة في أربعينيات القرن الثامن عشر، حيث أسهمت في غرس ممارسـة دينية شعبية ومشبعة بحماسـة إنجيلية. والأكثر أهمية من ذلك أنها عملت على تعزيز قاعدة بروتستانتية مشتركة للجمهورية الجديدة. وشرعت القومية الأمريكية المبكرة – التي شُـجعت بشـكل كبير بواسطة الصحوة الكبرى الثانية - في ربط الديانة المسيحية البروتستانتية بالمنثل الدعوقراطية للثورة. وتمكن الأمريكيون طوال القرن التاسع عشر وبإخلاص من احتضان كل من الدين والأمة، حيث نُظر إلى الدولة على أنها «الأداة التي اختارها الله لنشر كل من المسيحية والديموقراطية»(16).

أسهمت الحرب الأهلية في تعزيز الأساس الديني للقومية الأمريكية، حيث وصفها بيلا بأنها ثاني أكبر حدث يتمكن من تشكيل الفهم الذاتي الأمريكين المشاركين أهمية الحرب – فضلا عن قضية العبودية والعدد الضخم من الأمريكيين المشاركين – في أنها اختبرت المُثل المتعلقة بالحكم الجمهوري الديموقراطي، كما أنها اعتبرت صلاحية المجتمع المبني على التعددية الدينية والديموقراطية. وبالنسبة إلى الرئيس أبراهام لينكولن، كان هذا بمنزلة تحد رئيسي «ما إذا تمكنت (هذه الأمة)، أو أي أمة تتمتع بقدر كبير من الابتكار والتفاني، من الاحتمال لفترة طويلة» [18]. وفضلا على ذلك، حقيقة قيام لينكولن بتجسيد الخلاف وآفة العبودية في إطار ديني مستوحى من رؤية أمريكا تستلهم الإرشاد والحكم من العناية الإلهية. كان تصويره للخلاف

<sup>(\*)</sup> نسبة إلى المصلح الفرنسي جون كالفن (1509 - 1564). [المحررة].

بأنه «عواقب الخطيئة» تأكيدا للأفكار المتعلقة بوجود عهد ما بين أمريكا والله وأن الضلوع في ممارسات يبغضها الله (يعني في هذه الحالة العبودية) هو السبب في جلب «هذه الحرب الرهيبة» على الدولة (19). وفي هذا الإطار، منح الدين أساسا للحكم على الأمة، وليس إجازة لاتخاذ الأفعال.

امتد تأثير الدين على الهوية والسياسة الأمريكية مع توسع الدولة، متجسدا في فكرة «القدر البين» Manifest Destiny، ومنح هذا المصطلح، الذي ابتكره في الأصل أحد الصحافيين في العام 1845، تبريرا دينيا للاستيطان في الغرب. ولم تمنح أمريكا موافقة على هذا المسعى فحسب، بل نُظر أيضا إلى توسع الدولة في اتجاه الغرب على أنه شأن يتعلق بالتكليف الإلهي. امتد هذا التفسير الديني للتاريخ الأمريكي حتى وصل إلى التعهدات الإمبريالية في الفلبين وكوبا ودخول الدولة في الحرب العالمية الأولى. وفي كل مثال، كان هناك اعتقاد راسخ وثابت في الأذهان بأن أمريكا بصدد تأدية تكليف ديني. أصبحت المسيحية البروتستانتية ورأسمالية الشركات والسياسات الاقتصادية للسوق الحر في أثناء هذه الفترة الزمنية أيضا متشابكة بشكل كبير. وفي أثناء العصر الزائف Gilded Age الذي تزامن مع نهاية القرن التاسع عشر، تجسد كل من الدين والقومية والرأسمالية في رؤية غير متبلورة شكلت «الأسلوب الأمريكي في الحياة». ومنح الدين في هذا السياق تأكيدا كهنوتيا لنمط من النظام الاجتماعي الذي تحدد بدرجة عالية من التطابق الاجتماعي والتوزيع غير المنصف للثروات، كما أجازت المهمة المسيحية ممارسة السلطة الأمريكية والطموح الإمبريالي في نصف الكرة الأرضية.

وعلى الرغم من ذلك، تحدت التحولات الاجتماعية التي شهدها هذا العصر هذه الرؤية لأمريكا وهيكل السلطة الذي مثلته. أسهم الازدهار الصناعي والحضري السريع في تغيير وجه أمريكا، وكذا الهجرات الأوروبية التي زادت من معدل الكاثوليك واليهود داخل الدولة. كما وضع أيضا التطور العلمي ومذهب داروين والفكر الماركسي المعتقدات الدينية الحرفية للمسيحية البروتستانتية موضع شك وتساؤل. وفرت هذه اللبنة الاجتماعية والفكرية السياق لجدل حول كل من الدين والنظام الاجتماعي مطلع القرن العشرين. تركز الجدل وقتئذ حول كيفية وقابلية الدين الأمريكي للتكيف مع الحداثة، وتحديدا تأكيده على المنطق في مقابل

الوحبي، والتقدم المادي في مقابل التطور الروحي. وكان هناك جدل أيضا داخل الكنائس بأمريكا حول التركيز المناسب للعمل المسيحي، وتمحور هذا الجدل حول قابلية تأييد الإصلاح الاجتماعي في مواجهة الظلم الاجتماعي والاقتصادي (كما كان في الحركة الاجتماعية البروتستانتية Social Gospel movement) أو الحد من معاولات الدين المنظم للتبشير. وقد دفعت العلل الاجتماعية المتطرفة المصاحبة لفترة الازدهار الصناعي الكثيرين نحو الخيار الأخير، بينما شعر زعماء الدين الآخرون بأن هذا البديل قد أغفل بعض العناصر المهمة المتعلقة بالعقيدة. إن أوجه الجدل المشار إليها – التي قسمت الأمريكيين بين «عصريين» و«تقليديين» – قد أدت إلى قيام جماعة من التقليديين المسيحيين بإعادة صياغة «القواعد الجوهرية» لعقيدتهم في سلسلة من الكتب التي أكدت على سلطة الكتاب المقدس «باعتباره عالم الله المعصوم والمنزه عن الخطأ» (20). وكانت هذه الكتب بمنزلة الأساس للأصولية المسيحية المعاصرة.

كان للأحداث التي وقعت في العشرينيات من القرن الماضي تأثير هائل في هذا الصراع، فمن أحد الجوانب نجحت قضية Scopes Monkey «قب سكوبس» (\*\*) العام 1925 في تحريض الأصوليين ضد العصريين العلمانيين في الميدان العام. ونجحت التغطية الإعلامية التي أحاطت بالقضية، خاصة تصوير البروتستانتيين على أنهم متخلفون ورجعيون، في التأثير بشكل كبير في المفاهيم الشعبية للمسيحية البروتستانتية، كما عجلت أيضا بإعادة الإصلاح العصري إلى الجماعات الدينية الرئيسية (12). وفضلا على ذلك، أدى سقوط بورصة الأوراق المالية والانهيار الاقتصادي الذي نتج عنه الكساد الكبير الذي شهدته فترة ثلاثينيات القرن الماضي إلى تغيير المفاهيم الشعبية عن الرأسمالية الصناعية وما ارتبط بها من الأفكار المعتدلة المتعلقة بالأسلوب الأمريكي في الحياة. كما أدت المشكلات الاقتصادية في أثناء هذه الفترة إلى إضعاف مكانة الحزب الجمهوري المذي كان حليفا قويا للنخب من رجال الأعمال وقتنذ. فقد الحزب الجمهوري

<sup>(\*)</sup> قضية أمريكية شهيرة رفعت خلالها دعوى قضائية على المدعو جون سكوبس، مدرس أحياء، لتدريسه نظرية داروين (التطور)، ولأن ذلك كان ضد القانون داخل ولاية تينسي التي ينبغي في مدارسها تدريس قصة الخليفة كما وردت في العهد القديم من الإنجيل. [المترجم].

سيطرته على كل من الرئاسة والمؤتمر العام 1932 نتيجة لتلوثه بجرائم الفساد والتجاوزات الاقتصادية التي شهدتها فترة العشرينيات.

رفض الإجهاع الجديد الذي ظهر تحت حكم الرئيس فرانكلين روزفلت مبدأ عـدم التدخل في السياسات الاقتصاديـة الذي وضعه من سبقه في المنصب ودعا إلى تدخل حكومي أوسع نطاقا في الاقتصاد. كما سعى أيضا إلى طرح قضايا الفقر والترويج لرؤية للمجتمع تعكس تعاليم الحركة الاجتماعية البروتستانتية. وفقا لما ذكره روزفلت في حملته الانتخابية، فإن قوة الأمة الأمريكية لا تظهر في مستويات إجمالي الناتج القومي، لكنها تكمن في «العدالة الاجتماعية والاقتصادية للنظام»(22). وكانت المسمحة الدينية للخطب البلاغية التي ألقاها روزفلت واضحة أيضا في أثناء الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية. عمل روزفلت باجتهاد في الفترة ما بين عامى 1939 و1941 لتوجيه الدعم الشعبي نحو النزاع المقبل، وبذلك فقد استحضر روح الروايـة الدينية المتعلقة بالقوميـة الأمريكية ومهمتها الديموقراطية إلى العالم. ذكر روزفلت في خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه عام 1939 أنه «سوف يحين الوقت عندما يتحتم على الرجال الدفاع ليس عن ديارهم فقط، بل أيضا عن مبادئ العقيدة والإنسانية التي تأسست موجبها كنائسهم وحكوماتهم وحضارتهم الحقيقية»(23). ومع ذلك، كان الدين الذي اعتنقه روزفلت مسكونيا على نحو واضح، حيث عكس الإجماع الليبرالي (والعصري) الناشئ في الأمور التي تتعلق بالعقيدة، وكان يعتمد على رؤية للنظام الاجتماعي الشامل الذي صور تعدديـة أمريكا على أنها فضيلة. نتجت عن الحرب آثار عميقة في الحياة الأمريكية - على وجه التحديد فيما يختص بالعلاقات ما بين الأعراق ودور المرأة في المجتمع - لكن أكثرها أهمية هو تكامل الجماعات العرقية والدينية المختلفة داخل الاتجاه الأمريكي السائد. وعلى هذا النحو، ساهمت الحرب العالمية الثانية وما سبقها من سياسات الاتفاق الجديد (\* في إعادة تفسير الدين المدني الذي ربط العدالة الاجتماعية ومبدأ الشمولية بالوطنية

<sup>(\*)</sup> نيو ديل New Deal أو الاتفاق الجديد: هو مجموعة من البرامج الاقتصادية التي أطلقت في الولايات المتحدة بين العامين 1933م و1936م. تضمنت هذه البرامج مراسيم رئاسية أو قوانين أعدها الكونغرس الأمريكي خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس فرانكلين روزفلت. جاءت تلك البرامج استجابة للكساد الكبير وتركزت على ما يسميه المؤرخون «الألفات الثلاثة» وهي: «الإغاثة والإنعاش والإصلاح». وتشير تلك النقاط الثلاث إلى إغاثة العاطلين والفقراء، وإنعاش الاقتصاد إلى مستوياته الطبيعية، وإصلاح النظام المالي لمنع حدوث الكساد مرة أخرى. [المترجم].

الأمريكية. كان الدين خاصية محددة لتلك الفترة الزمنية، لكن جرى الترويج له في سياق علمانية مسكونية.

## الفكرة العلمانية لأمريكا ما بعد انتهاء الحرب

عُرفت سنوات ما بعد الحرب في أمريكا بالنمو الاقتصادي السريع والتغير الاجتماعي والخصومة الأمريكية - السوفييتية الشديدة. كما تميزت أيضا بإعادة انبعاث الدين داخل كل من الحياة العامة والخاصة. شهد الدين المنظم في المجال الخاص زيادة هائلة في عدد المنضمين إليه أواخر الأربعينيات ومطلع الخمسينيات من القرن الماضي (24). وعُرفت فترة «طفرة المواليد» (\*\*) Baby Boom بالعدد المتزايد من الأفراد الذين يذهبون إلى الكنائس ويحضرون الدروس الدينية، بالإضافة إلى الصعود السريع في معدل بناء الكنائس. كان ذلك نتيجة لعدد مختلف من العوامل التي شملت ازدهارا اقتصاديا مكتشفا حديثا سمح بتوسع قطاعات السكان في اتجاه الضواحي الجديدة، وهو الأمر الذي أدى إلى بناء مراكز جديدة للعبادة. وبأحد المعاني، جسد التجديد الديني في أمريكا حالة من التفاؤل التي رأت الفـترة الزمنية التي أعقبت الحرب على أنها «توقيت البدايات الجديدة»<sup>(25)</sup>. ومع ذلك كان هناك أيضا جانب مظلم لذلك التوجه، حيث عكست عملية الإحياء الديني للأمة عصرا من القلق المتزايد. فقد ألقت المخاوف الاقتصادية بظلالها على السنوات التي أعقبت الحرب - خاصة بالنسبة إلى أولئك الذين علقت أذهانهم بحالات الحرمان الناتج عن الكساد - ومن خلال شبح الإبادة النووية وتهديد الشيوعية السوفييتية.

أما في الحياة العامة، فقد ربط كل من أيزنهاور وترومان حب الوطن بالمعتقدات اليهودية المسيحية على نحو متسق ومتعمد، وأصبح هذا الارتباط ما بين الدين والقومية الأمريكية أكثر وضوحا تحديدا عند بداية الحرب الباردة. وكحرب ضد الفاشية، ناشد الزعماء الأمريكيون التقليد الديني للأمة باعتباره خاصية تحدد صراعها مع الاتحاد السوفييتي. وقد قيل إن إيمان أمريكا بالله كان

<sup>(\*)</sup> فترة طفرة المواليد تشير إلى المدة الزمنية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية (1946 - 1964) وما شهدته من زيادة ملحوظة في معدل المواليد. [المترجم].

منزلة عامل مميز يفرق ما بين أمريكا وشيوعية الشرق الكافرة. وفضلا على ذلك، قيل أيضا إن الديموقراطية والحرية متأصلتان في مبادئ الديانة المسيحية وحق الشيعوب التي تنعم بالحرية في عبادة الله من دون عوائق. ومن ناحية أخرى، صورت الشيوعية على أنها فلسفة كاذبة، ومعادية للقيم الأمريكية والأسلوب الأمريكي في العيش (26). وكما كان الأمر في الحرب العالمية الثانية، اعتبرت أمريكا نفسها زعيما معنويا للعالم، زعيم «يؤمن بكل ما جاء في الموعظة على الجبل نفسها زعيما معنويا للعالم، وأن القانون هو الذي منحه الله إيانا والذي نعيش جميعا بموجبه، أن كل تقاليدنا مستوحاة مما شهده موسى في سيناء وما ذكره عيسى على الجبل» (27).

شكلت هذه الموضوعات الرئيسية خاصية محورية لحملة أيزنهاور للانتخابات الرئاسية في العام 1952، التي أكدت على كل من فساد الحكومة – الذي ارتبط بسياسات الاتفاق الجديد الذي جرى خلال عصر روزفلت – والشيوعية الكافرة. كما وضع أيضا القيم الدينية في مركز حملته الانتخابية. بدأ أيزنهاور حملة ترشحه للرئاسة من مسقط رأسه في ولاية كانساس، حيث استحضر القيم التقليدية للعصر الأكثر بساطة، واستحث أمريكا «على استعادة الإيمان بالمبادئ والدين الذي اعتنقه آباؤهم المؤسسون» (82)، مستخدما في ذلك لهجة الإحياء الديني. حتى قبل إعلان ترشحه للرئاسة، أكد أيزنهاور مرارا وتكرارا على الصلة ما بين الحكومة المنفتحة، والعقيدة الدينية، واستنكر التوجه المتعلق بمحو الدين من الحياة العامة (92). على أنها صراع ديني ما بين الله والوطن تصور أيزنهاور للحرب الباردة التي وصفها أن التفوق على هذا الشيء المسمى بالشيوعية لا يتحقق إلا من خلال الدين» (30). ترددت الصلة ما بين التقوى وحب الوطن في أثناء حملة الانتخابات الرئاسية للعام ترددت الصلة ما بين التقوى وحب الوطن في أثناء حملة الانتخابات الرئاسية للعام «الإيمان بالله والوطن، هذا هو أيزنهاور – فهاذا عنك أنت؟» (13).

عكس فهم أيزنهاور للدين الحركة المسكونية التي تبناها كل من روزفلت وترومان، ولعل ذلك كان واضحا للغاية في كلمته الشهيرة بأنه «لا معنى لأمريكا

<sup>(\*)</sup> Sermon on the Mount هي شريعة العهد الجديد وخلاصة مواعظ وإرشادات المسيح. [المترجم].

من دون وجود إيمان عميق بالله – ولا أكترث كثيرا لما هو» (32). وحرصت الدولة في أثناء هذه الحقبة الزمنية على تشبعيع الدين، وإن جرى ذلك بأسلوب لا يؤدي إلى انقسامات ما بين الجماعات الدينية التي أيدت وناصرت التسامح في الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية. تقلصت الانقسامات التاريخية ما بين الكاثوليك والبروتستانت وما بين البروتستانت واليهود بشكل كبير في أثناء هذه الفترة، وكان معظم ذلك نتاجا للحربين العالميتين والصورة الذاتية المتغيرة لأمريكا لكونها مجتمعا متعدد الأعراق ومتعدد الأديان. إن خوض الأفراد الذين ينتمون إلى أعراق وديانات مختلفة للمعارك والموت معا وُصِف بأنه شهادة لفكرة أمريكا باعتبارها مجتمعا شموليا ومتسامحا ومنفتحا.

وعلى الرغم من ذلك، سادت في تلك الفترة رؤية أكثر عدوانية ومحدودية للقومية الدينية الأمريكية. على سبيل المثال، صرح مبشرون من أمثال بيلي غراهام محنظور يصف الحرب الباردة على أنها صراع ديني، وربط الخطط السياسية المحافظة بإرادة الله. وفي العام 1949، وصف غراهام العالم بأنه منقسم إلى معسكرين، أولهما كان تحت تأثير العناية الإلهية، بينما كان الثاني «يستمد إلهامه وتوجيهه وتشجيعه من الشيطان نفسه» (قق). وفضلا على ذلك أثنى غراهام على التحقيقات التي أجراها المؤتمر فيما يتعلق بالشيوعية الداخلية التي شعر بأنها تشكل تهديدا على الأمة. ولم يكن غراهام وحده يؤمن بتلك المعتقدات، فقد كانت هناك مجموعة واسعة من الشخصيات العامة التي كررت هذه المقولات، لدرجة دعوة بعضهم إلى شن «حرب مقدسة» ضد كارثة الشيوعية (قق). وعلى سبيل المثال، ربط الجنرال دوغلاس ماكارثر الحماسة الدينية بالواجب الوطني، حيث كتب قائلا إن «عقيدتنا المسيحية هي مجنزلة الحصن العظيم لجميع أشكال الحرية» (قال إن «عقيدتنا المسيحية هي مجنزلة الحصن مكارثي صورة مروعة للحرب الباردة، محذرا من مغبة «معركة نهائية وشاملة بين مكارثي صورة مروعة للحرب الباردة، محذرا من مغبة «معركة نهائية وشاملة بين الإلحاد الشيوعي والديانة المسيحية» (66).

ارتبطت أيضا القومية الدينية التي شهدها عصر مكارثي بتأييد المذاهب الاقتصادية والاجتماعية المحافظة. وبناء على الركائز الثلاث لمناهضة الشيوعية والاقتصاد التحرري و«القيم التقليدية»، منح هذا التيار الأيديولوجي الأساس لما كان

يُعرف وقتئـذ باليمين المتطرف. كما وضعت أيضا قاعـدة العمل للحركة المحافظة المعاصرة (37). تمكنت بعض الجماعات مثل جمعية جـون بيرتش من خلط المثالية المسيحية وحب الوطن ودعم رأسمالية السـوق الحر كوسيلة لشن الهجمات على سياسـات الاتفاق الجديد التي وضعها روزفلت ومسـاندة الأنماط التقليدية للهرم الاجتماعـي. عارضت أيديولوجية مناهضة الشـيوعية تحديـدا النظام الاجتماعي السائد عن طريق وصم الليبرالية وسياسات الحكومة التقدمية بأنها مخالفة للتقاليد الأمريكية. وأولئـك الذين تعاطفوا مع اليمين المتطرف كانوا معارضين أيضا للعمالة المنظمة، ووجدوا الدعم لآرائهم من خلال بعض المؤسسات مثل مكتب التحقيقات الفـدرالي والمؤتمر الأمريكي وغرفـة التجارة الأمريكية. ومن هـذا المنطلق، نُظر إلى الاضطـراب في العمالة، ليس فقط على أنه نتاج لأحوال العمل السـيئة، بل إنه كان بسـبب «محرضين من الخارج، عادة ما يكونون من الأجانب الناقمين الذين لديهم قدرة على خلق المشكلات» (88).

قامت بعض المنظمات المسيحية المحافظة، مثل المجلس الأمريكي للكنائس المسيحية (ACCC) والاتحاد القومي للإنجيليين (NAE) وبعض مقدمي البرامج الدينية مثل برنامج الحرب الصليبية المسيحية الذي كان يقدمه بيلي هارجيز على نحو مماثل بالترويج لأجندة سياسية محافظة على طول الخط إلى جانب آرائهم الدينية. ووجه زعماء تلك المنظمات الاتهام إلى رجال الدين الليبراليين لكونهم متعاطفين مع الشيوعية ومعارضين للقاعدة العصرية والمسكونية التي تبناها المجلس العالمي للكنائس، وهو تحالف تأسس في العام 1948 ويضم الكنائس الرئيسية. ووجه المجلس الأمريكي للكنائس المسيحية (ACCC) والاتحاد القومي للإنجيليين (NAE) على وجه الخصوص انتقادهما لرجال الدين البارزين ممن تشككوا بشأن الإجحاف المرتبط بالرأسمالية غير المسيطر عليها. وعلى سبيل المثال، روجت بعض الإصدارات البروتستانتية مثل جريدة «الاقتصاد المسيحي والديانة المسيحية اليوم» للمشاعر المؤيدة للسوق الحرة، ووصفت سياسات الرفاه الاجتماعي على أنها «لا شيء إلا مجرد جشع غير مسيحي وجهل اقتصادي» (39). واستخدم مدير مكتب التحقيقات الفدرالي أدغار هوفر هذه الإصدارات للترويج للموضوعات الرئيسية المناهضة للشيوعية وللتحذير من مغبة التلاعب الشيوعي بالقساوسة الليبراليين.

وكان أحد الموضوعات الرئيسية المسيطرة على المشاعر المناهضة للشيوعية في أثناء الخمسينيات من القرن الماضي وهو التهديد الذي شكله المتطرفون اليساريون من داخل الدولة على الأمة. واتسمت هذه الإستراتيجية بالشعبوية على نحو واضح، مستخدمة في ذلك الخصومات العرقية والطبقية والإقليمية كمحرك فعال للهجوم على المؤسسة الليبرالية بالساحل الشرقي للولايات (40). وصمت النخب السياسية المؤيدة سياسات الاتفاق الجديد بأنها غير وطنية أو معادية لمصالح الأمة. وتجمعت هذه الموضوعات الرئيسية في قضية ألغر هيس التي رمزت إلى النخبوي الليبرالي (المثقف) الذي يبيع أمته (4). وعلى الرغم من أن هيس كان قد شكل التركيز الرئيسي على مجريات التحقيقات، كان الهدف الأوسع نطاقا هو الإدارة الديوقراطية. وفقا لما ورد عن أحد المعلقين، «كانت فترة مكارثي فرصة للأخذ بالثأر من معارضي الاتفاق الجديد» (14).

وعلى الرغم من التدهور السريع الذي لحق بالمستقبل الوظيفي لعضو مجلس الشيوخ مكارثي بعد العام 1954، ظل الشيعور المسيحي بمناهضة الشيوعية أمرا راسخا في السياسة الأمريكية طوال العقد. عُقدت ندوات لمناهضة الشيوعية في جميع أنحاء الدولة، وعلى وجه التحديد في الغرب والجنوب الغربي من الولايات. وتولى القساوسة البروتستانتيون مسؤولية تنظيم هذه المناسبات، حيث نجحوا في التوفيق ما بين الإحياء المسيحي القديم والخطاب العصري للقومية الأمريكية ومناهضة الشيوعية (42). وتواصلت بعض الجماعات مثل جماعة الحرب الصليبية المسيحية وجماعة الحرب الصليبية المسيحية المناهضة للشيوعية والوعظ ضد أمور مثل الحكومة الكبيرة، حيث نظموا حملات لمناهضة للشيوعية والوعظ ضد أمور مثل الحكومة الكبيرة، والأمم المتحدة، والإدماج العنصري، والضريبة المفروضة على الدخل (43). وفضلا عالى ذلك، فإن توجيهات مجلس الأمن القومي التي وقعت في العام 1958 قد ساندت هؤلاء الوعاظ، وعملت بدورها على توجيه الوكالات الحكومية «لاستنفار

<sup>(#)</sup> اتهم المحامي والمحاضر ألغر هيس (1904 – 1996) بالتجسس لمصلحة الاتحاد السوفييتي وأدين لاحقا بالحنث بالقسم، وهي التهمة التي قضى بسببها ثلاث سنوات ونصف السنة مسجونا. تمسك هيس ببراءته حتى وفاته ومازالت قضيته مثار جدل. [المترجم].

الرأي العام ضد تهديدات الحرب الباردة» (44). وبالممارسة، كان ذلك يعني تنظيم الندوات المناهضة للشيوعية بواسطة أعضاء من داخل القوات المسلحة بالتعاون مع جمعية جون بيرتش وزعهاء جماعة الحرب الصليبية المسيحية المناهضة للشيوعية وآخرين. أكد محتوى هذه الندوات على تهديد التسلل الشيوعي داخل «مدارس وكنائس واتحادات عمال، المكاتب الحكومية» (45). ولم تحصر الندوات هجومها على الحزب الشيوعي أو على الشيوعية بوجه عام فقط، بل وجهت الانتقاد إلى عدد من الجماعات عن فيهم «الليبراليون، والعصريون، وجون ديوي (45)، وطلبة جامعة هارفارد، وجريدة نيويورك تاعز، ولجنة خدمات أصدقاء أمريكا، ودعاة السلم، والقساوسة السُذج ... الخ» (64).

وقد عكس ذلك التفاوت الشديد في القومية الدينية الأمريكية وأرشد إلى الرؤية المانوية (\*\*) للسنوات التي أعقبت الحرب. ومع ذلك ظلت دلائلها المتطرفة على خلاف مع الإجماع الليبرالي للاتجاه السائد الذي استمر في إقرار مفهوم أكثر علمانية وتسامحا للنظام الاجتماعي. وأدان زعماء الدين البارزون هذا التوجه الديني المفرط لمناهضة الشيوعية. وعلى سبيل المثال، في العام 1953 حذر رئيس معهد الدراسات الدينية التابع لجامعة برينستون، القس جون مكاي، من أن كراهية الشيوعية سريعا ما تصبح «غوذجا جديدا للوثنية» التي تنظر إلى «المعارضة الانفعالية والطائشة للشيطان الشيوعي على أنه التعبير الأوحد للمبادئ الرئيسية التي ترتكز عليها الثقافة الوطنية الأمريكية، حتى الديانة المسيحية» (٢٠٠). كانت الشيوعية بالفعل شرا لا بد من معارضته، لكن التعصب المرتبط باليمين خلق «دينا بديلا» أعاد توجيه التقوى والإخلاص إلى شيء آخر عليها المعرفونهم من شأنه أن يشكل تهديدا للحرية الحقيقية التي بُنيت عليها بمن يعارضونهم من شأنه أن يشكل تهديدا للحرية الحقيقية التي بُنيت عليها بمن يعارضونهم من شأنه أن يشكل تهديدا للحرية الحقيقية التي بُنيت عليها

<sup>(\*)</sup> هو مربُّ وفيلسوف وعالم نفس أمريكي وزعيم من زعماء الفلسفة البراغماتية، ويعتبر من أوائل المؤسسين لها، ويقال إنه هو من أطال عمر هذه الفلسفة واستطاع أن يستخدم بلباقة كلمتين قريبتين من الشعب الأمريكي هما «العلم» و«الديموقراطية». [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> المانوية، كما ذكر ابن النديم في الفهرست، هي ديانة وتنسب إلى ماني الذي ظهر في زمان شابور بن أردشير وقتل بن هرمز بن شابور بعد عيسى المولود في العام 216م، وقيل إن الوحي أتاه وهو في الثانية عشرة من عمره وكان في الأصل مجوسيا عارفا بمذاهب القوم، وكان يقول بنبوة المسيح ولا يقول بنبوة موسى، فنحا منحى بين المجوسية والمسيحية. [المترجم].

الدولة. وفي تلميح له بأن التحقيقات اليمينية سريعا ما تحولت إلى «محكمة كاثوليكية لمعاقبة الهراطقة»، نبه مكاي إلى أنه «ينبغي على كل أمريكي وطني، تحديدا كل مسيحي متدين، النظر إلى هذه التوجهات بقلق» (48).

كان هذا الانتقاد لليمين المتطرف جليا أيضا بين فقهاء العقيدة الدينية البارزين أمثال رينوهلد نيبهر، ففي أحد الأعمال السابقة التي قدمها نيبهر، ألقى الضوء على خطر تصنيف أخلق الفرد مقارنة بالمجموع، سواء كانت قبيلة أو أمة أو جماعة عرقية. وبما أن الأمم والدول تتصرف من منطلق المصلحة الذاتية بناء على طبيعتها الحقيقية، فإن تضحية الفرد غير الأنانية المتأصلة داخل الواجب الوطني يكن توجيهها نحو هدف مدمر وغير أخلاقي. وارتبط تحذير نيبهر تحديدا بسياق القومية الدينية المجازمة، التي يكسو فيها المصلحة الذاتية للمجتمع – وسعيه وراء السلطة والثروة – أسلوب خطابي للعدالة والفضيلة والحرية يُعد أكثر قبولا. وبالمثل، شكل نشر هذه الأفكار داخل المجال الاقتصادي مشكلة معقدة بسبب الميل نحو تصوير السعي وراء المصلحة الذاتية في إطار عمل أخلاقي وديني لا يستحقه. فضلا على ذلك، رأى نيبهر في هذا التوجه الأكثر اتساعا سوء فهم جوهري للتقليد فضلا على ذلك، رأى نيبهر في هذا التوجه الأكثر اتساعا سوء فهم جوهري للتقليد معتقدات أحدهم تعكس على نحو فريد إرادة الله هو ببساطة «دين خاطئ» (ف). كما أضاف نيبهر أن الدين القويم «يدرك في المقام الأول انحيازه، وبذلك فهو على دراية بزيف كبريائه الروحي»(50).

عكست البيانات الرسمية الدينية التي ألقاها أيزنهاور الإجماع الليبرالي لهذا العصر. كان مناهضا للشيوعية على طول الخط، لكنه في الوقت نفسه تجنب العناصر الأكثر تطرفا لأقصى اليمين، وغالبا ما وجد نفسه على خلاف مع الجناح المحافظ داخل حزبه. وعلى الرغم من استخدام أيزنهاور المتكرر للدين في بياناته العامة، ظلت الإشارات شمولية، حيث عكست النبرة الأكثر اعتدالا للدين المدني التي أيدها من قبله سلفه السابقون. وفضلا على ذلك، عكس الموقف الذي اتخذه أيزنهاور بشأن السياسة الدينية انشقاقا فلسفيا عميقا داخل الحزب الجمهوري، فقد تقبل الجناح الليبرالي معظم الإصلاحات التي قام بها روزفلت بينما سعى الجناح المحافظ نحو الحد من تأثير الاتفاق الجديد (51). ومن منظور ديني، عكس المجناح المحافظ نحو الحد من تأثير الاتفاق الجديد (51).

موقف الجمهوريين الليبراليين الدعم الذي تلقوه من الكنائس الرئيسية شرق وشمال شرق الولايات، بينما ارتبط المحافظون بإحكام بالكنائس البروتستانتية الموجودة غرب وجنوب غرب الولايات. اتضحت هذه الانقسامات في أثناء حملة الانتخابات الرئاسية العام 1960 التي عمل خلالها المؤيدون المحافظون لنيكسون في مواجهة الجمهوريين الليبراليين الذين دعموا نيلسون روكفيلر.

كان الحزب الديموقراطي منقسما بالمثل على طول خطوط إقليمية وفلسفية، فقد تعايش الجنوب المحافظ اجتماعيا بصعوبة مع شمال ووسط الولايات، حيث اختلفت هذه الجماعات إلى حد بسيط فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية، ولكنها انقسمت على نحو كبير حول قضايا العرق والدين. عالج روزفلت ذلك الانقسام عن طريق رفضه استغلال قضية العرق وبالاعتماد على كراهية الجنوب التاريخية للحزب الجمهوري. عكست إستراتيجية كنيدي في أثناء حملة الانتخابات الرئاسية للعام 1960 هذا النماط، وتمكن من الحفاظ على تماسك التحالف الديموقراطي. وعلى الرغم من روابط نيكسون التاريخية باليمين المتطرف، سعى - مثل كنيدي - إلى تصوير نفسـه كمرشح وسطى يعكس الإجماع السياسي السائد داخل أمريكا. وكان هـذا ممكنا بشـكل جزئي لأنـه لم يكن أي من المرشـحين مختلفا فيما يتعلق ببعض القضايا مثل احتواء الشيوعية، ودعم المؤسسات الحرة، وقبول شبكة أمان اجتماعي محدودة، كما اتجهوا أيضا إلى الإيمان بأن المساواة العرقية والدينية هي من الأهداف النبيلة وأن النمو الاقتصادي المستمر سيوفر حلا لمعظم العلل الاجتماعية التي تعانيها أمريكا. وبالنسبة إلى البعض، مثّل هذا الإجماع نهاية أيديولوجية داخل السياسة الأمريكية وهيمنة نظام اجتماعي ليبرالي. وبالتالي، كانت القضية الرئيسية في حملة الانتخابات الرئيسية للعام 1960 هي اختيار المرشح الذي يتمكن من تحقيق هذه الغايات بفاعلية.

## عصر كنيدي وجونسون

وفقا لما أشار إليه بيلا عن استحقاق، كان خطاب «كنيدي» عند توليه منصب الرئاسة بمنزلة بيان جوهري عن الدين المدني الأمريكي. من خلال خطابه المفعم بمجموعة من الرموز المسيحية من دون الإشارة إلى إله محدد، ربط كنيدي

المستروع، أو المهمة الأمريكية، على نعو محكم بإرادة الله، حيث ألقى الضوء خلال الخطاب على «التزام» الأمة والرئيس بقانون إلهي يأمر كليهما بتنفيذه. وبذلك، فقد مهد الطريق لدور حكومي فعال في طرح العلل الاجتماعية التي واجهت الجنس البشري: «الطغيان، والفقر، والمرض، والحرب في حد ذاتها» (52). وعن طريق الاقتراب من الفهم الذاتي الديني لأمريكا، منح خطاب تولي منصب الرئاسة إطار عمل لسياسات الحكومة تمكن من تجسيد قيم الإجماع الليبرالي: التسامح الاجتماعي، ومعارضة الاستبداد السياسي، والحد من الفقر المحلي لكن ليس على حساب نظام المؤسسات الحرة. وعلى الرغم من ذلك، فإن الصفة المسكونية لخطاب كنيدي – الجديرة بالذكر على وجه التحديد نظرا إلى إرثه الكاثوليكي – وتوجهه الليبرالي قد ميزه عن القومية الدينية الأكثر تطرفا لهذه الفترة الزمنية. وفي التصور الذي وصفه كنيدي، تُعتبر أمريكا خاضعة للمبادئ الأخلاقية المتعلقة بالتقليد اليهودي المسيحي، ومطالبة بدعم الالتزامات نحو العدالة الاجتماعية، «على يقين بأن العمل الذي قام به الله على الأرض يتعين أن العدالة الاجتماعية، «على يقين بأن العمل الذي قام به الله على الأرض يتعين أن يكون حقا هو عملنا» (53).

وعمليا، عكست فترة رئاسة كنيدي القصيرة خليطا من البراغماتية السياسية والمثالية الوطنية. فمن الناحية الداخلية كانت الإدارة ممزقة بسبب قضية العرق وبطيئة في الاستجابة لمطالب مجتمع الأمريكيين من الأصول الأفريقية. ومع ذلك، فقد ساندت بالفعل حركة الحقوق المدنية في النهاية، وفي العام 1963 ألزمت نفسها بتشجيع الحقوق المتساوية لكل المواطنين. كانت الإدارة بطيئة أيضا في الضغط من أجل حدوث توسع في حالة الرفاهية، حيث اختارت في البداية خفض الضرائب كأساس لصنع السياسات الاقتصادية. وعلى الرغم من ذلك، التزمت الإدارة بطرح المشكلة الحقيقية للفقر المستمر داخل أمريكا وبذلت جهودا متضافرة فيما يتعلق بهذا الشق. وفيما يختص بالسياسة الخارجية، انغمس كنيدي بشدة في صراع الحرب بهذا الشق. وفيما يختص بالسياسة الخارجية، انغمس كنيدي بشدة في صراع الحرب الباردة، أولا في خليج الخنازير، ثم في كارثة الصواريخ الكوبية، وأخيرا في فيتنام. ووضع اغتيال كنيدي في العام 1963 عبء متابعة هذه المبادرات على نائبه وعضو مجلس الشيوخ السابق عن ولاية تكساس وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ليندون مجلس الشيوخ السابق عن ولاية تكساس وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ليندون وعلى الرغم من التوترات التي نشبت بين «جونسون» وأشقاء «كنيدي»،

تبنى جونسون أجندة الإدارة وكان ناجحا بشكل كبير في تحويلها إلى قوانين. وتضمنت إنجازات جونسون، من بين أمور أخرى، تمرير قانون الحقوق المدنية للعام 1964 وتمرير قانون حقوق التصويت للعام 1965، الذي حظر التفرقة العنصرية في الأمور التي تتعلق بالتوظيف ودخول المرافق العامة والتصويت. عُرفت فترة رئاسة جونسون أيضا بالتوسعات الرئيسية في منظومة الرفاهية التي سوف تميز لاحقا المجتمع الكبير (\*) Great Society. كما ساهم أيضا في تعميق التورط الأمريكي في حرب فيتنام.

كانـت الانتخابات الرئاسية للعـام 1964 جديرة بالذكر بشـكل جزئي، وذلك لأنها تحددت من خلال رؤيتين مختلفتين على نحو حاد للنظام الاجتماعي داخل أمريكا. فداخل الحزب الجمهوري، تلقى الجناح الليبرالي بزعامة «نيلسون روكفيلر» هزيـة نكراء في الانتخابات التمهيدية على يد باري غولدواتر ومؤيديه المحافظين. تبني غولدواتر أيديولوجية محافظة عارضت معظم الافتراضات الرئيسية لإدارة «جونسون»، وبالتالي للإجماع الليبرالي، تميز نقد غولدواتر بمناهضته المتحمسة للشيوعية التي تجنبت سياسة الاحتواء ودعت إلى اتخاذ موقف أمريكي أكثر عدوانية مع السوفييت. وعلى صعيد السياسة الداخلية، عارض غولدواتر البرامج الاجتماعية المتعلقة بالمجتمع الكبير ووجه انتقادا لاذعا للتنظيم الحكومي الخاص بقطاعات الأعمال، كما عارض غولدواتر أيضا، بشكل غير مباشر، التكامل العنصري من خلال التصريح بأن هذا شأن يخص الولايات لتسويته، وهو موقف عكس آراء المحافظين الجنوبيين أمثال جورج والاس. مَكن جونسون من قلب معظم هذه المواقف ضد غولدواتر ووصفه بالمتطرف الذي يؤيد مواقف خارج الاتجاه السياسي السائد. ولعل إعلان جونسـون التلفزيوني الشهير بعنوان ديزي Daisy هو أكثر تعبير مختصر عن هـذا الانتقاد، وفيه وضع طفلة صغيرة بجانب انفجار نووي لتوضيح أن التطرف في الدفاع عن الحرية ربما لا يكون بالفاعلية التي زعمها غولدواتر.

على الرغم من إعادة انتخاب جونسون، فقد تلاشى الإجماع الليبرالي الذي شهده عصره على مدار العقد الذي تلاه. أثبتت حرب فيتنام تحديدا عدم شعبيتها

<sup>(\*)</sup> The Great Society هي حزمة من البرامج المحلية التي أعلنها جونسون وتبناها الديموقراطيون في ستينيات القرن الماضي. من أهم أهدافها الإصلاح الاجتماعي والقضاء على الفقر والتمييز العنصري. [المحررة].

بشكل متزايد خاصة بين طلبة الجامعات المعرضين للالتحاق بالتجنيد. وبالمثل، عارضت حركة الحقوق المدنية الإجماع الليبرالي والنهج التطوري للتغيير الذي روجت له إدارة كنيدي. وقد عكس تردد كنيدي في تمرير وثيقة الحقوق المدنية أثناء مطلع الستينيات من القرن الماضي المعارضة الشديدة بين الجنوبيين من ذوي البشرة البيضاء. شغل أعضاء الكونغرس الجنوبيون المحافظون مناصب رئيسية داخل كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وعقدوا العزم على عرقلة أي إصلاح يساهم في تهديد الأنماط التقليدية للنظام الاجتماعي. وعلى الرغم من ذلك، فقد اكتشفت حركة الحقوق المدنية – تحديدا الكنائس الخاصة بالأمريكيين الزنوج – المتخدام الرمز والبلاغة الخطابية للحركة البروتستانتية المسيحية، فعن طريق استخدام الرمز والبلاغة الخطابية للحركة البروتستانتية المسيحية، تمكنوا من تحدي النظام القائم في الجنوب. وساندت التغطية التلفزيونية للتظاهرات من تحدي النظام القائم في الجنوب. وساندت التغطية التلفزيونية للتظاهرات معالبهم عن طريق وصف السلطات الجنوبية من ذوي البشرة البيضاء بأنهم على غير وفاق مع القيم الأمريكية.

عندما تقدم كنيدي خطوة للأمام فيما يتعلق بالقضية، استخدم لغة الدين المدني لتعريف الخلاف على أنه «قضية أخلاقية... عتيقة كالكتب المقدسة... وواضحة كالدستور الأمريكي» (55). إن ما كان يؤيده كنيدي هو نوع التكامل الذي كانت تتصارع بالمثل من أجله دول أخرى حول العالم. وتلخصت القضية المثارة وقتئذ في تضمين جماعات واجهت من قبل تهميشا وتفرقة حادة داخل المجتمع، وأدرك معظم الزعماء الديوقراطيين في تلك الفترة كلا من ضرورة اتخاذ مثل هذه الخطوة والثمن الباهظ الذي سيُدفع. على سبيل المثال، تنبأ جونسون بدقة عالية بأن تمرير قانون الحقوق المدنية بواسطة الحزب الديوقراطي من المحتمل أن يجعل الجنوب يتخلى عنهم لمصلحة الحزب الجمهوري طوال سنوات عديدة قادمة، ومع ذلك يتخلى عنهم لمصلحة الحزب الجمهوري طوال سنوات عديدة قادمة، ومع ذلك فإن القيم الأساسية للمجتمع الأمريكي كانت تتفق مع هذا التغيير. وقد انعكست الدلائل الدينية والأخلاقية للحركة في تصريحات جونسون أثناء النقاش حول وثيقة حقوق التصويت كالآق:

نادرا ما نواجمه تحديا، لا يتعلق بنماء أو وفرة الأمة، أو برفاهيتنا أو أمننا، ولكنه يتعلق بالقيم والغايات ومعنى أمتنا الحبيبة. إن قضية المساواة

في الحقوق المتعلقة بالزنوج الأمريكيين هي بحق قضية على قدر كبير من الأهمية. وإذا ما نجحنا في هزيمة أعدائنا، وإذا ما قُدرت لنا مضاعفة ثروتنا وتحقيق جميع آمالنا، ولازلنا لم نحقق المساواة في هذه القضية، وقتئذ نكون قد فشلنا كشعب واحد وأمة واحدة. فالأمر متساو بالنسبة إلى الدولة والفرد، ما الذي سيعود على الرجل إذا نجح في كسب مال الدنيا وفقد روحه؟ (56).

كانت الخلافات حول فيتنام والحقوق المدنية دالة على حالة الالتباس التي أصابـت الدين والمجتمع الأمريكي. فقد نتجت حركـة الحقوق المدنية عن عدم المساواة المنتشرة التي سيطرت على المجتمع الأمريكي، تحديدا في الجنوب، وأدى التضارب الواضح بين هذا الواقع والقيم الأمريكية المتعلقة بالحرية والمساواة إلى قوة معنوية - ودينية - دافعة لتشكيل حركة الحقوق المدنية. وعلى نحو مماثل في فيتنام، رأى أولئك ممن كانوا يعارضون الحرب أن أمريكا استخدمت السلطة لدعم حكومة قمعية قليلا ما تلتزم بالحرية أو بالحكم الديموقراطي. واعتمد انتقاد سياسـة الحكومـة في كلتا الحالتين على فشـل الدولة في الالتزام بوعودها نحو قيمها الأخلاقية. وعلى الرغم من ذلك، إن تمكن الدين الليبرالي من توفير الجاذبية النبوئية للتغيير في كلتا القضيتين، فقد منح الدين المحافظ تأكيدا كهنوتيا على الوضع الراهن. استحضرت القوى السياسية المحافظة العناصر الدينية للتقليد الأمريكي، والخوف من التخريب المناهض للشيوعية، لدعم كل من الحرب في فيتنام و(مجازا) حقوق الولايات في الجنوب. باختصار، تضمنت خطـوط الصدع داخل المجتمع الأمريكي رؤى مختلفة لكل من الدين والأمة، ولم تنجح هذه الانقسامات في شق الدولة فقط، بل مَكنت أيضا من الوصول إلى كل حزب سياسي. وكان هذا هو السياق الذي تم من خلاله انتخاب ريتشارة نيكسون رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

# إرث نيكسون

كانت الانتخابات الرئاسية للعام 1968 منزلة نقطة تحول داخل السياسة الأمريكية، حيث استفادت حملة الانتخابات الرئاسية لنيكسون من رد الفعل الشعبي العنيف تجاه كل من حركة الحقوق المدنية والاضطراب السياسي داخل

الدولة وإضافة إلى ذلك سعى نيكسون إلى استقطاب المسيحية المحافظة من أجل القضاء على الهيمنة السياسية للحزب الديموقراطي، وبذلك فقد ساعد على إعادة تعريف إطار الجدل الأيديولوجي لمعظم ربع القرن المقبل. وقد ساهم الدعم الذي قدمته إدارة جونسون لمصلحة تشريع الحقوق المدنية في استعداء المحافظين الجنوبيين وتحزيق تحالف الاتفاق الجديد الذي كان أساسا لحكم الحزب الديموقراطي منذ العام 1932. وبالتالي، منح ذلك فرصة للحزب الجمهوري لكي يعمل على جذب الطبقة الكادحة من ذوي البشرة البيضاء في الجنوب وفي مناطق أخرى (57). أثرت عملية تغيير المسار أيضا في الحزب الجمهوري، وذلك بتحول مركز ثقله بعيدا عن الشمال الشرقي الليبرالي الصناعي نحو الولايات المشمسة في الجنوب الغربي. وعلى الرغم من استغراق عملية إعادة تغيير المسار فترة من الوقت لكي تُستكمل، وتعطيلها على نحو كبير بسبب فضيحة ووترغيت، فقد استمرت طوال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. ومع ذلك، كانت محددات عملية تغيير المسار واضحة في حملة الانتخابات الرئاسية في العام 1968، في محاولة لتحويل الجنوب الديموقراطي سابقا إلى معقل جمهوري.

هناك خاصية عملت على تعريف حملة الانتخابات الرئاسية للعام 1968 وعملية إعادة تغيير المسار المتزامنة لكلا الحزبين – وهي الإستراتيجية الجنوبية التي وضعها نيكسون. تركزت المقدمة المنطقية الأساسية لهذه الإستراتيجية في الافتراض بحقيقة وجود أغلبية طبيعية داخل الدولة تُعد محافظة من الناحية الثقافية، وذلك طبقا لما كان ظاهرا في التحالفات من داخل الكونغرس بين الجمهوريين والديوقراطيين المحافظين. وبالتالي، استتبع ذلك إمكان جعل الحزب الجمهوري حزبا للأغلبية بما سيحصل عليه من دعم المحافظين في جميع أرجاء بنوب ووسط وغرب الولايات. ومع ذلك فإن إقامة هذا التحالف المحافظ ليس بالأمر السهل، فسوف يستوجب توحيد الأقاليم من داخل الدولة التي كانت منقسمة قديها من جراء المخاوف والمصالح التي تدعو إلى التفكك. ومع ذلك، كان عكن تحقيق ذلك من خلال الشعبية المحافظة التي تؤكد على المخاوف الثقافية على حساب القضايا الاقتصادية. بمعنى آخر، استلزم الأمر وضع إستراتيجية على حساب القضايا الاقتصادية. بمعنى آخر، استلزم الأمر وضع إستراتيجية

لتنفيذ حملة «استقطاب إيجابي» تعمل على تقسيم الشعب الأمريكي على طول خطوط طائفية وليست طبقية، وتضمنت إجراء حملات سياسية ركزت فيها على الانقسامات «الرأسية» (السلالة والعرق)، في الوقت الذي لم يتم فيه التأكيد على الانقسامات «الأفقية» (الطبقة الاجتماعية والتفاوت الاقتصادي). وبما أن «الأغلبية الشعبية الجديدة كانت من ذوي البشرة البيضاء والمحافظين» (83)، فقد كان العرق والدين والقومية أجزاء ضرورية لهذه الإستراتيجية. ومع ذلك، احتاجت هذه الموضوعات الرئيسية إلى توضيح من منظور «قضايا اجتماعية» احتاجت هذه الموضوعات الرئيسية إلى توضيح من منظور «قضايا اجتماعية» أو ثقافية من أجل تجنب وصمة العار المرتبطة بالتطرف أو العنصرية. وعلى سبيل المثال، لن تكون هناك مناشدات صريحة لمشاعر التمييز العنصري، ولكن يمكن تحقيق ذلك من خلال إشارات رمزية إلى «حقوق الولايات» و «العودة إلى القيم التقليدية».

تهيزت حملة الانتخابات الرئاسية للعام 1968 باللهجة الجديدة للسياسة الثقافيـة التي كانت واضحة عـلى وجه التحديد في الانتقاد الذي وجهه نيكسـون لإدارة جونسون؛ بسبب دعم المصالح الخاصة بالأقليات على حساب الأغلبية من ذوي البشرة البيضاء. وساعد ذلك نيكسون على كسب دعم وتأييد الطبقة الكادحة من ذوي البشرة البيضاء، الذين شعروا بالتهميش نتيجة «التجديد الاجتماعي الموجه لمصلحة الزنوج» والمصاحب لحزمة برامج المجتمع الكبير التي وضعها جونسون (59). وعلى الرغم من أن ترشيح الحزب الثالث لوالاس قد تلقى دعما بعيدا عن الجمهوريين في أقصى الجنوب، فقد تمكن نيكسون من بناء تحالف جاذب(60). وكان هناك بعض الزعماء السياسيين الذين قدموا المساعدة للإستراتيجية الجنوبية أمثال ســتروم ثرموند، المرشح الرئاسي السابق لحزب «دكسيكرات» Dixiecrat الذي نظم حملة انتخابية لمصلحة نيكسون في جميع أنحاء الجنوب. كما ألزم نيكسون نفسه باحتجاز التمويلات الفدرالية التي كانت ستُستخدم لتطبيق التكامل، وهو موقف احتُسـب لمساعدة نيكسون في «الاستيلاء على جميع الولايات عدا الولايات في أقصى الجنوب، التي خسرت في الأصل لمصلحة جورج والاس(61). أدت هذه التكتيكات، تحديدا التحالف مع ثرموند، إلى تصريح جريدة نيويورك تاير بأن «هذه المقايضة بعنصرية الجنوب تعتبر عملا غير أخلاقي وسياسة رديئة» (62).

القت الأحداث الدامية التي وقعت في العام 1968 بظلالها أيضا على حملة الانتخابات الرئاسية، حيث ساهم حادث اغتيال مارتن لوثر كينغ وروبرت أف كنيدي في انتشار الشعور بالكارثة، بالإضافة إلى التظاهرات المناهضة للحرب داخل مباني الجامعات وأحداث الشغب التي اندلعت في المدن الداخلية بأمريكا. وأوجز الاستباك الذي وقع في مدينة شيكاغو بين الشرطة المحلية والطلبة المتظاهرين أثناء المؤتمر القومي للحزب الديموقراطي هذا التوجه، كما ساعد على إضعاف ترشح المرشح الديموقراطي هبرت هامفري بما أن أعمال العنف ارتبطت في أذهان الشعب بالجناح المناهض للحرب داخل الحزب الديموقراطي. واستخدمت حملة نيكسون الانتخابية بفاعلية ذلك الشعور بالكارثة ضد الديموقراطيين، فعلى صعيد السياسة الخارجية وجهت الحملة اتهامها إلى هامفري لكونه غير حازم فيما يتعلق بالحرب في فيتنام، وعلى نهج نيفيل تشامبرلين (\*)، في سعيه وراء «تحقيق السلام مهما كانت التكلفة» (63). وقد وُصمت أيضا حركة مناهضة الحرب بأنها غير وطنية ومخالفة للتقاليد الأمريكية. وعلى صعيد السياسة الداخلية، ربطت عملة نيكسون الانتخابية الحزب الديموقراطي بالاضطراب المنتشر في الأمة، وملة نيكسون الانتخابية الحزب الديموقراطي بالاضطراب المنتشر في الأمة، وأرجعت المشكلات الاجتماعية التى تشهدها البلاد إلى التساهل الليبرالي.

لقي موضوعان رئيسيان في حملة نيكسون الانتخابية للعام 1968 اهتهاما خاصا، أولهما كان قضية القانون والنظام، وهي إحدى ركائز مؤتمر الحزب والحملة الانتخابية اللاحقة (64). شكل غموض هذا المفهوم مفتاحا للانجذاب نحوه، حيث عمل أحد التفسيرات الحرفية على تأكيد موقف المرشح الجمهوري ضد الجريمة وأعمال العنف في المدن، وصور الحزب الجمهوري على أنه داعم للسلطات المحلية لتطبيق القانون. ومن جانب آخر، وصف الديموقراطيون على أنهم «متساهلون في ما يتعلق بالجريمة» و «أكثر تعاطفاً مع الجناة عن الضحايا» (65). وبالمثل، ربط التأكيد على القانون والنظام التظاهرات المناهضة للحرب والأنواع الأخرى من الرأي السياسي المعارض بالنشاط الإجرامي، وبالتالي ربط الليبرالية بالانحراف. وعلاوة على ذلك، جرى تفسير موضوع الحملة الانتخابية بشكل واسع على أنه يحتوي على ذلك، جرى تفسير موضوع الحملة الانتخابية بشكل واسع على أنه يحتوي على دلائل عنصرية، حيث رأى معظم الزعماء الأمريكيين من أصول أفريقية لهجة

<sup>(\$)</sup> رئيس وزراء بريطانيا في الفترة من 1937 - 1940. [المحررة].

الخطاب المتعلقة بالقانون والنظام أحد الجهود الواضحة «للحصول على دعم الأفراد من ذوي البشرة البيضاء في كل أنحاء الدولة» (66). وحتى إدوارد بروك، وهو عضو جمهوري بمجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، انزعج من لهجة الخطاب التي تبنتها الحملة الانتخابية. التقى بروك مع سبيرو أغنيو لمناقشة العديد من تصريحاته بوصفه مرشحا لمنصب نائب الرئيس بخصوص الحاجة إلى قدر أكبر من القانون والنظام، متمنيا أن أغنيو كان يقصد بذلك «عدالة متساوية، وليس عدم تغيير وضع الزنوج» (67).

ارتبطت القضية الثانية الجديرة بالذكر بتأكيد نيكسون المستمر بشأن التهديد الموجه للقيم الأمريكية. تضمنت «قضية القيم» جمهورا لتشكيل سياسي محافظ لمجابهة كل من النشطاء اليساريين والمؤسسة الليبرالية. وعلى الرغم من أن نيكسـون كان يتصف بالبراغماتيـة الليبرالية في العديد من المواقف أثناء فترة رئاسـته - وكان مسـؤولا عن بعض ابتكارات السياسـة مثل تأسيس وكالة الحماية البيئية، وهي برنامج قومي للرفاهية، وتقاسم الإيرادات الفدرالية - فقد كان محافظًا بكل ما تحتويه الكلمة من معان أثناء الحملة الانتخابية، بالإضافة إلى شدته في تخطيطه الإستراتيجي. عكس ذلك جهدا متعمدا لدفع الحملة الانتخابيـة في اتجاه اليمين بينما اتجه حكمه نحو الوسـط. وبالتالي، وفي سـياق حملته الانتخابية الحافلة بالصعوبات، أكد نيكسون على معارضته لنقل أطفال المدارس بالحافلات بناء على حكم المحكمة (\*)، واستخدام العقاقير المخدرة، والإجهاض، وسعى نحو وصم العناصر الليبرالية داخل الحياة العامة الأمريكية لمساندتهم مثل هذه القضايا. كما ربط أيضا السياسة الثقافية بالحرب في فيتنام وبالصراع الأكثر اتساعا في مواجهة الشيوعية الدولية. كما سعى نيكسون إلى تشويه صورة من عارضوا الحرب، تحديدا «النخب الليبرالية» الذين وصفهم بأنهم على استعداد لتسليم فيتنام إلى الشيوعيين.

عكست الموضوعات الرئيسية لحملة نيكسون الانتخابية ما كان ينادي به في سنواته السابقة كمجاهد ضد الشيوعية في الخمسينيات من القرن الماضي (68). على

<sup>(\*)</sup> نظام داخل الولايات المتحدة لنقل الطلبة بالحافلات إلى المدارس البعيدة عن أماكن إقامتهم، لتحقيق التكامل العنصري بين الطلبة. [المترجم].

سبيل المثال، اعتمدت رؤية النظام الاجتماعي التي أيدها على عقيدة ثابتة بالصلاح المتأصل داخل النظام الأمريكي وإيمان بتوازي القيم والمصالح الخاصة بأمريكا. وبالتالي، وصفت فيتنام على أنها قضية أخلاقية منبثقة من تحدي الحرب الباردة مع روسيا السوفييتية، بينما تم الافتراض أن الخلاف حول الحقوق المدنية هو نتيجة للنشطاء المتطرفين خارج الاتجاه الأمريكي السائد. انشغل نيكسون بالمعتقدات بأن الاستفزازيين من الداخل يتلاعبون بطلبة الجامعات وأن الطلبة قد فشلوا في إدراك الأعداء الحقيقيين المرتبطين بالشيوعية الدولية. وعلى نحو مماثل، طرحت قضية القيم ما نظر إليه نيكسون على أنه تحلل أخلاقي لأمريكا وفشل الإرادة الذي قوض القوة الأمريكية في العالم. وبالتالي، فإن الارتباك الاجتماعي المصاحب لقضايا الحقوق المدنية وحرب فيتنام لم يكن غير شرعي فقط، بل مثل أيضا تهديدا داخليا لعظمة – ووحدة – الأمة.

تشبعت رؤية نيكسون لأمريكا بتفسير إنجيلي للديانة المسيحية وقراءة محدودة في التقليد البروتستانتي، وسواء كان هذا نتاجا لنشأته وسط جماعة بروتستانتية أو كانت معتقداته حقيقية فهو أمر رهن التكهنات. ومع ذلك، فالواضح أن وصفه للدولة قد خلط بسهولة بين الدين والقومية. ومن هذا المنطلق لم يكن الإيمان بالله والإيمان بالأمة متوافقين فقط، بل كانا يُعزِّزان على نحو متبادل. عكس هذا الخليط من الوطنية والتقوى مفهوما كهنوتيا تماما للدين وعمل على تأكيد بدلا من معارضة النمط الهرمي للسلطة والامتياز داخل المجتمع الأمريكي. وبالنسبة إلى نيكسون، اعتمدت الجودة الفطرية لأسلوب الحياة الأمريكي على هويتها كأمة دينية، وبما أنه قد نظر إلى المشكلات التي شهدتها السنوات الماضية على أنها نتيجة لما اقترفته قلة ناقمة، فقد توجهت رسالته نحو ما نظر إليهم على أنهم الأغلبية المحافظة التي أشار إليها بـ «الأغلبية الصامتة» (69). وكان نيكسون يقصد بذلك أولئك ممن لم يشكلوا جزءا من المعارضة السياسية أو الثقافة المضادة أو التظاهرات المناهضة للحرب، وباختصار كانوا من ضمن جمهوره المستهدف. ناشد نيكسون هذه الفئة الديموغرافية باستحضار موضوعات الوطنية والقدر الوطنى ودعوتهم إلى العودة إلى العقيدة التي اتبعها أجدادهم. وكان هذا تحديدا هو نوع الشعبية اليمينية التي منى نيكسون غرسها على أنها «شعور متجدد بالمهمة الوطنية»(70).

وعلى الرغم من تجنب نيكسون للمناشدات الواضحة للدين، فقد امتلأت رؤيته للأمة بالخطاب المسيحي البليغ والرمزية. ساهم استخدامه الشائع للمصطلحات الدينية مثل الروح والإيمان والأمل والعقيدة في الوعي الديني - الإنجيلي على نحو كبير. كما ساهم أيضا بشكل كبير في مجاراة المفاهيم التقليدية للقومية الدينية. على سبيل المثال، أثناء خطاب توليه الرئاسة في العام 1969، وصف نيكسون التحديات التي تواجه الدولة بأنها «كارثة الروح» التي تطلبت «إجابة من الروح»<sup>(71)</sup>. وكانت اللهجـة تدل عـلى الصحوة في طبيعتها، عـلى نهج الواعظ الأصـولي، حيث دعت قطاعات السكان إلى العودة إلى الأساس الديني، كما سعى نيكسون أيضا إلى تصوير نفسه بأنه رجل متدين، على الرغم من أن الصورة لم تطابق الحقيقة دامًا (72). وكان هـذا جزءا مـن التحفيز وراء إقامة شـعائر دينية متكـررة بالجناح الشرقي داخل البيت الأبيض. استهدفت هذه الشعائر خلق هالة من الفضيلة التقليدية حول الرئاسة، ومنحت في الوقت نفسه الفرصة لدعوة النخب من رجال الأعمال والمساهمين الجمهوريين الآخرين داخل المقر الرئاسي. وانتُقى القساوسة الذين ترأسوا هذه الشعائر من بين جماعات دينية متنوعة، على الرغم من كونهم جميعا محافظين من الناحية السياسية. وتحديدا فيما يتعلق بقضية حرب فيتنام، استخدم نيكسون الشخصيات الدينية المحافظة المشهورة لمجابهة الانتقادات الموجهة من زعماء الدين اليساريين.

عكس خطاب نيكسون البليغ الموضوعات الرئيسية التي تبناها صديقه المُقرب بيلي غراهام، الواعظ البروتستانتي، ولم يكن غراهام - الذي كان أحد القساوسة البروتستانت المعروفين - مؤيدا لنيكسون على نحو واضح في حملاته الانتخابية الأولى، ولكنه حضر أحد التجمعات التي أقامها نيكسون في ولاية جنوب كارولينا، قبل انتخابات العام 1960 بخمسة أيام، لتقديم مراسم الدعاء والابتهال، ثم أكد ظهوره أيضا في بعض اللقاءات العامة التي عقدها مرشح الرئاسة تأييده للمرشح الرئاسي (73). أثناء اللقاءات الدينية الشعبية، قام نيكسون بمخاطبة غراهام على أنه نائس الرئيس، وكرر ذلك مرة أخرى أثناء حملة الانتخابات الرئاسية للعام 1968. وبالتالي لم يكن من الغريب أن يترأس غراهام أولى الشعائر الدينية التي أُقيمت داخل البيت الأبيض. وفي كلمته أثناء هذه الشعائر الدينية، أشار غراهام إلى داخل البيت الأبيض. وفي كلمته أثناء هذه الشعائر الدينية، أشار غراهام إلى

التصريح الذي ذكره نيكسون في خطاب تسلمه الرئاسة بخصوص «كارثة الروح» التي واجهت أمريكا، حيث صرح غراهام بالقول «لا أعتقد أنني قرأت من قبل فقرة بهذا القدر من الدقة والتحديد للتعبير عن المشكلات التي تواجه جيلنا داخل أمريكا وفي أرجاء العالم». واستطرد قائلا إن «العلاقة القوية مع الله هي وحدها» القادرة على حل هذه المشكلات (74).

اشترك الرجلان أيضا في آراء متشابهة فيما يتعلق بحالة الأمة. كان غراهام صريحا حول معتقداته بأن حكومة النشطاء كانت تعمل على إضعاف الدولة، وأن «هناك خطأ ما عندما تقضي المحكمة العليا بحكم تلو الآخر يحمي حقوق الأفراد ولكنه يفتح في الوقت نفسه الباب للنشاط الإجرامي» (75). كما عارض بشدة قرار المحكمة العليا بحظر أداء الصلوات التي تتبناها الدولة داخل المدارس الحكومية، وأكد بشكل متكرر على ضرورة إخضاع السلطة للوصايا البروتستانتية قائلا: «يُعلمنا الإنجيل أن رجل الشرطة هو عميل وخادم لله، وأن السلطة المخولة له لم تمنحها إياه المدينة والولاية فقط، ولكن قد منحها الله العلي القدير إياه» (76). وبالنسبة إلى غراهام، كما لنيكسون، فإن كلا من السلطة الدينية والسياسية على قدر كبير من الأهمية في الحفاظ على رؤية محافظة للنظام الاجتماعي.

تلخصت سياسة نيكسون الدينية في أثناء ظهوره في أحد اللقاءات الدينية الشعبية في شهر مايو من العام 1970. فبعد مرور شهر على إعلانه قصف كمبوديا، سافر نيكسون إلى مدينة نوكسفيل بولاية تينيسي للمشاركة في إحدى حملات بيلي غراهام. وفي أثناء اللقاء، خاطب جمهورا يتكون من سبعين ألفا حيث وجه حديثه تحديدا إلى طلبة جامعة تينيسي من الحضور. شكل اختيار المكان أهمية كبيرة، حيث وضع الرئيس وسط جمهور من المؤيدين داخل أحد المباني الجامعية في أوج حرب فيتنام. وكانت لذلك فائدة محددة عند إذاعة الخطاب عبر شاشات التلفزيون بعد الحدث ببضعة أسابيع. في دفاعه عن فترة رئاسته، ناشد نيكسون الموضوعات الرئيسية المتعلقة بالله والوطن، حيث ربط - وإن بشكل غير مباشر - سياساته بالمعتقدات البروتستانتية لمضيفه. وذكر نيكسون في خطابه أن أمريكا قادرة على بالمعتقدات البروتستانتية لمضيفه. وذكر نيكسون في خطابه أن أمريكا قادرة على التحول إلى «تلك المصادر الروحانية الكبرى التي جعلت من أمريكا الدولة العظمى التي هي عليها الآن» (77). وقد كانت

الخطوط ما بين الدين والسياسة أكثر ضبابية بسبب حضور المرشح الجمهوري في مجلس الشيوخ وليم بروك، الذي كان يعارض العضو الديموقراطي الحالي ألبرت غور. وطبقا لما أشار إليه أحد المعلقين «لم يجد المراقبون في هذه الشعائر الدينية سوى حشد سياسي للحزب الجمهوري» (78).

سلط حدث مدينة نوكسفيل الضوء على ثلاثة جوانب رئيسية لسياسة نيكسون الثقافية. تمحور الجانب الأول في استخدامه للدين للترويج لرؤية معينة للنظام الاجتماعي. وعن طريق الانجذاب نحو تفسير محافظ دينيا للتقليد المسيحي، سعى نيكسون نحو إعادة تعريف المفاهيم الشعبية للأصالة الثقافية ووصم الأعراف والأفكار الليبرالية على أنها مخالفة للتقاليد الأمريكية. في هذا السياق، وُصف كل من الدين والسياسة المحافظة على أنهما وطنيان أصيلان من الناحية الثقافية، بينما صُورت التفسيرات الليبرالية على أنها منحرفة عن المسار الصحيح. وعلى نهج غولدووتر من قبله، استخدم نيكسون هذه الموضوعات لوصف الحزب الديموقراطي بأنه غير متوافق مع الاتجاه الأمريكي السائد. كما قال غولدووتر في العام 1964، الديموقراطيون هم حزب «مناهض للمؤسسة العسكرية، يطالبون بزيادة الضرائب، هم جماعات ضغط لنشر الرفاه، ودُمي يحركها السود وجماعات الأقليات الأخرى ذات المصالح الخاصة»(79). من جانب آخر، الجمهوريون هم الأمريكيون الحقيقيون الذين دعموا المؤسسة العسكرية، والديانة المسيحية، وركائز السلطة التقليدية الأخرى. كان لهذا النوع من السياسة الثقافية الشرسة، التي ميزت حملات نيكسون الانتخابية للترشح للرئاسة، جذور في الحركة المحافظة التي شهدتها حقبة الخمسينيات من القرن الماضي، كما أسهمت في استقطاب الحياة العامة الأمريكية على نحو كبير.

ارتبط الجانب الرئيسي الثاني لسياسة نيكسون الثقافية بمحتوى خطابه، حيث اتجهت رؤية نيكسون للمجتمع إلى عكس الرؤية الخاصة بغراهام، ولكن الرئيس كان أكثر وعيا بخصوص اللجوء المباشر إلى الدين في خطاباته. على الرغم من تحدث نيكسون بصفة متكررة عن المصادر الروحانية للأمة، لم يكن واضحا على الإطلاق ما إذا كان يشير بذلك إلى تقليد معين (الديانة المسيحية، على سبيل المثال) أو الدين المدني الأكثر مسكونية كما كان لدى أيزنهاور

وكنيدي. وتوضح هذه الضبابية المتعمدة أن نيكسون لم يكن بحاجة إلى التحدث بوضوح عن بعض الأشياء التي كان لها مدلول ضمني. ومن خلال الظهور في أحد اللقاءات الدينية الشعبية مع أشهر قس بروتستانتي في أمريكا، كان من الواضح للحضور الاتجاه الذي كان يؤيده نيكسون. فضلا على ذلك، كان التحالف بين نيكسون وغراهام مستوحى من ارتباط قديم ما بين الدين المحافظ والمناهضة اليمينية للشيوعية التي عملت على تحديد جزء كبير من سيرة نيكسون المهنية. وعلى الرغم من قدرة المرء على التمييز بين العناصر الأكثر تعصبا لليمين المتطرف ورؤية نيكسون – غراهام للنظام الأخلاقي، كانت هناك بعض أوجه الشبه الجوهرية التي عملت على إرشاد كلتا الجماعتين.

ثالثا وأخيرا، هناك جانب رئيس لسياسة نيكسون الثقافية وهو ميله نحو خلط الدين والأمة والدولة. ووفقا لما ذكره ريتشارد بيرارد وروبرت ليندر فإن الصفات التي نسبها نيكسون للروح الأمريكية كانت «هي تحديدا تلك الصفات الخاصـة بالربوبيـة المسيحية - المتمثلة في القدرة على إبـراء الآلام، والرحمة بالضعفاء، والعفو عن الآثمين، ومنح الحرية لجميع الناس لكي يتمكنوا من اختيار قدرهم النهائي»(80). وبالتالي، فإن ممارسة السلطة دفاعا عن الأمة كانت، بتعريفها، جالبة للنفع ومتناغمة مع مطالب الحرية البشرية. ولا يرى هذا الأساس الديني للقومية الأمريكية الذي ظهر من هذا الخطاب مسؤولية أمريكا وقدرها فحسب، بل إنه يعطيها رخصة كبيرة أيضا. وهنا تمنح أيديولوجية الاستثنائية الأمريكية تبريرا أخلاقيا لسلطة تنفيذية جازمة، سواء في الداخل أو في الخارج. إن حقيقة صمود أمريكا في الماضي للوصول إلى قيم مثل حرية الفرد والتسامح الديني يدل على أنها سوف تستمر في صمودها في المستقبل. وقد عكس الخطاب البليغ المتعلق بالحرب الباردة ذلك الصراع في مواجهة الفاشية في الأربعينيات من القرن الماضي، على الرغم من بدء السياسة الخارجية الأمريكية في دعم نظم الحكم الاستبدادية والعمل على هدم حق تقرير المصير للشعوب داخل المجتمعات حديثة التحرر من الاستعمار، كما أرشدت أيضا السياسـة الداخلية منظـور لاأخلاقي على نحو متزايد، يغلّب فيه مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. شكلت هذه الموضوعات المتنوعة خاصية رئيسية لحملة إعادة انتخاب نيكسون للرئاسة في العام 1972، وعُرفت الحملة بالعديد من الألاعيب القذرة التي نظمها البيت الأبيض – بما فيها فضيحة ووترغيت – لكنها اتصفت أيضا باستخدام مكثف للسياسة الثقافية. على سبيل المثال، لعبت حملة نيكسون الانتخابية على المشاعر الوطنية ومناهضة الشيوعية عن طريق تصوير ماكغفرن بأنه ضعيف في الدفاع، وبالتالي، غير وطني. من جانب آخر، صور نيكسون بأنه قوي بالقدر الكافي لحماية الأمة من أعدائها – من خلال ربط موضوعات الأمن والوطنية والقدرة العسكرية الأمريكية – في الوقت الذي جرى فيه التقليل من فداحة ورطة فيتنام. وطبقا لما ذكره أحد إعلانات الدعاية الانتخابية، «لا يؤمن الرئيس نيكسون بالألاعيب التي يكن أن تُعارس مع أمننا القومي، فهو يؤمن بأمريكا قوية تستطيع التفاوض لمصلحة شعبها من موضع قوة»(81).

واتصفت الحملة الانتخابية لعام 1972 أيضا بخطاب بلاغي أخلاقي عمل على التحريض ضد الدين النبوئي الخاص بجورج ماكغفرن مقابل تأكيد نيكسون وتأييده للوضع الراهن. واستحضر موضوع حملة ماكغفرن الانتخابية - بعنوان «عودي إلى الديار يا أمريكا» – عددا من الموضوعات التي تتعلق بالتوبة والرجوع إلى الحق، مصرحة بشكل ضمني بأن الأمة «قد وقعت في الخطيئة وأنها في أشد الحاجة إلى الخـلاص»(82). جسـدت حملته التي كانـت نيابة عن الفقـراء والمحرومين من الحقوق شيئا يشابه الحملة الدينية القوية حيث كانت، طبقا لما ورد عن ماكغفرن، «تحالفًا مًا بين الضمير والأخلاق» ضد حرب فيتنام، وتفشي الفقر وسط الموارد المتعددة، وما أطلق عليه ماكغفرن «أكثر إدارة فاسدة وغير أخلاقية في التاريخ»(83). من جانب آخر، لم يكترث نيكسون بالدفاع عن إدارته، بل بادر إلى الدفاع عن النظام الأمريكي. وبالمثل، كما حدث في العام 1968، اعتمدت الحملة الانتخابية على السياسة الثقافية التي اتهمت الديموقراطيين بتفضيل مصالح الأقليات على مصالح الأغلبية وكونهم حزب «المخدرات والصفح والإجهاض» (84). باختصار، سعت حملة نيكسون الانتخابية نحو تنفيذ إستراتيجية الاستقطاب الإيجابي التي حاولت شق الشعب الأمريكي ما بين «أغلبية عينية (و) أقلية يسارية»(85). وباللعب بورقة الآراء المتعصبة للأغلبية من ذوي البشرة البيضاء، حول نيكسون الاهتمام العام بعيدا عن الرأي المعارض وأعاد توجيهها نحو المنشقين، وبذلك فقد لقي نيكسون قبولا ممن فضلوا رسالة التوكيد الكهنوي على رسالة الإدانة النبوئية والدعوة إلى التوبة التي تبناها ماكغفرن.

عكس أيضا التوجه الشعبوي لحملة نيكسون الانتخابية المساعي المستمرة للحزب الجمهوري في بناء أغلبية محافظة حول القضايا الثقافية. سعى نيكسون نحو الاستفادة من الشعور الحقيقي بالكارثة داخل الدولة عن طريق تصوير العلل التي كان يعانيها المجتمع بأنها ثقافية في توجهها، وليست اقتصادية أو سياسية. وبهذا الشكل، عكن واضعو الإستراتيجية من الجمهوريين من تحويل قضيـة الطبقة الاجتماعية ضد الحزب الديموقراطي عن طريق تصوير العقبة أمام الاختلافات الطبقية بأنها ليست بسبب مستويات الدخل ولكن بسبب القيم الثقافية. وهكذا، صور نيكسون المعارضة الدعوقراطية بأنها حزب يتمتع بالثراء الليبرالي ولا يواكب الاتجاه الأمريكي السائد. من هذا المنطلق، صُورت برامج المجتمع الكبير بأنها لا تقدم مساعدة للفقراء، ولكنها على العكس تعمل ضد مصالح الأمريكيين البسطاء عن طريق الضغط لتحقيق تغييرات غير مرغوب فيها على قطاعات السكان التقليدية. وأصبحت القضايا الاجتماعية مثل نقل أطفال المدارس بالحافلات بناء على حكم المحكمة، والإجهاض، والتمويل لمصلحة مدارس الأبرشيات موضوعات مهمة بالنسبة إلى الحملات الانتخابية، لأنها تحدث انقساما في جمهـور الناخبين التقليدي - الكاثوليكيـين، والطبقة الكادحة من ذوى البشرة البيضاء، وسكان الجنوب - بعيدا عن الحزب الديموقراطي. وطبقا لما أشار إليه أحد مساعدي نيكسون، «بظهور جورج ماكغفرن، تحلى الديموقراطيون بكل مظاهر الراحة المرتبطة بالثراء الليبرالي، وهذا بدوره يؤدي إلى تغيير مفاهيم ذوي الدخل المنخفض عن كلا الحزبين» (86).

### فترة فورد - كارتر

شكلت الأحداث التي أحاطت بفضيحة ووترغيت واستقالة الرئيس نيكسون لحظـة فارقة في الحياة العامة الأمريكية. وكان لحرب فيتنام كذلك الأثر نفسـه. أدت مأساوية هذه الأحداث – مقرونة بسـخرية ونفاق مسؤولي الحكومة في

أمريكا – إلى تقليص ثقة المصوتين في النظام الأمريكي. كما أوقفت أيضا عملية إعادة تغيير المسار الانتخابي التي بدأها نيكسون. ألقى الإرث الذي تركه هذا العصر بظلاله الواسعة على فترات رئاسة كل من جيرالد فورد وجيمي كارتر. عين فورد في منصب نائب الرئيس عقب تقديم سبيرو أغنيو استقالته وسط مزاعم بمخالفات مالية، وأصبح رئيسا للولايات المتحدة عقب استقالة نيكسون في أغسطس من العام 1974. وكان أكثر الأعمال المهمة التي قام بها فورد في منصب الرئاسة هو العفو عمن سبقه في المنصب، وبذلك فقد تجنب الاضطراب المحتم والمصاحب لإجراءات القضايا الجنائية ضد رئيس سابق. وسواء كلف ذلك الإجراء فورد بإعادة انتخابه من عدمه هو أمر قابل للمناقشة، ولكن كان من الواضح أن الحزب الجمهوري مر بحالة مزرية في السنوات التي أعقبت فضيحة ووترغيت مباشرة.

جاء انتخاب جيمي كارتر في العام 1976 منزلة رد فعل على الإرث الذي تركه نيكسون. كان ذلك واضحا في النقاش السائد عن الأخلاق والفضيلة التي ينبغي أن تتحلى بها الحكومة، والتي ميـزت الحملة الانتخابية لعام 1976، وفي أهمية الدين في النقاش الوطني. كانت السمات الدينية للحملة الانتخابية نتيجة جزئية للافتراض أن الفضيلة تتدفق من العقيدة الدينية ونتيجة جزئية أخرى لمركزية الدين في حياة جيمي كارتر. إن ما جعل ترشـح كارتر للرئاسة أمرا فريدا هو وضعه كمعمداني من الجنوب يحظى بتجربة دينية قوية، وهو الأمر غير المألوف في السياسة القومية في أثناء حقبة السبعينيات من القرن الماضي. كان كارتر أيضا محافظا من الناحية الدينية - وبروتستانتيا ضليعا كما وصف نفسه - على الرغم من كونه ليبراليا من الناحية السياسية. كان أيضا منشغلا بقضايا العرق والفقر والشؤون الدولية، وهي أمور لا ينشغل بها عادة المعمدانيون من الجنوب. وفي الوقت الذي أثارت فيه معتقداته الدينية المحافظة والصريحة العديد من التساؤلات بخصوص انجذابه نحو مجتمع علماني، كان هذا هو ما منحه قبولا على نحو فريد. لقد كانت معتقدات كارتر الدينية تحديدا - مقرونة بالتزامه نحو أجندة سياسية تقدمية - هي ما سمح له برأب صدع الانقسامات الشديدة داخل المجتمع الأمريكي وإقامة تحالف متنوع إقليميا ودينيا.

وناشد فورد أيضا الدين في أثناء حملة الانتخابات الرئاسية، ولكنه كان أكثر حذرا بشأن معتقداته الشخصية مقارنة بما أظهره كارتر. وسعت حملة فورد الانتخابية نحو تقليص أفضلية كارتر باعتباره شخصا «يستغل القضية (الدينية) بهدف تحقيق مكاسب سياسية»، بينما كان فورد – على النقيض – «رجلا عُرف بإيمانه الهادئ القـوي»(87). كما نجحت حملة فـورد الانتخابية في التواصل مع المسيحيين المحافظين. كان فورد متأثرا بالمبشر البروتستانتي بيلي زيولي من ولاية ميشيغان في سنواته الأولى وكان يشارك ضمن جماعة الصلوات التي كانت تُعقد أسبوعيا بصفته عضوا في الكونغـرس. وهكذا، ناقش فورد «التزامه بالعقيدة المسيحية وعلاقته بالمسيح عيسى» عندما التقى بالزعماء البروتستانت، والرابطة الوطنية للمذيعين المسيحيين، والجماعات الدينية المحافظة الأخرى(88). واستهدف تأكيد حملة فورد الانتخابية على المسيحية البروتستانتية إضعاف مناشدة كارتر لهذا الجزء من قطاعات السكان. على الرغم من ذلك، لم يتبع فورد نوع السياسة الثقافية نفسها المسببة للشقاق التي اتبعها من سبقه في المنصب. وطبقا لما أشـار إليه أوجين جوزيف ديون، «افتقر فورد تماما إلى ولع نيكسـون بالقضية الاجتماعية» (89).

نُسب الفضل الكبير في فوز كارتـر في الانتخابات الرئاسية في العام 1976 إلى فضيحـة «ووترغيت»، وعكس فوزه رغبة شـديدة في اختيار سـياسي يحظى بثقـة المصوتين. ولعل الأكثر أهمية من ذلك هو قدرة كارتر على إعادة المصوتين الجنوبيـين مرة أخرى إلى جماعة الديموقراطيين. وقد أبلى كارتر بلاء حسـنا فيما يتعلق بالبروتسـتانت مـن ذوي البشرة البيضاء، وعمال الاتحـاد، والجنوبيين المحافظين حيث انجذبت هذه الجماعات نحو خطابه الديني البليغ واستعداده للتحـدث بصراحة عن عقيدته المحافظة، كما سـاعد على إعادة تنظيم التحالف التقليـدي للديموقراطيـين. وعلى الرغم مـن ذلك، كان الدعم الشـعبي لكارتر قصـير الأجل، وكذلك أيضـا «النهضة الليبراليـة» التـي نتجـت عن فضيحة «ووترغيت» (90). كان للكارثة الاقتصادية التي وقعت في أواخر السـبعينيات من القـرن الماضي، والتضخـم ذي الخانتين، وكوارث السياسـة الخارجية مثل الغزو السـوفييتي لأفغانسـتان وأزمة الرهائن الأمريكيين لدى إيـران عظيم الأثر على

شعبية كارتر. كما اتخذت ثقافة واشنطن موقفا عدوانيا تجاه محاولات كارتر لإدخال مبادئ أخلاقية جديدة على السياسة ذات النمط القديم. ولم يتوافق الأسلوب التقليدي الذي اتبعه الكونغرس لإجراء أعماله مع المبادئ والمتل الأخلاقية للرئيس الجديد. فضلا على ذلك، أدت الانقسامات الحادة داخل الحزب الديموقراطي إلى إضعاف رئاسة كارتر.

مثلت الطبيعة الحرجة لديانة كارتر مشكلة أيضا، فعلى نهج الكثيرين الآخرين قام بتفسير العلل الاجتماعية التي كانت تعاني منها أمريكا على أنها دلالة على وجود كارثة معنوية وروحانية أكثر عمقا. ومع ذلك، وعلى عكس نيكسون، كانت استجابة كارتر نبوئية بشكل كبير، وليست كهنوتية، في طبيعتها. تشكك كارتر في الهادية والجشع المرتبطين بالثقافة الاستهلاكية في أمريكا، إلى جانب العجرفة التي صاحبت مكانتها كقوة عظمى. على سبيل المثال في أثناء مراسم إفطار الصلوات الوطني في العام 1977، شدد الرئيس على الحاجة إلى قدر أكبر من التواضع فيما يتعلق بشوون العالم ودعا كل من في الدولة إلى العيش على نهج المثل التي وضعها الآباء المؤسسون. وفي مناسبة مشابهة في العام 1979، استشهد كارتر بالتراث الديني لأمريكا لتبرير سياسات الرفاه الاجتماعية التي وضعها. وقال كارتر مخاطبا الجمع من الزعماء السياسيين والدينين: «علينا تجنب التشويه أو التبرير بسبب ما يكمن في قلوبنا من ميول مادية، وما لدينا من عقيدة دينية ومعتقدات خاصة. وعندما تصطدم أي ديانة عن وصفهم المسيح بـ «الأقل شأنا»، فليس من الممكن أن يكون لهذه الديانة أساس متين عند الله (10%).

حظي معظم ما كان يقوم به كارتر من أفعال بإعجاب بسيط من جمهور الناخبين، فقد مثل تقاعسه عن استخدام القوة العسكرية لحل أزمة الرهائن بإيران، رغم حكمته، أحد العوائق. اتفق ذلك مع اعتقاده المسيحي بضرورة تقييد القوة المفرطة واستخدامها فقط كملاذ أخير، لكن لم ينل هذا التصرف القبول الشعبي المطلوب بشكل هائل. وعلى نحو مماثل، فإن رفضه دعم الحلول التشريعية أو الدستورية لبعض القضايا المهمة مثل إقامة الصلوات داخل المدارس أو الإجهاض أو حصول المدارس الدينية على مساعدات من الدولة قد أصاب البروتستانتيين الذين قد أعطوه أصواتهم بخيبة أمل. كما نتج أيضا عن

ارتفاع أسعار النفط والسياسات التضخمية التي تسببت فيها الإدارات السابقة خلق أزمة اقتصادية طاحنة، ولم يحظ رد الفعل الذي اتخذه كارتر بالشعبية المطلوبة أيضا. وفي أثناء إحدى اللحظات الفارقة لإدارته، ألقى كارتر خطابا عن سياسة الطاقة بعنوان «خطاب القلق» كما كان يُعرف آنذاك. وفي هذا الخطاب الذي ألقاه في العام 1979، سلط كارتر الضوء على العديد من الموضوعات المهمة التي شهدتها فترة رئاسته حيث ناقش بشدة الحاجة إلى إصلاح عادات الاستهلاك الحالية، مستهلا هذه التصريحات بتفسير روحاني للمشكلات التي كانت تواجهها أمريكا. إن ما كان يراه كارتر هو أمة تعاني أزمة، وكان هذا واضحا في «الشك المتزايد بخصوص معنى الحياة التي نعيشها وفي فقدان وحدة الغرض الخاص بأمتنا» (20). وفضلا على ذلك، فقد ذكر أن مصدر هذه الأزمة هو الميل نحو «عبادة الانغماس في الذات والاستهلاك»، وهو توجه ليس في إمكانه «تلبية ما نتوق إليه من الحصول على المعنى» (60).

قثلت الخاصية المحددة لخطاب القلق الذي ألقاه كارتر في الخيار الذي طرحه على الشعب الأمريكي. ارتبط المسار الأول بالوضع الراهن الذي جسد في رأيه «فكرة خاطئة للحرية، والحق في الاستحواذ على بعض الميزات لأنفسنا على حساب الآخرين»، وقثلت النتيجة النهائية لذلك في «نزاع دائم ما بين المصالح الضيقة التي عادة ما تنتهي بالفوضى والجمود». وعُرِّف المسار الآخر به «الغرض المشترك» وعودة إلى قيم الحرية الأمريكية، والاستقلال، والوحدة. وكان التحدي الأولي الذي حدده كارتر للشعب الأمريكي بشأن قضية استقلال الطاقة، وسواء كانت الدولة على استعداد لمواجهة الحقيقة بخصوص اعتمادها على النفط الوارد من منطقة الشرق الأوسط. ومن أجل تحقيق ذلك، فقد دعا إلى تنفيذ إنتاج وتطوير جديد لمصادر بديلة للطاقة، ولكن كان التأكيد في المقام الأول على المحافظة والسيطرة على الاستخدام. وباختصار، إن ما أراد كارتر أن يوضحه هو حاجة الشعب الأمريكي الى تغيير غط الحياة المسرف.

مثلت حملة الانتخابات الرئاسية للعام 1980 خيارا قاسيا على الشعب الأمريكي. فعلى الرغم من صياغة كارتر لرؤية دينية لأمريكا، كانت رؤيته متأصلة في التقليد النبوئي الذي انتهجه مأكغفرن وحركة الحقوق المدنية من قبل.

وفي أثناء الحملة الانتخابية، دعا كارتر أمريكا إلى العودة للمثالية التي اتصف بها من أسسوها، مؤكدا المساواة والعدالة الاجتماعية ومسؤولية المجتمع. وعكست هذه الرؤية الموضوعات الرئيسية للدين المدني الأمريكي، ولكن نتيجة لتوجهها النبوئي، فقد نظرت إلى القيم المتعلقة بالتقليد اليهودي المسيحي على أنها مؤشر للحكم على أفعال الأمة، وليست إقرارا بالوضع الراهن. وقد طرح خصم كارتر الجمهوري، رونالد ريغان، خيارا بديلا حيث دافع باستماتة عن المنظومة الأمريكية من جميع جوانبها. وعلى نهج حملة نيكسون الانتخابية للعام 1972، امتدح ريغان الجودة المتأصلة في أسلوب الحياة الأمريكي، واصفا نفسه بالمدافع الحقيقي عنها. وعلاوة على ذلك، اعتمد دعمه لسياسة رأسمالية مطلقة ورؤيته لأمريكا مُعرفة بموارد غير محدودة على اعتقاد بأن الطموح غير المقيد يخدم مصالح الجميع. فضلا على ذلك، تحلت هذه الموضوعات الرئيسية بخطاب بليغ عن الحرية والله والوطن. إن القومية الدينية التي وضحها ريغان في حديثه كانت كهنوتية على نحو واضح في توجهها وسـجلت رحيلا نهائيا عن دعوة كارتر إلى التوبة والتخلي.

#### الخلاصة

عكست السياسة الثقافية لحقبتي الستينيات والسبعينيات من القرن الملافي التفسيرات المتنوعة لكل من الدين والمجتمع التي أرشدت السياسة الأمريكية لفترات طويلة. ارتبطت التفسيرات الليبرالية (أو العصرية) للتقليد المسيحي بالسياسة التقدمية لليسار الأمريكي، بينما ارتبط التفسير الأكثر حَرْفية أو البروتستانتي بسياسة اليمين. وبالتالي، عكس الأساس الليبرالي لعصر كنيدي - جونسون الدين العصري للجماعات الدينية الرئيسية، بينما كان التقليد البروتستانتي الاجتماعي واضحا في حركة الحقوق المدنية التي تزعمتها كنائس الأمريكيين من أصول إفريقية. ومن ثَم، منح الدين الليبرالي إقرارا كهنوتيا بالقوة الأمريكية حول العالم ودعوة نبوئية إلى إجراء إصلاح اجتماعي. وكان هذا العنصر النبوئي للتقليد المسيحي واضحا على نحو مماثل في سياسة جورج ماكغفرن وجيمي كارتر حيث كان كل منهما متأثرا بشدة بالتعاليم الدينية والاشتباه في

السلطة الدنيوية المتأصلة في التقليد المسيحي. وبالتالي، ضربت سياسة كل من ماكغفرن وكارتر مثلا على توجه الدين المدني إلى استخدام المبدأ المسيحي للحكم على أفعال الحكومة، وليس إقرارها. ومن جانب آخر، استحضر الرئيس نيكسون والجناح المحافظ داخل الحزب الجمهوري روح الدين بهدف الوصول إلى غايات أكثر كهنوتية على نحو واضح، حيث استُحضر الدين الأكثر محافظة لتوفير مصداقية شاملة للمنظومة الأمريكية، حتى إن كان يمنح تحديا نبوئيا لسياسات الرفاه الاجتماعي الخاصة ببرنامج الاتفاق الجديد ومجموعة برامج المجتمع الكبير. وهكذا، عكس ذلك التوجه المراد به خلط الدين بالسلطة السياسية كلا من الإرث البروتستانتي للدولة ومناهضة الشيوعية التي تبنتها الآليات المسيحية في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية.

وهكذا، مثلت السياسة الدينية التي اتبعها نيكسون انفصالا حادا عن السياسات الخاصة من سبقه في الحكم. وعلى الرغم من قيام جميع الرؤساء الأمريكيين فعليا باستحضار الدين بطريقة أو بأخرى، فقد كان الفهم التقليدي للدين المدني الذي عرف السياسة الأمريكية في منتصف القرن العشرين مسكونيا وشموليا ومتسقا مع الأفكار والأعراف العلمانية. وعلى الرغم من ذلك، كانت السياسة الدينية المحدودة لعصر نيكسون مختلفة، حيث سعت عن عمد إلى استقطاب القومية الدينية المحدودة التي تجنبها بشكل كبير كل من سبق نيكسون في الحكم - والتي عملت على قلب الإجماع الليبرالي. وبذلك، أسهم نيكسون في وضع حد للنظام العلماني المنتشر بعد الحرب، وشرع في عملية إعادة تغيير مسار جوهرية للسياسة الأمريكية. وكانت المحفزات لهذه الإستراتيجية على قدر كبير من الأهمية حيث كان الهدف من الحصول على تفسير رجعي للدين والسعى المتعمد نحو استقطاب زعماء الدين المحافظين جزءا من إستراتيجية أوسع نطاقا لإعادة تعريف خطوط الصدع في السياسة الأمريكية. وعن طريق حشد أغلبية المجتمع على طول خطوط ثقافية لا طبقية، هدف مسؤولو الحزب الجمه وري إلى تقليص الاعتبارات الاقتصادية كأساس للتصويت، ومنح الحزب الجمهوري قاعدة شعبية لمصلحة سياساته المحافظة. وعلى الرغم من أن شعبوية نيكسون اليمينية لن تؤتي بثمارها على مدار عقدين آخرين من الزمان، فقد

السياسة الدينية والدول العلمانية

قضي الأمر. وعن طريق استخدام منصب رئيس الجمهورية ومؤسسات أخرى بالدولة الحديثة بهدف الترويج لفهم رجعي للتقليد المسيحي، تدخل نيكسون بشكل فعال في أوجه الجدل الدينية لأمريكا، وبذلك فقد أضفى شرعية على كل من المسيحية المحافظة والقومية المحدودة لليمين المتطرف، وهو الأمر الذي مهد الطريق لرئاسة رونالد ريغان وجورج دبليو بوش.

# القومية الدينية في عصر ريغان – بوش

آتت مساعى الحزب الجمهوري لبناء أغلبيـة محافظة من خلال الاستجداء بالعرق والدين والثقافة ثمارها في أثناء فترتى رئاسة ريغان وبوش. وأصبحت الإستراتيجية التي دفعت نيكسون نحو البيت الأبيض في العامين 1968 و1972 جزءا رئيسيا من سياسة الحزب الجمهوري خلال العقود التالية. عرف تأكيد الحـزب عـلى السياسـة الثقافية ثـورة ريغان خلال ثمانينيات القرن الماضي، وسيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس العام 1994، وحملات الانتخابات الرئاسية التى قام بها جورج دبليو بـوش العامـين 2000 و2004. كما أثر بشــكل رئيسي في سعى جون ماكين للوصول إلى الرئاسة العام 2008، تحديدا عند اختياره سارة بالين لمنصب نائب الرئيس. اعتمدت الإستراتيجية الانتخابية للحـزب في كل من هذه الأمثلة على

«تجسد رئاسة أوباما عودة إلى الدين المدني الذي كان أكثر شيوعا منتصف القرن العشرين، رئاسة تمنح أولوية أكبر للعدالة الاجتماعية والاهتمام بالفقراء مقابل القضايا الثقافية المسببة للشقاق»

المؤلف

خليط من الوطنية والمسيحية البروتستانتية والقضايا الاجتماعية المسببة للشقاق بهدف مناشدة مشاعر الأغلبية المسيحية من ذوي البشرة البيضاء. وعن طريق الاستقطاب المتعمد لجمهور الناخبين الأمريكيين على طول خطوط ثقافية، سعى الحرب الجمهوري نحو تقليص أهمية القضايا الاقتصادية وإقحام الطبقة الكادحة من ذوي البشرة البيضاء في تحالف اهتم في حقيقته بمصالح النخب الاقتصادية بالدولة. كان هذا النوع من الشعبوية اليمينية هو ما أرشد حروب الثقافة في أثناء التسعينيات من القرن الماضي.

كانت هناك خاصية محورية لإستراتيجية الحزب الجمهوري - وحروب الثقافة المتزامنة - وهي وصم الأفكار والأعراف الليبرالية بأنها مضللة ولا أخلاقية، حيث وصفت المفاهيم الليبرالية للدين والمجتمع بأنها زائفة من الناحية الثقافية، وكذلك أيضا الخصائص الرئيسية للمجتمع المنفتح مثل الرأي المعارض والتسامح مع التنوع. واعتمدت أيضا إستراتيجية الاستقطاب الإيجابي على التشويش على قضايا مثل الفقر، وفقدان الصناعة الأمريكية، وتكلفة السياسة الخارجية الباهظة. وفي سياق الحملات الانتخابية شديدة التنافس، خضعت هذه القضايا إلى تساؤلات عن الإجهاض، والوطنية، والسيرة الذاتية، وقضايا الخلاف المسببة للشقاق. وكانت المفارقة أن عصر ريغان قد شهد زوال قاعدة التصنيع في شرق ووسط الولايات المتحدة، التي أخذت معها مستويات معيشة الطبقة المتوسطة لمعظم الشعب الأمريكي. وكان من الضروري أن يطرح التحول الذي طرأ على الاقتصاد الأمريكي وظهور أمريكا كدولة مدينة موضوعات رئيسية للنقاش، ولكن ما أثار الدهشـة كون هذه الموضوعات مهمشة، وبدلا من ذلك اجتهد القائمون على الحزب الجمهوري لاستقطاب حالة الاستياء المصاحبة للارتباك الاجتماعي والاقتصادي وإعادة تعريف العلل التي عانى منها المجتمع الأمريكي على أنها أزمة روح، وليسـت أزمة الرأسـمالية. وتحقيقا لهذه الغاية، ساعدتهم الكنائس المحافظة وبعض الجماعات مثل منظمة الأغلبية الأخلاقية ومنظمة التحالف المسيحى بشكل كبير.

منح النجاح المبدي لهذه الإستراتيجية - الذي سُهل بشكل كبير بواسطة بعض الفاعلين السياسيين أمثال روجر أيلز ولي أتووتر وكارل روف - أملا للحزب

الجمهوري في تحقيق أغلبية دائمة، وكان هذا الهدف في المتناول بشكل واضح عقب الانتخاب المثير للجدل لجورج دبليو بوش للرئاسة العام 2000، وهو الأمر الذي ضمن سيطرة الحزب على البيت الأبيض، بالإضافة إلى كلا المجلسين النيابيين بالكونغرس. وعلى الرغم من ذلك، كان ذلك هو النجاح الاستثنائي الذي نتج عنه أيضا زوال الثورة المحافظة، حيث أمدت السياسة المسببة للشقاق التي اتبعها الحزب الجمهوري الحياة العامة الأمريكية بدرجة عالية من الطائفية وساهمت في تقليص قدرة الحكومة على العمل بفاعلية. وإضافة إلى ذلك، جرى إرشاد القومية الدينية التي شهدها عصر ريغان – بوش بواسطة حماسة متسرعة ساهمت في خلق وطنية متصلبة وأدت إلى تجاوزات خطيرة. وكانت النتيجة سياسات إدارة بوش الفاشلة في العراق وأفغانستان، وإتلاف العلاقات مع حلفاء أمريكا منذ زمن بعيد، وانسلاخ أسماء مهمة من الأنصار المحليين الرئيسيين. إن استعداد القيادة السياسية لاحتضان رؤيتهم الخاصة لما هو صواب قد وضع غشاوة على أعينهم فلم يروا حماقة ما يقومون به من أفعال. تمثلت النتيجة في انهيار الائتلاف الحاكم وانبعاث الرؤية الليبرالية للدين المدني في صورة باراك أوباما.

# ثورة ريغان

أرشدت الانتخابات الرئاسية العام 1980 من خلال رؤيتين متضاربتين للأمة. وقدم إحداهما ليس فقط كارتر، بل من خلال مفسرين آخرين للعلمانية الأمريكية المعاصرة أيضا. وقضت المحكمة العليا، ضمن سلسلة من الأحكام خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، بحظر الصلوات المنظمة داخل المدارس الحكومية، وشرعت الإجهاض، وأعادت تفسير التعديل الأول بهدف ضمان المساواة في المعاملة داخل المجال العام لأولئك ممن لا دين لهم. كما شجع النشطاء الليراليون، على نحو مماثل، المساواة في حقوق المرأة والأمريكيين من أصول أفريقية والمثليين، وعملوا على تأييد جوانب متنوعة من الثورة الجنسية. عكست رؤية النظام الاجتماعي التي أرشدت هذه القضايا – والتي توصف عادة بالإنسانية العلمانية – فهما للدين في الحياة العامة كان قد تطور في العلود الماضية. لكنه كان من الماضية. ومن هذا المنطلق، لم يكن الدين الحكم الأوحد للفضيلة، لكنه كان من

ضمن العديد من القواعد الأخلاقية المتعلقة بالمجتمع والسياسة. وأدت الهيمنة المتعاقبة وإرساء نظام أخلاقي اعترف بالتعددية في منظومة القيم – والتنوع الجوهري لقطاعات السكان – إلى التشكيك في جدوى ثبات مجموعة معينة من القيم أو المعتقدات الدينية. كما تحدت أيضا «احتمالات تجاوز الحدود، والمعايير الاستبدادية للسلوك البشرى»(1).

واجهت هذه الرؤية العلمانية للنظام الاجتماعي معارضة بواسطة شبكة محكمة التنظيم بشكل متزايد من المسيحيين المحافظين الذين شعروا بأن العلمانية تشكل تهديدا لحياة الأمة. وكانت القضية وقتئذ تكمن في معتقد بمحاولة إضعاف «القيم التقليدية» لأمريكا بواسطة فاعلية القضاة الليبراليين وانعدام المعايير الأخلاقية للدولة العلمانية. وبالنسبة إلى هؤلاء المسيحيين المحافظين، كانت العلمانية هي الأساس في انجراف الدولة نحو النسبية الأخلاقية، والمصدر وراء هذه المشكلات المعاصرة مثل جنوح الأحداث، والجرعة، وإدمان المخدرات، وأعمال العنف. وفضلا على ذلك، فقد نسبوا زوال القيم التقليدية إلى انحدار الدين، وليس بسبب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها هذا العصر. وبالتالي، كانت هناك ضرورة لدور بارز يؤديه الدين في الحياة الاجتماعية من أجل إنعاش المكاسب السياسية التي حققتها الدولة. وعلى نهج معتنقي المذاهب الأصولية في دول أخرى، اعتقد النشطاء المسيحيون المحافظون أن الدين هو الأساس الأوحد للنزاهة الأخلاقية، وأن الاتجاه العلماني قد أرسى تحيزا مناهضا للدين داخل المجتمع كان يعمل على «سحق الأفضليات الدينية للأغلبية»(2). ومن ثُم، اندفع المسيحيون نحو الاجتهاد في العمل لمعارضة الإنسانية العلمانية التي اعتقد كثيرون أنها «قد أعلنت الحرب على المسيحية داخل هذه الدولة»(3).

وعلى الرغم من أن صعود اليمين البروتستانتي في السياسة الأمريكية قد عكس رد فعل عنيفا لعلمانية السـتينيات والسـبعينيات من القرن الماضي، كان هذا فقط جـزءا من الرواية. إن هذه السياسـة الدينية «الجديدة» هي في الواقع اسـتكمال للسياسـة الثقافية التي شهدها عصر نيكسـون. واعتمد ريغان، على نهج نيكسون من قبله، على إسـتراتيجية الاستقطاب الإيجابي لشق جمهور الناخبين الأمريكي على طـول خطوط ثقافية بدلا من خطوط اقتصادية. وكان الهدف من هذه الشـعبوية

المحافظة هو إعادة تعريف السلطة الشرعية بحيث تتميز الحركة المحافظة المنبعثة على حساب الفاعلين السياسيين الآخرين. ومن هذا المنطلق، استحضر ريغان الأفكار والرموز المتعلقة بالديانة المسيحية الأصولية والوطنية الأمريكية والمناهضة القوية للشيوعية، وهي في حد ذاتها توليفة تذكرنا بأيام الخمسينيات. وفضلا على ذلك، وعن طريق وصف بعض القضايا مثل نقل أطفال المدارس بالحافلات والتكامل العنصري بأنها «ليبرالية» و«تنتمي إلى النخب»، تمكن واضعو إستراتيجية الحملات التابعة للحزب الجمهوري من تصوير الديموقراطيين باعتبارهم منفصلين عن الاتجاه السائد للمصوتين. كما سمحت لهم بوصف السياسات الخاصة بهم بأنها أكثر السائد للمصوتين. كما سمحت لهم بوصف البيضاء. وهكذا، استخدم الحزب الجمهوري القضايا الاجتماعية المسببة للشقاق لإحداث انقسام في تحالف الاتفاق الجديد والاستيلاء على الرئاسة. وبالتالي، لم تكن حملة ريغان الانتخابية العام 1980 ثورة بقدر ما كانت استردادا.

ومع ذلك، كانت الحركة المحافظة التي ظهرت مطلع الثمانينيات من القرن الملافي منقسمة بين عدد متنوع من الجماعات التي بدت بوجه عام من خلال ثلاث فثات: المحافظ ون الاقتصاديون، والمحافظ ون الاجتماعيون، والمحافظون اللاحدد. ونجد من بين الفثة الأولى التحرريون وفثات رجال الأعمال والاقتصاديون مثل ميلتون فريدمان، الذي أيد القضاء في تدخل الحكومة في الاقتصاد، والحد من دولة الرفاه، ومزيد من الاعتماد على السوق لحل مشكلات المجتمع. ومنح ذلك أساسا لاقتصاد «جانب العرض» الذي وضعه ريغان وعودة إلى مبدأ التحرر من القيود وعدم التدخل. من جانب آخر، شعر المحافظون الاجتماعيون بالقلق الشديد تجاه نوع المجتمع الذي ظهر في أثناء حقبتي الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، وانتابهم أيضا الحزن بسبب الدور الضعيف الذي يؤديه الدين في الحياة العامة. وبالتالي، فقد دعموا حكومة أكثر فاعلية فيما يتعلق بالقضايا الأخلاقية وعلاقة أكثر قربا بين الحكومة والمسيحية المنظمة. وأخيرا، كان المحافظون الجدد من الديموقراطيين السابقين بشكل كبير، ممن كان لديهم اهتمام بقضايا السياسة الخارجية وقلق مما كانوا ينظرون إليه على أنه التزام ضعيف نحو صراع أمريكا ضد الاتحاد السوفييتي.

للحافظة عن طريق ربط القضايا السياسية اليمينية – الدفاع القوي، ومناهضة المسيوعية، والتحرر الاقتصادي – بالدين المحافظ. كما لاقت الرسالة المناهضة الشيوعية، والتحرر الاقتصادي – بالدين المحافظ. كما لاقت الرسالة المناهضة للحكومة التي راقت للتحرريين قبولا أيضا لدى المحافظين من الجبهة الثقافية، الذين اعتقدوا أن تدخل الحكومة في التعليم وفي شؤون الأسرة كان يفرض القيم العلمانية داخل قطاعات السكان المتدينين. كما ساهم هجوم ريغان على دولة الرفاه – ووصمه الفقراء – في تهدئة الجماعات المتنوعة عن طريق التعهد بفرض ضرائب أقل وتأكيد اعتماد الأفراد على أنفسهم. وتردد صدى هذه الموضوعات الرئيسية في آذان المسيحيين المحافظين الذين شعروا باهتمام أكبر بتغير الفرد مقارنة بالعدالة الاجتماعية، وذلك بما أنهسم نظروا إلى دولة الرفاه على أنها تخلق «مفسدة أخلاقية في الاعتماد على الغير» (4). وفضلا على ذلك، نُشرت هذه الأفكار في سياق قومية جازمة – وفدائية – أعادت إلى الأذهان توجهات مناهضة الشيوعية من منطلقات مسيحية، التي سادت في السنوات السابقة. باختصار، جاء فوز ريغان بمنزلة تبرئة لإستراتيجية نيكسون الانتخابية التي نجحت في توفير أساس شعبى للدعم افتقر إليه الحزب الجمهوري في الماضي.

أدت الهيمنة المتزايدة لليسار المتشدد داخل الحزب الديموقراطي إلى ترجيح كفة إستراتيجية الحزب الجمهوري والعملية المتزامنة لإعادة تغيير المسار السياسي للدولة. وأدت التغييرات التي طرأت على لوائح الحزب العام 1972 إلى إضعاف تحكم زعماء الحزب التقليدين، وخلقت فرصة لتعددية الجماعات كي تُقحم نفسها داخل هيكل الحزب. وتضمنت هذه الجماعات الأقليات العنصرية والعرقية، والمرأة، وآخرين ممن مثلوا قضايا يسارية. وكان لهذا التوجه، الذي استمر طوال ثمن الناخبين الموقراطيين، تحديدا الطبقة الكادحة من ذوي البشرة البيضاء، وكان هذا واضعا في التجمع الكبير للمصوتين من اتحاد العمال الذين أيدوا ريغان العامين 1980 و 1984 – والذين أصبحوا يُعرفون فيما بعد بالديموقراطيين من أنصار ريغان - وفي هجرة الجنوبيين من ذوي البشرة البيضاء إلى الحزب الجمهوري. أنسار ريغان - وفي هجرة الجنوبيين من ذوي البشرة البيضاء إلى الحزب الجمهوري.

لا يطيقون من لديه معتقدات دينية قوية. ولم يُنظر إلى علمانية هذه الفترة على أنها حياد متعمد، بل كعداء نشط لأي نوع من أنواع الدين في المضمار العام. وقد أيد موقف الحزب فيما يتعلق ببعض القضايا مثل حقوق الإجهاض وإقامة الصلوات داخل المدارس ذلك الافتراض. وأدى مفهوم التحيز المناهض للدين إلى انتشار توجه شائع طوال فترة الثمانينيات من القرن الماضي يتلخص في انجذاب الأمريكيين المتدينين بشكل واضح نحو الحزب الجمهوري، في الوقت الذي وجد فيه أولئك الذين لم يحرصوا على الصلاة داخل الكنائس بشكل منتظم مكانا لهم داخل الحزب الديموقراطي (5).

يرجع الفضل الكبير في انتخاب ريغان العام 1980 إلى بعض المؤسسات المحافظة، ورجال الفكر، والإصدارات المقروءة والمسموعة، ولجان العمل السياسي التي كانت قد ازدهرت خلال حقبة السبعينيات من القرن الماضي. وبتمويل من الشركات الكبرى والمؤسسات المحافظة - مثل مؤسسة التراث Heritage Foundation، والمؤسسة الأمريكيـة للأعمال التجاريـة American Enterprise Institute، ومؤسسـة «كاتو» Cato Institute، واللجنة القومية للعمل السياسي المحافظ Cato Institute Political Action Committee، ومؤسسة المصلحة الوطنية National Interest - وفرت هذه الكيانات وسيلة جديدة للترويج للسياسات المحافظة داخل مجتمع السياسة بواشنطن وعلى مستوى السواد الأعظم. كما كانت أيضا هذه المنظمات منزلة القاعدة التأسيسية لـ «اليمين الجديد». لم يكن اليمين الجديد مختلفا بشكل كبير، من الزاوية الأيديولوجية، عن اليمين المتطرف الذي ظهر في أثناء سنوات الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، حيث احتشد كلاهما حول المُثل «المتحالفة» لسياسة عدم التدخل في الاقتصاد، ومناهضة الشيوعية، والعودة إلى «القيم التقليدية». تلخص الاختلاف في وجود مزيد من الموارد المالية المتاحة على نحو كبير من مجتمع الأعمال ومن المنح والهبات الخاصة، كما مكنت هذه الجماعات الجديدة من استغلال التقدم في إعلانات حملات جمع التبرعات. ونجح هذان التوجهان في تحسين قدرة الحركة المحافظة للوصول إلى جمهور جديد من الناخبين.

ما كان مختلفا أيضا في عصر ريغان هو المساندة غير المؤهلة التي تلقاها اليمين الجديد من الزعماء السياسيين من الاتجاه السائد داخل الحزب الجمهوري. وكان

هـذا الالتزام الأيديولوجي نحـو الحركة المحافظة هو ما ميز ريغان بشـكل هائل عن كل من سـبقه في الحكم. وكانت معارضة ريغان الحادة لدولة الرفاه، وتأييده لرأسـمالية الأسواق غير المنظمة، ورفض سياسـة الردع كوسيلة للتعامل مع الاتحاد السـوفييتي بمنزلة رحيل عن مواقف الرؤساء السـابقين، بمن فيهم نيكسون. ولعل أكـثر الاختلافات اللافتة للنظر هو الأسـلوب الـذي أصبحت بناء عليه المسـيحية المحافظـة خاصيـة محورية لهوية الحـزب. وعلى الرغم من أن نيكسـون قد نجح في تسـييس الدين بسـهولة، كان حديثه شـموليا، تاركا التعبـير الأكثر وضوحا عن الموضوعات الدينيـة لأمثال بيلي غراهـام. من جانب آخـر، كان ريغان أقل حذرا بكثير عند الحديث عن هويته المسـيحية المحافظة وقضاياها المختلفة. وعلى سبيل بكثير عند الحديث عن هويته المسـيحية المحافظة وقضاياها المختلفة. وعلى سبيل المثال، في أثناء حملته الانتخابية، دان ريغان باستمرار «عدم الحديث عن الله داخل المثال، في أثناء حملته الانتخابية، دان ريغان الشريبية الدراسية للمدارس المسيحية، وطالب بتدريـس قصة الخلق كبديل لنظرية التطور داخل المدارس المحكومية (6)، كما تعهد أيضا «باسترجاع الأمة إلى مكانتها التى قدرها الله» (7).

وعلى الرغم من هذه الاختلافات، عكست الإستراتيجية والتكتيكات التي وضعتها حملة ريغان الانتخابية تلك التي وضعها نيكسون، فكلاهما قد استخدم قضايا اجتماعية مسببة للشقاق من أجل التودد إلى الأصوات البروتستانتية، والكاثوليك العرقيين، والجنوبيين من ذوي البشرة البيضاء (8). وإضافة إلى ذلك، وصف كلاهما المشكلات الاجتماعية المعاصرة بأنها قضية دينية، قضية يتطلب حلها عودة إلى الدين المحافظ. وقد وضح خطاب ريغان العام 1980 أمام جماعة المائدة الدينية المستديرة في مديئة دالاس - مؤسسة مرتبطة باليمين المسيحي - هذه النقطة. وفي خطابه أمام خمسة عشر ألفا من الحضور، انتقد ريغان استخدام الدستور «كمبرر لإبعاد القيم التقليدية عن صنع السياسة»، وذكر أن الإنجيل يحتوي على الإجابات «لجميع التساؤلات المعقدة والبشعة التي تواجهنا داخل الوطن وفي جميع أرجاء العالم» (9). وفضلا على ذلك، أعرب عن امتنانه للجماعة – والمسيحية البروتستانتية بوجه عام – لإعادة تنشيط السياسة الأمريكية. ولعلمه بعدم إمكان تأييد الجماعة – بموجب القانون – لأحد المرشحين في الانتخابات، قال ريغان، «أريدكم أن تعلموا أي أؤيدكم وأؤيد ما تقومون بفعله» (10).

كان المؤتمر الذي انعقد في مدينة دالاس منزلة لحظة فارقة بالنسبة إلى اليمين الديني حديث الظهور، حيث عكس انضمام جمهور انتخابي - ممن كان يمنح صوته للدعوقراطيين أو يتجنب السياسة القومية برمتها - إلى الحزب الجمهوري. وعلى الرغم من ذلك، تكمن جذور هذا التحول في محاولات النشطاء السياسيين المحافظين ومسؤولي الحزب الجمهوري تجنيد زعماء الدين المحافظين. على سبيل المثال في العام 1979 التقى بعض الأعضاء البارزين داخل الحركة المحافظة الذين ضموا هاورد فيليبس وبول ويريتش وأد ماكاتير وروبرت بيلينغز مع القس جيري فالويل، الذي لم يكن معروفا على المستوى الوطني، لمطالبته بالاشتراك في السياسة الحزبية، وأدى هـذا اللقاء إلى إقامة منظمة الأغلبية الأخلاقيـة، وهي منظمة اعتُقد في بدايتها أنها عنزلة محرك لحشد المحافظين الدينيين لمصلحة غايات سياسية (11). كان الدافع وراء التقرب من فالويل هو تأثير برنامجه الإذاعي والتلفزيوني الذي كان يصل إلى خمسة عشر مليون أمريكي كل أسبوع. وقد أقام فالويل ومذيعون دينيون آخرون مثل بات روبرتسون وأورال روبرتس وجيم باكر شعائر دينية عبر الإذاعة والتلفزيون نجحت في الوصول إلى العديد من المستمعين والمشاهدين، وحققت كميات هائلة من الأموال، واستغلت حجما ضخما من القوائم البريدية الإلكترونية. أدرك المسؤولون السياسيون الفائدة من هؤلاء الدعاة للدين المسيحي عبر شاشات التلفزيون، وحقيقة أن هذه المؤسسات قد وفرت «جميع الأجزاء اللازمة للآلة السياسية»(12).

# تولى إدارة ريغان السلطة

إذا كانت حملة ريغان الانتخابية انصبت حول الموضوعات الدينية والثقافية، فإن أولوياته بمجرد تولي السلطة اتجهت نحو تخفيض الضرائب والإنفاق العسكري. وكانت الإصلاحات الاقتصادية أثناء مطلع الثمانينيات من القرن الماضي وازدياد حدة الحرب الباردة بمنزلة تحولات رئيسية في السياسة مقارنة بالإدارات السابقة. وأرشد هذا التحول في السياسة المالية تحديدا من خلال أيديولوجية جديدة لم تعمل فقط على رفض دولة الرفاه، بل رفضت أيضا الاقتصاد الكينزي (\*) الذي

<sup>(\*)</sup> المرتبط بالنظريات الاقتصادية التي وضعها جون ماينارد كينز، خاصة هذه النظريات التي تؤيد البرامج الحكومية النقدية والمالية التي وضعت لزيادة معدلات التوظيف وتحفيز أنشطة الأعمال [المترجم].

وجه صانعي السياسة منذ الثلاثينيات. وأيد أيضا البرنامج الاقتصادي الذي وضعه ريغان تراجعا كبيرا في السياسات البيئية والتنظيمية التي جرى تشجيعها تحت عباءة الحد من الحكومة الكبيرة. وساهمت سياسات رفع الضوابط واللوائح الحكومية في إنتاج فترة زمنية من التوسع الاقتصادي، على الرغم من أنها قد عُرفت بالتسبب في فجوة واسعة بين الغني والفقير. وفضلا على ذلك، تشبع تراكم الثروة في أثناء هذه الفترة الزمنية بالدلائل الأخلاقية التي عكست اعتقادا ضمنيا بأن الثروة الدنيوية هي في الأصل علامة على الفضل الإلهي. وفقا لما أشار إليه أحد المعلقين، «في أيام الثمانينيات من القرن الماضي أصبح الرب والثروة كيانا واحدا لا ينفصلان» (13).

وفضلا على ذلك، جرى التعبير عن السياسات الخارجية لإدارة ريغان بلهجة متشددة قريبة للحملة الدينية. ووصف ريغان الاتحاد السوفييتي، عاكسا حملة مناهضة الشيوعية التي شهدتها خمسينيات القرن الماضي، بـ«بؤرة الشر في العالم الحديث» (14). ومن منطلق رؤيته المانوية لشيؤون العالم، صُورت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها على أنهم المدافعون عن الحرية والله، كما صور الخلاف الأكثر اتساعا على أنه «صراع بين الصواب والخطأ، الخير والشر» (15). وفي هذا السياق، كان تورط الحكومة في العديد من الحروب بالوكالة على سبيل المثال –مستترا ضمن خطاب بلاغي حافل باليقين الأخلاقي. منح ذلك الأساس لتمويل الجماعات المسلحة في أمريكا الوسطى وأفريقيا وبعد ذلك في أفغانستان. كما وضعت أيضا مناهضة ريغان الحماسية للشيوعية تبريرا للإنفاق العسكري المتزايد، والدعم المتجدد لبعض أنظمة الحكم الاستبعت أيضا وصم تأكيد كارتر على حقوق الإنسان والديبلوماسية. كما استتبعت أيضا وصم المنظمات والاتفاقيات الدولية، وهو الأمر الذي يُعتبر رحيلا حادا عن التعددية التي شهدها عصر ما بعد الحرب.

غُرفت القومية الدينية لإدارة ريغان بالجدلية والتسبب في الشقاق. فمن أحد الجوانب وعن طريق الجدل بأن سياسات الأمن القومي التي وضعتها تعكس القدر المعنوي لأمريكا، عزلت الإدارة الرأي المعارض لكونه غير وطني، وعلى أحسن تقدير، ساذجا. على سبيل المثال، وصف ريغان في حديثه إلى مؤتمر أتباع طائفة

البروتستانت المسيحية حركة وقف التسلح النووي بأنها «خداع في غاية الخطورة»، ووصف مؤيديها بأنهم متورطون في «تهدئة لا تتسم بالذكاء»(16). وهو الأمر الذي أشعل حالة من التخوف الشديد داخل الدوائر الدينية وسط أولئك ممن شعروا بأن خطاب الرئيس قد «شوه الديانة المسيحية لخدمة أهداف سياسية»(17). وأجاز أيضا الارتباط الواضح بين سياسة ريغان الخارجية وديانته دعم الإدارة لبعض أنظمة الحكم الممقوتة التي ساندت أهداف السياسة الاقتصادية والخارجية الأمريكية، وكانت الدلائل الدينية لهذا واضحة في تصريحات وزير الخارجية آنذاك ألكسندر هيغ الذي أشار إلى أن استثناف مبيعات السلاح للحكومة اليمينية في الأرجنتين، على الرغم من سجلها الرديء فيما يتعلق بحقوق الإنسان، كان بناء على «قيم مشتركة» بين الحكومتين. وعند سواله: ماذا عساها قد تكون هذه القيم. أجاب هيغ بأنها بيا الحكومتين. وعند سواله: ماذا عساها قد تكون هذه القيم. أجاب هيغ بأنها بيا بالله»(18).

وعلى الرغم من ذلك، كانت هناك توترات بين إدارة ريغان والنشطاء المسيحيين المحافظين الذين شعروا بأن الإدارة لم تفعل الكثير من أجل تشجيع أولوياتهم. فقد أخذت بعض القضايا، مثل حظر الإجهاض وإعادة إقامة الصلوات داخل المدارس، أولوية ثانوية مقارنة بالسياسة الاقتصادية والخارجية. وعلى الرغم من أن ريغان كثير الذكر للقضايا الاجتماعية المسيحية داخل خطبه، فلم تحصل هذه القضايا على أولوية في إدارته أثناء الفترة الأولى لتولي الحكم. وكان جزء من هذا التراخي نتيجة للانقسامات داخل الحزب الجمهوري حول أجندة اليمين المسيحي، وأيضا بشكل جزئي بسبب الافتقار الواضح لدعم مثل هذه السياسات من جانب كل من الكونغرس والشعب الأمريكي. وأيا كانت الأسباب، بدأ معظم المحافظين في التساؤل عما إذا كان ريغان يستغل اليمين لأغراض انتخابية فقط (19).

وعلى الرغم من بطء إدارة ريغان في اتخاذ إجراء بشأن أجندة اليمين المسيحي، فقد أوقفت بالفعل تمويل برامج تخطيط الأسرة في الخارج، وأقرت تعديلا دستوريا فيما يتعلق بإقامة الصلوات داخل المدارس، وعرقلت التعديل الخاص بالمساواة في الحقوق، الذي توقف في نهاية المطاف داخل الكونغرس<sup>(20)</sup>. وفضلا عن ذلك، رشحت الإدارة بعض القضاة المحافظين لاعتلاء منصة القضاء الفدرالي ممن كان يُنتظر منهم

أن يقدموا مساعدة في إعادة تشكيل النظام القضائي في السنوات المقبلة. وعلى الرغم من ذلك، فلعل أكثر الإسهامات المهمة التي قامت بها إدارة ريغان لمصلحة اليمين المسيحي هي قدرتها على نشر التفسيرات الرجعية للدين في الاتجاه الأيديولوجي السائد. وعلى الرغم من أن ريغان قد وازن اعتقاده بالأمور المعنوية المطلقة مع التزام خطابي بليغ نحو التسامح، فقد كان ملتزما أيضا بالرؤية السياسية لمؤيديه البروتستانت. والأكثر من ذلك هو قيام الإدارة بمنح شرعية فيا يتعلق بالقضايا والنشطاء المحافظين الذين كان يُنظر إليهم من قبل على أنهم مهمشون ومتعصبون. وعن طريق الترويج للدين المحافظ داخل المجال العام، عزز ريغان رسالة اليمين وعن طريق الترويج للدين المحافظ داخل المجال العام، عزز ريغان رسالة اليمين المسيحي وساعد على تطبيعها في عيون الجمهور الانتخابي الأمريكي. وطبقا لما قد ذكره كل من هادن وشاب:

لا يمكن للمرء بأي حال فهم أو استيعاب التحرك السريع للمذيعين الدينيين داخل الساحة السياسية أثناء الثمانينيات من القرن الماضي من دون فحص دور رونالد ريغان في إجازة كل من قضيتهم ومشاركتهم في السياسة. وشهدت الفترة الأولى لتولي ريغان الحكم العديد من البروتستانت الذين كانوا يتمتعون بعلاقات غير مسبوقة مع الرئاسة والبيت الأبيض، في الوقت الذي كان فيه الليبراليون والوسطيون من الناحية الدينية غير قادرين على التحرك فعليا، وهو الأمر الذي لم تلحظه وسائل الإعلام بشكل كبير، وبالتالي السواد الأعظم من الشعب. حل القس جيري فالويل محل القس البروتستانتي الأكثر تشددا بيلي غراهام في منصب القس غير الرسمي للبيت الأبيض. ولا يوجد رئيس طوال هذا القرن قد أهمل القيادة الدينية الرسمية للأمة على هذا النحو بقدر ما فعل رونالد ريغان، فإن تبنيه لليمين المسيحي الجديد قد أعاد صياغة «المؤسسة» (21).

## الفترة الثانية لتولى ريغان الحكم

كررت حملة ريغان الانتخابية لإعادة ترشحه للرئاسة في العام 1984 معظم الموضوعات الرئيسية التي أثبتت نجاحها أثناء حملة العام 1980. وأكد شعار الحملة «صباح في أمريكا» شعورا بالفخر القومي المتجدد - إن كان غير متبلور واعتقادا بأن السياسات التي وضعتها إدارة ريغان قد جعلت من أمريكا دولة قوية

في الداخل والخارج. وفضلا عن ذلك، كان ريغان معتدلا عند التحدث عن القومية الدينية، حيث كان ذلك واضحا في خطابه إلى المؤسسة القومية للمذيعين الدينيين التي استهلت بدء الحملة الانتخابية. وسلط ريغان الضوء مرة أخرى في خطابه على التي استهلت بدء الحملة الانتخابية وسلط ريغان الضوء مرة أخرى في خطابه على بعض القضايا الاجتماعية الرئيسية مثل الإجهاض، وإقامة الصلوات داخل المدارس، و«القيم الأسرية»، وأهمية الإنجيل في الحياة المعاصرة، وربط الخطاب هذه القضايا بالمناهضة الشرسة للشيوعية التي أظهرها الرئيس، وتضمن الخطاب هجوما على الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، حيث كان هذا الاتحاد على وجه التحديد محل ازدراء بسبب دعمه للأفكار والأعراف العلمانية. وفي قلب رسالة ريغان، كان هناك اعتقاد بأن العلل الاجتماعية التي تعاني بسببها أمريكا عكست أذمة روحانية أكثر عمقا يمكن حلها فقط من خلال دور أكبر للمسيحية المنظمة داخل الحياة العامة الأمريكية. على سبيل المثال، عقب استنكار بعض القضايا مثل الإحسدارات الإباحية وتعاطي المخدرات، ذكر ريغان أنه يمكن للمرء العثور داخل الإنجيل على «إجابات لكل المشكلات التي تواجهنا في يومنا هذا – إذا ما قرأناه فقط وآمنا به (22).

هناك خاصية عملت على تعريف هذه الرسالة، وهي صلة واضحة بين الدين المحافظ والوطنية والوصف المتزامن للعلمانية على أنها خاصية شاذة للتجربة الوطنية. وبتصريحه بأنه «كان هناك هجوم على القيم الأساسية لأمريكا طوال فترة زمنية طويلة»، ذكر ريغان أن إدارته هي القادرة على نحو فريد على الدفاع عن القيم الأمريكية، وبالتالي عن الأمة (23). كرر ريغان هذا الموضوع في إفطار الصلوات أثناء المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في أغسطس العام 1984. وألقى الضوء في خطابه على الصراع المستمر لتعريف الأمة – سواء من منطلق ديني أو علماني – والذي سعى إلى التركيز عليه في حملته الانتخابية. وعند تحديد رؤيته علماني – والذي سعى إلى التركيز عليه في حملته الانتخابية. وعند تحديد رؤيته علماني أنها رؤية «تؤدي من خلالها العقيدة والدين دورا حيويا في الحياة السياسية لأمتنا»، صرح بأن هذه هي العقيدة الأصلية للقومية الأمريكية. واستطرد قائلا: إن وسطية الدين داخل الحياة العامة قد كانت بمنزلة قاعدة التأسيس الأمريكي ومصدر البأس على مدار قرنين من الزمان. وقال إنه أثناء الستينيات من القرن الماضي فقط اتخذات أمريكا «خطوات نحو تحويل أمتنا إلى

أمة علمانية وإزالة الدين من مكانه المقدس»<sup>(24)</sup>. واختتم ريغان قائلا: إن هذا هو مصدر العلل التي تعاني بسببها أمريكا، وأنه من دون الدين لن تستطيع الفضيلة أو الديموقراطية البقاء طويلا.

كانت الرؤية المعنوية التي روج لها ريغان أثناء هذه الخطب المصاحبة للحملة الانتخابية رؤية مشبعة بالمثالية الدينية وإيمان تام باستقامة السلطة الأمريكي. وطبقا لهذا الرأي، لم يقع فقط اختيار الله على الشعب الأمريكي لخوض قدر فريد، بل جعل من أمريكا أداة له في محاربة شيوعية الشرق الكافرة. على سبيل المثال وأثناء خطاب الاحتفال بذكرى الرابع من يوليو الذي ألقاه في مدينة ديكاتور بولاية ألاباما، كرر ريغان وصف جون وينثروب لأمريكا بأنها «مدينة مشرقة على سطح الهضبة لكي يراها العالم أجمع» (25). وكان السياق المتعلق بهذا التشبيه هو حديث ريغان عن ديكتاتورية السوفييت مقارنة بالتزام أمريكا نحو الحرية. ووصفت الديموقراطية في هذا الخطاب بأنها «تماما مثل قراءة سياسية للإنجيل»، وأن دعم الإدارة للجماعات المسلحة حول العالم – مثل المجاهدين في أفغانستان والمتمردين المعارضين في أمريكا الوسطى – ارتبط بغرض مقدس. إن هذه الرؤية للولايات المتحدة هي رؤية تحددت بواسطة مهمة دينية، ومفهوم معتدل للسلطة الأمريكية، وفكرة ترتكز على قيام أمريكا بتنفيذ إرادة الله على الأرض.

كانت الإشارة إلى أمريكا على أنها «مدينة مشرقة فوق الهضبة» مشبعة بشدة بالفكرة الإنجيلية للعلاقة المتوارثة – وأيديولوجية الاستثنائية الأمريكية – ولكنها تغاضت عن النصف الثاني من عبارة جون وينثروب (26). تحدث وينثروب، أول حاكم لمستعمرة خليج ماساتشوستس، إلى أقرانه المستوطنين عن بناء «مدينة فوق هضبة» لكي تكون أمثولة معنوية للعالم. وعلى الرغم من ذلك، فقد استطرد قائلا: إن هناك عبئا متزامنا وضع على كاهل المجتمع لاتباع المثل والوصايا التي أنزلها الله، خشية أن «نتسبب في خزي لمعظم عباد الله المخلصين والتسبب في أن تتحول صلواتهم إلى لعنات تنصب علينا حتى نهلك ونخرج من الأرض الطيبة التي عزمنا الذهاب إلى لعنات تنصب علينا حتى نهلك ونخرج من الأرض الطيبة التي عزمنا الذهاب اليها» (27). لم يكن هناك سوى القليل من التلميحات في خطب ريغان تعترف بالجزء الثاني من الوصية المتوارثة وحتمية تحلي السلطة بأقصى درجات الضبط المعنوي

للنفس. وبقدر وجود اعتراف بعبء الالتزام بتعاليم الدين المسيحي، فلم ينطبق لهذا على قضايا السياسة الخارجية، أو المساواة الاقتصادية، أو العدالة الاجتماعية. إن الفهم الذي أظهره ريغان للدين في التقليد الأمريكي كان كهنوتيا على نحو واضح في توجهه وليس نبوئيا.

تكررت الموضوعات الرئيسية لحملة ريغان الانتخابية بواسطة أعضاء اليمين المسيحي الذين ذكروا بالمثل أن الأمة واجهت تهديدا داخليا بواسطة قوى العلمانية، وخارجيا من قبل الشيوعية الكافرة. وصرحوا بأن البديل هو مجتمع محدد بـدور أكثر مركزية للمسيحية المحافظة. ومن هذا المنطلق، فقد انبعثت مرة أخرى أوجه الجدل الدستورية السابقة حول الدور المناسب الذي يقوم به الدين في الحياة العامة. وعلى سبيل المثال، قال جيري فالويل إن «أمتنا الدينية قد تعرضت على مدار التاريخ لهجوم منقطع النظير من قبل قطاع من داخل المجتمع يتصف بانعدام الأخلاق ومناهضة الدين ومتورط في تدمير الحياة». وبالتالي، اعتمد مصير الأمة على التصدي لمثل هذه القوى، والأكثر وضوحا عن طريق ربط السلطة السياسية بالسلطة الدينية. وطبقا لما ورد عن فالويل، يمكن تنفيذ ذلك فقط من خــلال تأييد ريغان، «الذي يؤمن ما نقوله اليــوم» (28). وفي إطار هذه الرؤية، صُوّر مؤيدو الإنسانية العلمانية - وحلفاؤهم من داخل الحزب الديموقراطي - على أنهم أعداء للفضيلة المألوفة وللنظام الأخلاقي الذي غرسه الله. وبالتالي، كان هناك التزام على عاتق النشطاء المسيحيين لكي يصبحوا أكثر مشاركة في السياسة الوطنية، وذلك لأن «الأمة قد وصلت إلى هذا الوضع بسبب تخلي المسيحيين عن مسؤولياتهم داخل الحياة العامة»(29).

وتولى أولئك ممن انتقدوا استقطاب ريغان للدين مسؤولية الجدل ضد إقامة مؤسسة فعلية للمسيحية. وطبقا لما ورد عن أحد المعلقين، «إن الافتراض بأن الله هـو، بطريقة أو بأخرى، بمنزلة «قيمة» بالنسبة إلى الجمهوريين أكثر من كونه بالنسبة إلى خصومهم يتسبب في هدم أي فارق بين الكنيسة والدولة.. ويقلل من قيمـة المبادئ التي يتغنى بها ريغان (30). وبالمثل، شعر معظم الفاعلين الرئيسيين للديـن بالقلق تجاه التلاعب بعلم الدين الإنجيلي بواسطة ريغان ومؤيديه من رجـال الدين، وهو الأمر الذي نظروا إليه على أنه يساهم في استقطاب المجتمع

الأمريكي على نحو زائف. وعلى سبيل المثال، ذكر زعماء الاتجاه السائد للدين أن المجدل حول بعض القضايا مثل إقامة الصلوات داخل المدارس «لم يكن بين المتدين وغير المتدين» (31). على العكس أثار الجدل حول مثل هذه القضايا مخاوف حقيقية بين الأفراد المتمسكين بعقيدتهم بخصوص تمييز الحكومة في الأمور المتعلقة بالدين. وبالتالي، لم يكن وصم الخصوم السياسيين بأنهم غير متدينين ملائما بالنسبة إلى السياسة أو إلى الدين، وهدو الأمر الذي لاحظه الديموقراطيون. ففي العديد من الخطب التي أعقبت مؤتمر الحزب الجمهوري وجه والتر موندال، المرشح الرئاسي الديموقراطي، النقد لفهم ريغان للعلمانية، بحجة أن الآباء المؤسسين قد تفهموا جيدا الخطورة التي تشكلها السياسة على الدين، كما حذر أيضا من الجماعات المحافظة التي سعت نحو استخدام إدارة ريغان لفرض معتقداتهم على الآخرين. وقال موندال إن «عقيدتنا في أمريكا أمر شخصي وصادق وغير ملوث بالتدخل السياس، وأرجو أن يظل هكذا» (32).

انزعجت معظم الشخصيات الدينية الأمريكية بالمثل من جراء سياسات الدفاع والموازنة التي وضعتها الإدارة، حيث اعتبروا تأكيد الحملة الانتخابية على «القضايا الاجتماعية» أنه إلهاء عن القضايا الأكثر أهمية التي تواجه الدولة. وعلى سبيل المثال، ومن خلال انتقاد تأثير السياسات التي وضعتها إدارة ريغان على الفقراء، ألغى المؤتمر الميثودي المتحد خططه لاستضافة ريغان لكي يلقي خطابا أمام مجموعة الكنيسة، مصرحا بأن «منح المنتدى المبجل لشخصية عامة تمثل العديد من المواقف المناهضة لمواقف كنيستنا سيكون تقصيرا في المسؤولية المسيحية» (قق). وفضلا عن ذلك، شعر بعض الرموز الدينية الأخرى بالانزعاج من تجاهل الإدارة للكنائس الرئيسية وتأكيدها على العدالة الاجتماعية والسلام. على العكس اتجهت الإدارة فقط إلى توطيد الصلة بالجماعات المحافظة التي دعمت أجنداتها السياسية. وطبقا لما أشار إليه أحد المسؤولين الكاثوليكيين، «تريد الإدارة التعامل مع قادة الكنائس، ولكنها تستبعد الجميع عدا أكثرهم ثراء وأولئك ممن لا يكترثون بالإمساك بعلم الوطنية في يد، وصليب في اليد الأخرى بهدف جذب التابعين لهم، وذلك يبدو كأنه نوع من أنواع الاستعراض الديني» (194).

في النهاية، حقق فوز ريغان في العام 1984 أغلبية ساحقة، وعلى نهج الحمــلات الانتخابيــة في أعــوام 1968 و1972 و1980، ســمح الانجــذاب نحو قضايا المحافظة الثقافية - الإجهاض، وإقامة الصلوات داخل المدارس، والدين، والقوميـة - للجمهوريين بإجراء تأثير مباشر وملحوظ في قواعد الدعم التقليدية للحزب الديموقراطي، كما عزز من عملية إعادة تغيير المسار السياسي في الجنوب وفي مناطق أخرى داخل الولايات (35). وكان لهذا التوجه تداعياته المهمة المتمثلة في نقطتين، أولاهما ما نتج عن الإستراتيجية الانتخابية للاستقطاب الإيجابي من إفساد لأسلوب الخطاب العام ووصف خصوم الحركة المحافظة بشكل شائع على أنهم إما مخالفون للتقاليد الأمريكية أو غير متدينين، وهو الأمر الذي أحدث شقاقا داخل المجتمع الأمريكي على نحو زائف. وثانيا، أظهرت الحملة الانتخابية الدرجة التي وصل إليها المحافظون الثقافيون في السيطرة على الحزب الجمه وري، حيث هيمن المحافظون الدينيون بشكل متزايد على مؤسسات الحزب المحلية وداخل الولايات، وساعدهم في ذلك وجود صلات قوية بين اليمين الجديد والقيادة الوطنية للحزب. وبعد مرور سنوات من التوظيف والاستقطاب بواسطة زعماء الحزب، أصبح الآن اليمين الديني قوة مسيطرة داخل الحزب. وبالتالي، عكست عملية الترشح والبرنامج السياسي التأثير الذي نتج عن النشطاء المسيحيين، مشيرا إلى المدى الذي «أصبح من خلاله اليمين المتطرف للحزب الجمهوري مركزا للثقل» (36).

### جورج هربرت واكر بوش

عكست الحملات الانتخابية للحزب الجمهوري في أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات من القرن الماضي نفس نوع الشعبوية اليمينية والسياسة الثقافية التي دعت إلى الاستقطاب طوال العقدين الماضين. ومع ذلك كانت هذه تركيبة غير متجانسة بالنسبة إلى حملات الانتخابات الرئاسية التي خاضها جورج هربرت واكر بوش. كان بوش معتدلا يتصف بالبرغماتية، سليل عائلة جمهورية مشهورة وثرية من الشمال الشرقي. وبالتالي لم يحصل على ثقة الحركات المحافظة التي نظرت إليه على أنه جزء من مؤسسة الساحل الشرقي.

ودفعت التوترات داخل الحزب إلى وجود تحد في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري العام 1988 بواسطة الداعية المسيحي بات روبرتسون الذي أطلق حملته الانتخابية للرئاسة. وأصاب ظهور روبرتسون القوي في ولايتي ميشيغان وأيوا حملة بوش الانتخابية بالذهول، وذلك لأنه سلط الضوء على نقاط ضعفها وسط المحافظين الثقافيين. وتمتع أيضا روبرتسون بدعم قوي في الجنوب والجنوب الغربي حيث أصبحت أحزاب الولايات تحت سيطرة المحافظين الدينيين. ومن أجل مواجهة هذا التحدي، تمكن بوش من الوصول إلى أولئك الذين سيطروا على عملية الترشح، بمساعدة ولده جورج دبليو بوش الذي كان بروتستانيا مؤمنا. وأعاد بوش الأب تكوين صورته باتخاذ مواقف قوية بشأن القضايا الاجتماعية الرئيسية (على سبيل المثال تغيير موقفه من حقوق الإجهاض) وتبنيه السياسات الاقتصادية التي وضعها رونالد ريغان والتي سخر منها ذات مرة ووصفها بأنها الاقتصادية التي وضعها رونالد ريغان والتي سخر منها ذات مرة ووصفها بأنها الاقتصادية التي وضعها رونالد ريغان والتي سخر منها ذات مرة ووصفها بأنها الاقتصادية التي وضعها رونالد ريغان والتي سخر منها ذات مرة ووصفها بأنها الاقتصادية التي وضعها رونالد ريغان والتي سخر منها ذات مرة ووصفها بأنها الاقتصادية التي وضعها رونالد ريغان والتي سخر منها ذات مرة ووصفها بأنها «اقتصاد مشعوذ».

ظهر التلاعب الفعال بالدين والثقافة بشكل واضح في رد فعل حملة بوش الانتخابية على خصمه الديموقراطي مايكل دوكاكيس. وتشبعت الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي بمحتوى ديني ومعنوي بشكل كبير، وانعكس ذلك في مناشدات القسس جيسي جاكسون الدينية إلى الحركة الاجتماعية الإنجيلية، وفي قدرة دوكاكيس على الدفاع عن القومية الاقتصادية. وقدمت أصول دوكاكيس اليونانية المساعدة له داخل المجتمعات العرقية، بينما لاقت الموضوعات التي أثارها جاكسون عن التسامح العنصري والديني قبولا لدى المصوتين الديموقراطيين من ذوي البشرة البيضاء. ومنح هذه الموضوعات معا بديلا تقدميا عن الإرث الذي تركه ريغان – بوش وعكست الإجماع الليبرالي للسنوات السابقة. وبتأكيد دعم الحكومة لمصلحة الطبقة المتوسطة والتزام أكبر نحو العدالة الاجتماعية، بدا أن للديموقراطيين فرصة حقيقية لإعادة تشكيل للتحالف الديموقراطي الذي شهدته الأعوام السابقة. وتمثل رد فعل حملة بوش التحالف الديموقراطي الذي شهدته الأعوام السابقة. وتمثل رد فعل حملة بوش محورية بالنسبة إلى الحملات الانتخابية السابقة التي خاضها الحزب الجمهوري.

إضعاف مناشدة دوكاكيس نحو الشعبوية الاقتصادية وللسخرية منه لكونه على غير وفاق مع الاتجاه الأمريكي السائد. وعلى الرغم من محاولة الديموقراطيين تعريف الحملة الانتخابية من زاوية العدالة الاقتصادية والحوكمة الفعالة، سعت حملة بوش الانتخابية، بقيادة واضع الإستراتيجية الجمهوري لي أتووتر، إلى تعريفها من زاوية الدين والثقافة.

كان في قلب هذه الإستراتيجية محاولة لتصوير دوكاكيس على أنه غير أصيل من الناحية الثقافية، حيث شنت حملة بوش الانتخابية هجوما على موقف دوكاكيس فيما يتعلق ببعض القضايا مثل الإجهاض، والسيطرة على مبيعات السلاح، وإقامة الصلوات داخل المدارس. وعلى الرغم من ذلك، تمثلت أكثر الهجـمات ضراوة في حصول أحد المتهمين الأمريكيين مـن أصل أفريقي، يُدعى ويلى هورتن، على تصريح بالتغيب عن السـجن، ووجهت الإعلانات التلفزيونية التي سلطت الضوء على قضية هورتن انتقادا قاسيا لدوكاكيس بسبب السماح لقاتل مدان بالخروج من السبعن لارتكاب المزيد من الجرائم (في هذه الحالة الاغتصاب)، ووصفت دوكاكيس على أنه غير مبال مخاوف ضحايا الجرائم. كما استخدمت أيضا عنصر العرق والخوف من تكرار عملية الاستقطاب الإيجابي التى عرفت الحملات الانتخابية للحزب الجمهوري منذ العام 1964. وعلى نحو مماثل، استغلت حملة بوش الانتخابية معارضة دوكاكيس لتشريع يقضى بتلاوة أطفال المدارس الحكومية قسم الولاء. وعلى الرغم من وصف النائب العام لولاية ماساتشوستس التشريعَ بأنه غير دستوري ويستحيل تطبيقه، فقد استخدم بـوش القضية لتصوير دوكاكيس على أنه غير وطني وعلى غير وفاق من الناحية الثقافية مع البسطاء من الشعب الأمريكي. وطبقا لما ذكره بوش، «لا أستطيع أن أستوعب نوع التفكير الذي يسمح للقتلة من الدرجة الأولى الذين حتى لم يقضوا فترة كافية داخل السبجن بالحصول على إطلاق سراح مشروط حتى يتمكنوا من ارتكاب جرائم الاغتصاب والسرقة والنهب مرة أخرى، في الوقت نفسـه الذي لا يُسمَح فيه للمدرسين بتلقين الأطفال قسم الولاء»(37).

هناك خاصية جوهرية في حملة بوش الانتخابية في العام 1988، وهي شيطنة الليبرالية والتسامح واعتبارهما مخالفين للتقاليد الأمريكية. وعلى الرغم

من أن قسم الولاء يخالف المتطلبات الأساسية للمجتمع المنفتح، صور فريق حملة بوش الانتخابية الجدل حوله على أنه شأن يتعلق بالوطنية والأصالة الثقافية. تلخص المدلول الضمني في أن الأمريكيين الحقيقيين قد تمسكوا بولاء تام لهياكل السلطة الأمريكية، بينما كان التزام دوكاكيس بالتقييد الدستوري منحرفا على نحو واضح. وأدى بالمثل الهجوم على دوكاكيس باعتباره «متساهلا» فيما يتعلق بالجريمة إلى التشكك في قدرته على الدفاع عن الأمة. وعلى سبيل المثال، كان الإعلان الخاص بويلي هورتن مجازا عن الفقراء من مدمني المخدرات الذين سـكنوا المدن الداخلية في أمريكا والذين مثلوا «أفرادا آخرين» يتسـمون بالعدوانية وسط أمريكا التي تسودها البشرة البيضاء (38). إن مثل هذا التمثيل لقطاعات السكان من الأقليات - وبخاصة الأمريكيين من أصول إفريقية - كان رمزا بليغا للتهديد الداخلي لمجتمع الأغلبية. وبالتالي، انطبق برنامج التصريح بالتغيب عن السـجن الذي نادى به دوكاكيس، بالإضافة إلى عضويته في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، على رواية الليبرالية الأكثر اتساعا التي منحت الأولوية لمصالح الأقليات على حساب الأغلبية المسيحية من ذوي البشرة البيضاء. من جانب آخر، وصف بوش نفسه بأنه مواطن أمريكي صالح، مصرحا بقوله «أنا لست من حملة بطاقات عضوية الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، أنا أعمل لمصلحة هذا الشعب»(39).

كررت حملة الانتخابات الرئاسية للعام 1992 العديد من القضايا نفسها التي أرشدت الحملة الانتخابية في العام 1988. على سبيل المثال، سعى الرئيس بوش أرشدت الحملة الانتخابية في العام 1988. على سبيل المثال، سعى الرئيس بوش في الوقت الذي واجه فيه تحديا كبيرا من قبل الجناح المحافظ داخل حزبه مرة أخرى نحو استقطاب، وليس مواجهة، العناصر الأكثر رجعية داخل الحزب الجمهوري. وبناء عليه، عاد فريق بوش إلى السياسة الثقافية التي كانت قد حددت الحملات الانتخابية السابقة. ومع ذلك، كان الحصان الأسود هذه المرة فيما يتعلق الحملات الانتفافية هو دان كويل، الذي شغل منصب نائب الرئيس، فعلى الرغم بالقضايا الثقافية هو دان كويل، الذي شخصية محورية في المحاولة لكسب ود المحافظين الدينيين في العام 1992. وبادر «كويل»، في سلسلة من الخُطب المهمة، المحافظين الدينيين في العام 1992. وبادر «كويل»، في سلسلة من الخُطب المهمة، بربط العلى الاجتماعية التي عاناها المجتمع بـ «الافتقار إلى القيم» النابع من

السياسات الاجتماعية الليبرالية والتسامح مع أغاط الحياة المنحرفة. وقد ألقى أول خطاب له في نادي الكومنولث بولاية كاليفورنيا، حيث تحدث عن أحداث الشغب قد التي اندلعت في مدينة لوس أنجلوس. وعلى الرغم من أن أحداث الشغب قد اشتعلت بسبب تبرئة أحد رجال الشرطة من ذوي البشرة البيضاء من تهمة ضرب أحد السائقين السود ويدعى رودني كينغ، صرح كويل بأن السبب الحقيقي وراء هذا الأمر هو أزمة في القيم، حيث قال: «أعتقد أن الفوضى الاجتماعية غير الشرعية التي رأيناها ترتبط بشكل مباشر بانهيار الهيكل الأسري، والمسؤولية الشخصية، والنظام الاجتماعي… وبالنسبة إلى الفقراء يتألف الوضع من خليط من أفكار الرفاهية التي تعوق جهود الفرد على التقدم في المجتمع وتعرقل من قدرته على الاستفادة من الفرص التي تمنحها أمريكا» (40).

صرح كويـل في هذا الخطاب بأن الافتقار إلى القيم الذي أصبح إحدى سـمات المجتمع الأمريكي - تحديدا داخل المدن الداخلية بأمريكا - كان نتيجة لتفكك الأسر التقليدية وليس بسبب الاضطراب الذي صاحب التحول الاقتصادي التي شهدته أمريكا عقب الثورة الصناعية. ومن هذا المنطلق، ارتبطت المشكلة بالافتقار إلى الدين والأخلاق، وليس الفقر أو الرأسمالية. واستطرد كويل لكي يربط هذا التوجـه بالقيـم (وأفاط الحياة) المنحرفة التي تجسـدت، من بـين أمور أخرى، في الشخصية التلفزيونية مرفي براون، التي اختارت أن تُرزق بطفل من دون زواج في حلقـة تلفزيونية أذيعت عـلى الهواء في توقيت الحملـة الانتخابية. وكان هذا هو السياق الذي وصف من خلاله الحملة الانتخابية للعام 1992 على أنها «حرب ثقافة» بين أولئك الذين يؤيدون القيم الأسرية التقليدية ونخب ثقافية تشوه سمعة الأسرة والله والوطن. وفي إحدى الخُطب التي ألقاها أمام المؤمّر المعمداني الجنوبي، زاد كويل من وتيرة هذا الجدل مصرحا بأن «التغيرات في ثقافتنا في أثناء العقود القليلة الماضية قد خلقت انقساما ثقافيا داخل الوطن، ويُعد هذا الانقسام كبيرا للغايـة لدرجة أنه يبدو كأن لدينا ثقافتين في بعـض الأحيان، النخب الثقافية وبقية الشعب»(41). ونجد في أحد جوانب هذا الانقسام النخب الفكرية المرتبطة «بوسائل الإعلام الليبرالية»، والمجتمع الأكاديمي، وهوليوود، بينما نجد أن الجانب الآخر يتعلق «بالمنازل وأماكن العمل والكنائس» داخل أمريكا. تكرر هذا الموضوع طوال فترة الحملة الانتخابية في مواقف مختلفة (42). على سبيل المثال ألقى الرئيس بوش خطابا في ولاية نيويورك وصف فيه نفسه بأنه «البوصلة الأخلاقية» للأمة في فترة عانى فيها «التقليد اليهودي المسيحي» الحصار (43). وبتكرار معارضته للإجهاض ودعمه لإقامة الصلوات داخل المدارس، وصف بوش أمريكا كأنها تعاني حالة ارتباك، وصُور خصمه بيل كلينتون على أنه داعم لقوى التساهل الليبرالية التي أسهمت في الإصابة بمثل تلك العلل. تحدث بوش أيضا عن «تشجيع الدين كونه قوة لنشر الخير في مجتمعنا» والسماح «بالعودة إلى العقيدة التي آمن بها آباؤنا داخل مدارسنا». واستطرد قائلا «ينبغي أن تتمحور القضية الرئيسية في انتخابات هذا العام حول بعض التساؤلات مثل: من الذي في إمكانك أن تثق به ليدافع عن الأفكار التي سوف تساعد على إعادة بناء أسرنا واستعادة قيمنا الرئيسية؟» (44).

وصلت جميع هذه الخُطب البلاغية إلى ذروتها في أثناء المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي انعقد في مدينة هيوستن بولاية تكساس. أقر البرنامج السياسي للحزب بإيانه بالله على نحو واضح، وأكد بوش على توجيه النقد للبرنامج السياسي للديموقراطيين لفشلهم في إجراء ذلك، وأعطى الأولوية لبعض القضايا مثل الإجهاض، وإقامة الصلوات داخل المدارس، ومعارضة حقوق المثليين. وفضلا على ذلك، أدى انتشار هذا الخطاب البروتستانتي المحافظ إلى أن يبادر جيري فالويل إلى تشبيه المؤتمر كأنه «اجتماع معمداني لإيقاظ الروح الدينية» (حك). وعلى الرغم من ذلك، تمثلت أكثر اللحظات المؤثرة خلال المؤتمر في الخطاب الذي ألقاه باتريك بيوكانن، المساعد السابق لنيكسون، حيث شن هجوما على كلينتون لدعمه «الإجهاض غير المساعد السابق لنيكسون، حيث شن هجوما على كلينتون لدعمه «الإجهاض غير المقيد» و«حقوق المثليين» و«التطرف البيئي» و«المساواة المتطرفة ما بين الجنسين» المقيد، والحرية، واليقين الأخلاقي، كما لو كان يردد كلمات كويل السابقة، وصرح بيوكانن بأن ما يجرى بمنزلة حرب، قائلا:

أصدقائي، إن هذه الانتخابات أكبر بكثير من فكرة من الذي سيفوز بها، فهي معنية بهويتنا وما نؤمن به، إنها تتعلق بما نرمز إليه كشعب أمريكي.

هناك حرب دينية دائرة داخل وطننا من أجل روح أمريكا، إنها حرب ثقافية ولا حول نوع الأمة التي سنكون عليها يوما من الأيام تضاهي في أهميتها الباردة من قبل. وفي خضم هذا الصراع الذي نأمل من خلاله استعادة روح أمريكا، يقف كلينتون وكلينتون في الجانب الآخر، ويقف جورج بوش إلى جانبنا. لذلك، علينا العودة إلى ديارنا والوقوف إلى جواره (46).

# نضوج الحروب الثقافية

كان الدفاع عن القيم الثقافية، وما أطلق عليها حروب الثقافة، التي ميزت الحملات الانتخابية للعامين 1988 و1992 نابعة بشكل كبير من اعتبارات تكتيكية تتعلق بالأسلوب الأمثل للفوز في الانتخابات. وعليه، فقد عكست جهدا متعمدا لاستقطاب الشعب الأمريكي على طول خطوط ثقافية من أجل الحد من أهمية الاعتبارات الطبقية أو الاقتصادية كأساس لعملية التصويت. وفي هذا الصدد، استمرت حملات بوش الانتخابية - في صورة طبق الأصل من حملات نيكسون وريغان - في استحضار القضايا الاجتماعية المسببة للشقاق كأساس للحشد الشعبي. وكان خلط المسيحية المحافظة بالوطنية ضروريا لتفعيل هذه الإستراتيجية. لكن، وعلى نهج الانتخابات الهندية خلال الفترة الزمنية نفسها عكست الحملات الانتخابية الأمريكية الاستغلال نفسه للأيديولوجية - والسياسة الجماهيرية - الذي ميز الخطاب السياسي في تلك الدولة تجنبت الموضوعات الرئيسية للحملات الانتخابية قضايا جوهرية لمصلحة قضايا مسيسة تمكنت من حشد الدوائر الانتخابية. وقد وجهت الانتخابات بواسطة قضايا بسيطة وعاطفية مثل ما إذا كان يحق للمثليين الزواج، أو هل من الممكن لشخصية تلفزيونية خيالية إنجاب طفل من دون إتمام الـزواج، وذلـك في الوقـت الذي جرى فيه تهميش تسـاؤلات جادة عن السياسـة الصناعية للدولة (أو الافتقار إليها). وفضلا على ذلك، فإن حقيقة مَكن جورج بوش الأب - كونه سياسيا معتدلا في الأصل ينتمي إلى الجناح الليبرالي داخل الحزب - من استخدام هذه الإستراتيجية بفاعلية شهدت على قوة رسالتها ودورها الفعال أيضا. وبالطبيع، كانت هناك حقيقة وراء حروب الثقافة التي تردد صداها لدى قطاعات كبيرة من السكان. تكمن في باطن أوجه الجدل المشار إليها تساؤلات بشأن كيفية تعريف الأمة، وسواء كانت هناك مجموعة معينة (ومحدودة) من القيم الدينية التي ينبغي غرسها داخل مؤسسات الأمة والدولة. وبالنسبة إلى معظم المسيحيين الصالحين، تمركزت هذه القضايا في قلب الفكرة الأمريكية ونوع الدولة التي يودون إقامتها. ومع ذلك، مثلت هذه القضايا الاجتماعية المسببة للشقاق - التي كان معظمهم متحمسا لها - خطابا مشتتا أسهم في التشويش على التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الحقيقية التي تواجه الدولة. اثنا عشر عاما من الحكم الجمهوري شهدت تضخما هائلا في حجم الحكومة وانفجارا في الإنفاق الفدرالي. وارتفع الدين القومي في أثناء إدارتي ريغان وبوش من 900 مليار دولار أمريكي في العام 1980 إلى 4.3 تريليون دولار أمريكي في العام 1993. تحولت أمريكا أيضا من أكبر دولة دائنة في العالم إلى أكبر دولة مدينة. وفضلا على ذلك، أدى التأكيد على التحرر الاقتصادي إلى انهيار حقيقي في المدخرات وصناعة القروض، كما سهل من تدهور القاعدة التصنيعية داخل أمريكا. وبالتالي، كان على مسـؤولي الحزب الجمهوري إعادة توجيه الغضب الشعبى داخل الدولة بعيدا عن هـذه المخاوف الاقتصادية ونحو القضايا الثقافيـة. وبقدر ما يتمكن الجمهوريون من تعريف إطار الجدل السياسي من منظور الثقافة أو الدين، فسوف يستعيدون سيطرتهم على السلطة السياسية. وإذا كانت الحملات الانتخابية تتعلق بالاقتصاد، فسوف يفوز الديموقراطيون.

# عصر كلينتون

فازبيل كلينتون في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي والانتخابات الرئاسية في العام 1992. وعلى الرغم من وجود مزاعم بخصوص خيانته الزوجية وسلسلة الهجمات على أخلاقه، تمكن كلينتون من توضيح رؤية اقتصادية لاقت قبول المصوتين الوسلطيين. أصبحت قضايا الوظائف والرعاية الصحية والتعليم أولويات ذات أهمية أكبر بالنسبة إلى جمهور الناخبين الأمريكيين – تحديدا خلال الفترات الاقتصادية الصعبة – مقارنة بالقضايا الاجتماعية التي روج لها كويل وبوش. وعلى نحو مماثل، أدت المخاوف الاقتصادية التي أثارها مرشحون آخرون، أبرزهم بيوكانن والمرشح المستقل روس بيرو، إلى زيادة أهمية الاعتبارات

الاقتصادية في الحملة الانتخابية على حساب القضايا الثقافية. وفضلا على ذلك، أضعفت الرسالة الدينية لحملة بوش – كويل الانتخابية باستحضار كلينتون نفسه روح الدين. لكن البلاغة الخطابية لكلينتون كانت مستوحاة بشكل كبير من الحركة الاجتماعية الإنجيلية والجانب التقدمي للدين الأمريكي. وقد ساعدته رسالته الشعبية، التي خلط فيها بين المخاوف الدينية والاقتصادية، في إعادة تعريف أسس الجدل وتوضيح أن الأفكار والأعراف الليبرالية (والعلمانية) كان لها أساسها المسيحي. وجه كلينتون أيضا النقد إلى السياسة الدينية الرجعية التي تبناها خصومه، بحجة أنها تنشر بذور التعصب والانقسام. وفي أثناء خطاب ألقاه في جامعة نوتردام، صرح كلينتون بأن «أمريكا ليست بحاجة إلى خوض حرب دينية، فهي بحاجة إلى إعادة تأكيد القيم التي هي – بالنسبة إلى أغلبنا – متأصلة داخل عقائدنا الدينية» (47).

كانت حملة كلينتون الانتخابية مستوحاة على نحو كبير من الدين المدني للعصور السابقة، واستخدمت الخطاب الديني البلاغي للترويج لرؤية أكثر شمولية للمجتمع الأمريكي. وفضلا على ذلك، تلقت الحملة الانتخابية مساعدة من المجلس القومى للكنائس (NCC) الذي عزز من انتقاد كلينتون للسياسة الدينية التي تبنتها إدارة بوش. وقد أصاب خطاب بيوكانن من بين آخرين، في أثناء مؤتمر الحزب، قادة الدين من الاتجاه السائد بالنفور. وعلى الرغم من أن تصريحات بيوكانن كانت مألوفة بين المسيحيين المحافظين، بدت صورة حرب الثقافة متطرفة بالنسبة إلى معظم الشعب الأمريكي. وجرى التعبير عن هذه المخاوف في رسالة نشرها زعماء الدين من الكنائس الرئيسية في أمريكا، وعبرت الرسالة عن القلق من تسييس حملة بوش الانتخابية للدين وميلها نحو الترويج لتفسير واحد للدين واستبعاد جميع التفسيرات الأخرى. كما دعت أيضا إلى وضع خطاب مدني أكثر تسامحا. وذكرت الرسالة الواردة من المجلس القومي للكنائس: «أي استخدام حزبي لاسم الله عيل إلى توليد التعصب والانقسام». وفضلا على ذلك، ذكر البيان أنه «من التجديف... أن نستحضر اسم الله المطلق والمقدس للتأكيد على تفوق معنوي لطائفة من الناس على حساب طائفة أخرى أو حزب سياسي على حساب آخر»(48). كما ذكرت الرسالة أنه يتعين أن تكون العقيدة والله أساساً للوحدة، وليس للانقسام. إذا كان النجاح الانتخابي الذي حققه كلينتون قد أظهر «وسطية» جديدة، فقد كان التوجه قصير الأجل(49). فقد الحزب الديموقراطي سيطرته على كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي في انتخابات منتصف الفترة الرئاسية في العام 1994، وكانت النتيجة مذهلة، فلم تتسبب فقط في الإطاحة بالهيمنة الديموقراطية من الكونغرس، بل مثلت أيضا سيطرة أغلبية جمهورية على مجلس النواب لأول مرة منذ أربعين عاما. وكانت الانتخابات استثنائية، لكن لم تكن الديناميكية الأساسية مستغربة. اعتمدت الإستراتيجية الانتخابية للحزب الجمهوري في العام 1994 على الشعبوية اليمينية نفسها التي حددت السياسة الرئاسية على مدار العقود الثلاثة الماضية. وسعى نيوت غينغريتش، زعيم الجناح المحافظ للجمهوريين في مجلس النواب، نحو وصم الأغلبية الديموقراطية على أنهم ليبراليون فاسدون يؤيدون الحكومة الضخمة والضرائب ولا يواكبون مخاوف الأسر العاملة في أمريكا. كان الاعتماد المستمر على القضايا الاجتماعية المسببة للشقاق - مثّل الإجهاض، وإقامة الصلوات داخل المدارس، والقيم الأسرية - جزءا مهما من هذه الاستراتيجية بهدف التشويش على الاهتمامات الأكثر إلحاحا، والمرتبطة بالتكاليف المرتفعة للرعاية الصحية وتأثير سياسات التجارة النيوليبرالية في المجتمع. مكنت فاعلية هذه الإستراتيجية الجمهوريين مرة أخرى من حشد المصوتين الدينيين من ذوي الدخيل المنخفض، الذين صوتوا من قبل «لمصلحة عقائدهم، وليس وضعهم المادي»<sup>(50)</sup>.

هناك عوامل أخرى قدمت المساعدة لثورة غينغريتش مثل ظهور الأحاديث الإذاعية. منحت شهرة المعلقين اليمينيين على موجات الأثير الأمريكية معنى جديدا «للحملة الانتخابية الدائمة» التي روج لها واضعو الإستراتيجية من الجمهوريين مثل روجر أيلز، الذي أدار من قبل العلاقات الإعلامية لمصلحة نيكسون وريغان وبوش، والذي أصبح لاحقا الرئيس التنفيذي لقناة فوكس الإخبارية Fox News في العام 1996. وعن طريق توفير مسار بديل للخطاب السياسي، تمكن المعلقون المحافظون من تقديم تفسير للأحداث داخل واشنطن اختلف عن ذلك التفسير المنتشر في الاتجاه الإعلامي السائد. كما اتصف أيضا الجمهوريون بالفاعلية في الاستفادة من الترويج للسخط الشعبي من الكونغرس

كمؤسسة. وعلى الرغم من وقوع العديد من الفضائح الشهيرة التي أدت إلى تفاقه هذا التُوجه - مثل فضيحة كيتينغ المتورط فيها خمسة أعضاء من مجلس الشيوخ، وكارثة المدخرات والقروض، وفضيحة مجلس النواب المصرفية - ساعدت جماعة غينغريتش على تحويل هذه القضايا إلى فضائح تتعلق بأعضاء الحزب الديموقراطي. وأخيرا، جرى تسهيل سيطرة الحزب الجمهوري عن طريق محاولات الحزب لجعل المنافسات المحلية ترتبط بقضايا قومية، وبالتالي أسهمت في تأميم الحملات المحلية. وهكذا، مثلت انتخابات العام 1994 أوج إستراتيجية الحزب الجنوبية وعملية إعادة تغيير المسار الانتخابي التي كان قد بدأها نيكسون في العام 1968. وشهد العام 1994 تحولا كاملا للجنوب كمنطقة بعدو الحزب الجمهوري، بما أن الديموقراطيين الذين مكثوا فيه فترة زمنية طويلة قد فقدوا مقاعدهم داخل الكونغرس وحل الجمهوريون المحافظون محلهم. إن تنبؤ ليندن جونسون بخسارة الديموقراطيين في الجنوب طوال جيل كامل بسبب الحقوق المدنية كان في طريقه أخيرا للتحقق.

أدت سياسات إدارة كلينتون المبكرة أيضا دورا في هذه الجولة الجديدة من السياسة الثقافية. تسبب دعم كلينتون للمعاملة غير التمييزية للمثليين داخل المؤسسة العسكرية، ودعمه للسيطرة على مبيعات السلاح وحقوق الإجهاض، ودور هيلاري كلينتون البارز في مستهل سنوات الإدارة، كل ذلك تسبب في أن يوغر صدور المصوتين المحافظين من ذوي البشرة البيضاء. كما ساعدت معارضته لحرب فيتنام عندما كان في شبابه ومحاولاته تشكيل مجلس وزراء متنوع من جميع الأطياف وإصلاح الرعاية الصحية في تعزيز صورته كليبرالي على نمط دوكاكيس. واستخدمت الجماعات المحافظة، التي كانت تعمل بنشاط في معارضة كلينتون، الرسائل البريدية المباشرة والأحاديث الإذاعية والمؤسسات البحثية لتوجيه النقد القاسي للرئيس الحائي. كما منح أيضا تكليف مدع خاص للنظر في ماضي كلينتون المالي آلية لإجراء تحقيق أكبر حول المزاعم واسعة النطاق، والتي ثبت أن الأكثر أهمية منها كان ذا طبيعة جنسية. حتى بعد إعادة الانتخاب السهل في العام 1996، استمرت سياسة الانقسام الثقافي في تعريف قاعدة الحزب الجمهوري، وظل كلينتون الهدف الأساسي للعداء المحافظ.

وعلى الرغم من ذلك، تقيدت فترة رئاسة كلينتون الثانية على نحو خطير بفضيحة مونيكا لوينسكي، حيث تصدرت أخبار اتصاله الجنسي بإحدى المتدربات من داخل البيت الأبيض جميع وسائل الإعلام الرئيسية في يناير العام 1998، وهو الأمر الذي دمر رئاسته في النهاية. ارتبطت الفضيحة الجنسية - والتستر عليها - بصورة السياسي الفاسق المرتبطة بالخطاب البلاغي المحافظ (51). وعلى الرغم من أن إجراءات الاتهام الجنائي - بناء على إنكاره لهذه العلاقة في أثناء حلف اليمين - عكست غضبا حقيقيا وسط دوائر المحافظين المتدينين، لم يكن معظم الأمريكيين على اقتناع بأن هذا الفعل الآثم يصل إلى حد الاتهام الجنائي، وبدلا من ذلك نظروا إليه على أنه أمر مؤسف وغير لائق، لكنه لا يرتقي بكل تأكيد إلى مستوى «الجرائم الكبرى والجُنح»، وهو الشرط الدستوري الواجب توافره لعـزل رئيس من مهام منصبه. من جانب آخر، أدت نزعة الانتقام التي أظهرها مدعي الاتهام الجنائي إلى إضعاف قضيتهم أمام محكمة الرأي العام. وفضلا على ذلك، انتقد معظم زعماء الدين انهماك المحافظين بسوء السلوك الجنسي، خصوصا في الوقت الذي كانوا يقدمون فيه القليل جدا لمساعدة الفقراء. وفقا لما أشار إليه أحد زعماء الدين، «هناك حالة من السخط الهائل نظير ما اقترفه كلينتون، وأنا أتقبلها. لكن أين هي حالة السخط في وجود نحو 12 مليون طفل من دون رعاية صحية؟»(52).

وإذا كانت فضيحة لوينسكي قد فشلت في إنهاء فترة رئاسة كلينتون قبل أوانها، فهي بالطبع قد ألقت بظلالها على السباق الرئاسي للعام 2000. ويمكن رؤية ذلك في تأثير «قضية الشخصية» وقضية «القيم الأخلاقية» أثناء الحملة الانتخابية. ففي تلميح واضح لفضائح كلينتون، أصر جورج دبليو بوش، حاكم ولاية تكساس وقتئذ، على أنه «سيعيد الشرف والكرامة إلى البيت الأبيض» (53). وسعى بوش نحو ربط المرشح الديموقراطي ألبرت غور، نائب الرئيس، بالسمعة الملوثة للإدارة، وهو معنى ضمني يفيد بأن إدارة كلينتون الرئيس، بالصمعة الملوثة للإدارة، وهو معنى ضمني يفيد بأن إدارة كلينتون قد لطخت منصب الرئيس. ضخم بوش أيضا من شخصية نائب الرئيس، بحجة أنه يغير من مواقفه بسهولة، مما يعكس ميلا إلى النسبية الأخلاقية على حساب الاقتناعات الأساسية.

كانت عقيدة بوش المسيحية جزءا محوريا من إستراتيجية الحملة الانتخابية. فعن طريق تأكيد معتقداته الدينية الراسخة، سعى بوش نحو تمييز نفسه عن غور، مدعيا أنه لم يتردد في اقتناعاته لأنه يؤمن بالأمور المعنوية المطلقة. وكانت هذه خاصية جوهرية لمناشدة بوش للمحافظين المسيحيين، حيث بدأ بوش أيضا في الوصول إلى القساوسة البروتستانت في العام 1998، وعين رالف رييد، المدير السابق للتحالف المسيحي، لتقديم المساعدة في حملته الانتخابية. وتحدث بوش مع العديد من كبار القساوسة – بمن فيهم الداعية التلفزيوني المسيحي جيمس روبنسون – عن «دعوته» إلى الترشح للرئاسة وعن اعتقاده بأن «الله أرادني أن أترشح إلى منصب الرئيس» (64). كما أصاب أيضا خطاب بوش البلاغي في أثناء الحملة الانتخابية الموضوعات المتعلقة بالله والوطن بالضبابية، وذلك لوصفه المسيح عيسى بأنه فيلسوفه المفضل «لأنه عمل على تغيير جوارحي» (55). إن مثل الك المناشدات الصريحة للدين جعلت معظم المسيحيين المحافظين يستنتجون أن بوش هو «واحد مننا» (65).

يُعتبر اختيار عضو مجلس الشيوخ جوزيف ليبرمان لكي يكون مرشحا لمنصب نائب الرئيس في حملة غور الانتخابية بمنزلة رد فعل اللتأكيد الديني (والأخلاقي) للحملة الانتخابية. فعن طريق اختيار عضو مجلس شيوخ يهودي محافظ سعى غور إلى النأي بنفسه عن فضائح كلينتون. كان ليبرمان ناقدا صريحا لكلينتون عند انتشار أخبار علاقته بلوينسكي، وعكس اختياره محاولة حملة غور الانتخابية تحجيم أفضلية بوش فيما يتعلق بقضية الأخلاق. وفضلا على ذلك، تمثلت أكثر إسهامات ليبرمان المهمة في دعمه الصريح لدور أكثر وضوحا للدين داخل الحياة العامة الأمريكية، حيث أشار في عدة مناسبات إلى أن «الدستور يكفل حرية الديانة، وليس حرية الابتعاد عن الدين» (57). وذكر أيضا أن أمريكا قد «فقدت اتجاهاتها الأخلاقية» وأننا «كشعب واحد، نحن بحاجة إلى إعادة التأكيد على عقيدتنا» (و59) وابلمثل، كان ليبرمان صريحا في انتقاداته لـ «الترفيه السام» الذي اتصف به المشهد المعاصر لوسائل الإعلام وتعهد بـ «طفرة جديدة في النهضة الأخلاقية والثقافية» كوسلة لإبطال تدهور أمريكا أفريكا.

#### السياسة الدينية والدول العلمانية

كان هذا الدافع وراء اختيار ليبرمان ومحاولة استقطاب قضية القيم الأخلاقية مشيرا للجدل. على الرغم من استخدام الديموقراطيين الدين فترة طويلة في أثناء حملاتهم الانتخابية، كان التوجه ذا منظور ليبرالي من الزاوية الاجتماعية، وليس ذلك النوع من الدين المحافظ الذي انجذب إليه الجمهوريون على نحو تقليدي. وبناء على ذلك، بدت تصريحات ومواقف ليبرمان مؤيدة، وليست معارضة، لادعاءات بوش الرئيسية في حملته الانتخابية بخصوص المجتمع العلماني الذي يولد الفجور. وعلى الرغم من أن رسالة ليبرمان الدينية كانت مسكونية ضمنيا، فقد اتسمت بالمحافظة بشكل واضح، مع قليل من توجهات الحركة الإنجيلية الاجتماعية التي ميزت حملات الانتخابات السابقة للحزب الديموقراطي. وهكذا، جنحت المحافظة ميزت حملات الانتخابات السابقة للحزب الديموقراطي. وهكذا، جنحت المحافظة حقيقي. لم تتفق حماسة ليبرمان للدين في أثناء الحملة الانتخابية بصفة دائمة مع عقيدة الحزب الديموقراطي. ومن ثم، كان من المفارقة أن تطلب رابطة مكافحة عقيدة الحزب الديموقراطي. ومن ثم، كان من المفارقة أن تطلب رابطة مكافحة التشهير من ليبرمان الامتناع عن مثل هذه المناشدات الواضحة للدين، التي شعروا بأنها قد «تخطت حدودها» (16).

## جورج دبليو بوش والحرب على الإرهاب

أسرت الطبيعة المغلقة والمتنافسة للحملة الانتخابية في العام 2000 جمهورا من الناخبين المنقسمين على طول خطوط حزبية. اختلف المصوتون الأمريكيون حول عدد متنوع من القضايا التي تتراوح ما بين السياسة الاقتصادية والدور الذي تؤديه أمريكا في العالم. كما كان أيضا هناك انقسام حول الرؤى المتنافسة للأمة. وفي هذا الصدد، أسهمت أربعون عاما من السياسة الثقافية في خلق مجتمع مستقطب على نحو عميق. فمن أحد الجوانب، كان هناك المحافظون الثقافيون الذيب مثلوا حجر الزاوية في الفوز الانتخابي الذي حققه الحزب الجمهوري منذ العام 1968، حيث عرفوا بحماسهم الوطني والاهتمام بـ «القيم التقليدية» ودعم جيش قوي وجازم. كما عملوا أيضا على مناصرة دور محوري للدين المسيحي في الحياة العامة الأمريكية. وعززت القومية الدينية التي تبناها بوش الرؤساء الثلاثة الجمهوريين الذين سبقوه – من هذه الأفكار ونجحت في

قكين هذا المجتمع. كما منحت أيضا تأكيدا كهنوتيا بشكل واضح على النظام الأمريكي (على الأقل تحت الحكم الجمهوري). وعلى نهج اليمين المتطرف في أثناء الخمسينيات من القرن الماضي، خلطت حملة بوش الانتخابية بسهولة وإدارته فيما بعد – المسيحية المحافظة بالوطنية ودعم رأسمالية الأسواق الحرة. وإذا كانت أمريكا تعاني حالة من التدهور، فإن ذلك لم يكن نتيجة للسياسات الاقتصادية طوال الثلاثين عاما الماضية، لكن بسبب انحراف قطاعات معينة من السكان الأمريكيين وتسامح ليبرالي أدى إلى التساهل مع الفجور. وبالتالي، وعلى وتيرة نيكسون وريغان من قبله، دعا جورج دبليو بوش الدولة إلى استعادة جذورها البروتستانتية في محاولة لاسترجاع السياسة والمجتمع الأمريكي.

في الجانب الآخر من الطيف الأيديولوجي وُجدت العناصر الأكثر ليبرالية اجتماعيا من المجتمع الأمريكي. شعر هؤلاء بالانزعاج بشأن التوجهات المعاصرة وعدم صفاء الحياة العامة الأمريكية. وعلى الرغم من ذلك، كانوا أقل اهتماما بخصوص السلوكيات الجنسية مقارنة بالاهتمام بسياسات الحكومة التي عملت ضد العدالة الاجتماعية ومصالح الفقراء، كما شعروا بالقلق الشديد من جراء التفاوت الواسع في الدخل، والافتقار إلى الرعاية الصحية ميسورة التكلفة، وتعصب اليمين المسيحي. تشكك أيضا الليبراليون الأمريكيون في القدرة غير المنظمة للسوق على توفير السلع العامة، حيث اعتبروا الرأسمالية المعاصرة مصدرا لمعظم العلل الاجتماعية التي استنكرها المحافظون. وفقا لهذا الرأي، تأصلت أزمة المجتمع الأمريكي في التفاوت الاجتماعي والاقتصادي، وليس في غياب العقيدة الدينية. ونظر أيضا هذا الفريق نظرة تشككية لمحاولات غرس العقيدة المسيحية المحافظة داخل المؤسسات العامة. وأعتبرت المبادرة «المبنية على العقيدة» التي تبناها جورج بوش أقـل من مجرد محرك لخدمة الفقراء عن كونها لمصلحة نشر الدين البروتسـتانتي. وركزت مخاوف اليسار الديني - بالإضافة إلى أقرانهم من العلمانيين - على التعارض ما بين التصريحات الصريحة عن القيم المسيحية التي ميزت حملة بوش الانتخابية والترويج لسياسات وُضعت لخدمة الغني والقوي على حساب الفقير.

وبفوزه في الانتخابات الرئاسية في العام 2000، على الرغم من فقدان الصوت الشعبي، حصل الرئيس بوش على إجماع بسيط من دون تفويض في خضم هذه

البيئة السياسية شديدة الانقسام. تعرقلت مبادرات السياسة التي وضعها مسبقا ولم تتحقق محاولة دفع أجندة محافظة داخل الكونغرس. واشتمل برنامج بوش على المبادرة المبنية على العقيدة سابقة الذكر التي تعمل على توجيه الأموال الفدرالية نحو الكنائس الأمريكية وخفض الضرائب التي يستفيد منها أثرياء أمريكا على نحو غير متكافئ. ونظرا إلى شعوره بالقلق بخصوص الاتجاه الذي تسلكه الإدارة الجديدة، أعلن جيمس جيفوردز – عضو وسطي بمجلس الشيوخ عن ولاية فيمونت ينتمي إلى حزب الرئيس – استقلاله، مما حول السيطرة على مجلس الشيوخ إلى الديموقراطيين. وعلى الرغم من ذلك، تلاشت مثل هذه المعارضة المبكرة مع وقوع الهجمات الإرهابية يوم 11 سبتمبر 2001، حيث أسهمت حالة الرعب والصدمة من جراء هذه المأساة القومية في توحيد الدولة خلف قيادة الرئيس بوش. وقد كانت بكل وضوح لحظة فارقة بالنسبة إلى الرئيس الجديد، بالإضافة إلى أنها كانت فرصة فريدة لتوسيع نطاق دعمه في الداخل والخارج (62). ومع ذلك، استخدمت الإدارة هذه اللحظة لتعزيز سلطتها، مع البدء في التجهيز لـ «حرب مفتوحة على الإرهاب» (63).

عكس رد فعل إدارة بوش على الهجمات الإرهابية التي وقعت في الحادي عشر من سبتمبر البيئة الثقافية التي وصل بوش من خلالها إلى السلطة، حيث وصفت الهجمات بالإضافة إلى رد الفعل المتعاقب من خلال تعبيرات دينية مستوحاة بشكل كبير من الرواية المسيحية للتاريخ الأمريكي. كما عكست أيضا الرؤية الثقافية التي نظر من خلالها المحافظون إلى الأمة. وفي أثناء مراسم التأبين المحكمة التي عُقدت بالكاتدرائية الوطنية في واشنطن، تحدث الرئيس بوش عن قضية وطنية مقدسة يتعين على الجيل الجديد من الأمريكيين الاستجابة لها، وقال إنها «مسؤولية الدولة تجاه التاريخ أن ترد على هذه الهجمات وإخلاء العالم من الشر» (64). وكانت الرسالة مثالا واضحا للقومية الدينية الأمريكية، رسالة خلطت فكرة غير متبلورة للحرية مع الديانة المسيحية وأسلوب الحياة الأمريكي. وفضلا على ذلك وعن طريق توجيه ندائه من أعلى منبر الوعظ داخل الكنيسة، استخدم بوش هذا الخليط الفعال من الدين والقومية والعسكرية بهدف تبرير حزمة من المبادرات التي ستشكل تحولا ملحوظا في السياسة الخارجية الأمريكية، كما ساعدت على منح شرعية لرئاسة كانت محل نزاع حتى ذلك الحين.

كان واضحا في تصريحات بوش، وفي بيانات أخرى مماثلة، فكرة الاعتداء على أمريكا بسبب قيمها، وليس نتيجة لسياساتها. كما ذكر الرئيس بوش أن الإرهاب عُرِّف من خلال عدائه للحرية وفكرة المجتمع المنفتح، وفضلا على ذلك فقد وصف من شنوا هجمات الحادي عشر من سبتمبر بأنهم مسلمون متعصبون ومناهضون للحداثة، وأن ما كان يواجه أمريكا ليس أقل من «حرب لإنقاذ الحضارة» (65). وعلى نهج الحرب الباردة والصراع في مواجهة الفاشية في أثناء منتصف القرن العشرين، تحدد هذا النزاع الجديد من منظور أيديولوجي وديني. وكان الأمر الشائك وقتئذ هو منافسة ما بين رؤيتين مختلفتين للنظام الاجتماعي، حيث قيل إن الغرب، بتعريفه، يرمز إلى فكرة المجتمع المنفتح الذي شكلته مبادئ التنوير، وحرية الفرد، والتسامح في التنوع. من جانب آخر، قيل إن البديل الإسلامي يجسد الرؤية المحدودة للطائفية العرقية والدينية التي تنطبق على المجتمع المنغلق. وعلى الرغم من تجنب الإدارة للفكرة المتعلقة بصدام الحضارات، فقد انطبق هذا الوصف بوضوح على إطار العمل الديني الذي وضعه هنتنغتون.

أسهم هذا الوصف الـذي أطلقته الإدارة على الحرب عـلى الإرهاب – والذي سيشار إليه فيما بعد بالصراع ضد الفاشية الإسلامية – في تعزيز طبيعة النزاع الديني بين الطوائف (600). قيل إن أمريكا كانت تحارب لمصلحة حرية الإنسان، وقيل أيضا إنه عند الصراع للحصول عـلى الحرية، فإن «الله ليس بمحايد» (600). ويمكن تلمس الدلائل المسيحية في العبارة التي ذكرها الرئيس بوش بأن الحرية ليست اسهاما أمريكيا للعالم، لكنها «هبة من العلي القدير لكل رجل وامرأة». وعكس هذا الخليط من المثالية المسيحية والديموقراطية والحرية الصفة الأخلاقية المطلقة للحركة المسيحية المناهضة للشيوعية، وهو الخليط الذي أرشد الأساس المنطقي لغزو كل من أفغانستان والعراق. كما كان متأصلا أيضا في أحد الافتراضات أن إدارة بوش كانت بصدد «تنفيذ ما أراده الله» (600). ووفقا لما أشار إليه أحد المعلقين من المحافظين الجدد في ذلك الحين، أسهمت أحداث الحادي عشر من سبتمبر في «تغيير شكل» رئاسة بوش. وسط النار والرماد الناتج من برجي التجارة العالمي، «ظهر نوع من الوحي متوهجا بأنواع مختلفة من النيران، أضاء خبايا عقل وقلب وروح بوش...

أصبح جورج دبليو بوش الآن على يقين بأن الإله الذي قد عاهده وألزم نفسه تجاهه من قبل كمسيحي مؤمن، قد وضعه في المكتب البيضاوي لهدف ما، حيث وضعه هناك لكي يقود حربا ضد شر الإرهاب»(69).

وعلى الرغم من ذلك، كان وصف الأحداث مضللا. فمن أحد الجوانب لم يأخذ في الاعتبار توضيح بن لادن للأسباب التي جعلته يقترف هذه الأفعال، إلى جانب الفتوى الصادرة في العام 1998 التي منحت الأساس لشن حرب على أمريكا. ووفقًا لهذا البيان، فإن الأمر الذي حفز بن لادن وتنظيم القاعدة هو سياسات أمريكا داخل منطقة الشرق الأوسط، وليس القيم الأمريكية (70). تضمنت هذه السياسات بعض القضايا مثل الدعم الأمريكي للحكومات الاستبدادية في المنطقة، ووجـود الجيش الأمريكي داخل بعض الدول العربيـة (تحديدا المملكة العربية السعودية)، والدعم المطلق لإسرائيل واحتلالها الأراضي الفلسطينية. كانت هذه هي السياسات التي أشعلت المشاعر المناهضة لأمريكا داخل المنطقة والتي استخدمها بن لادن لتبرير أفعاله للعالم العربي والإسلامي. ولم يضع وصف الجهاد الإسلامي الذي قدمته إدارة بوش تفسيرا للسياق التاريخي المتعلق بالشبكة الجهادية الدولية. كانت هناك مناقشات بسيطة دارت خلال العامين 2001 و2002 بخصوص نشأة تنظيم القاعدة، أو بدء ظهور التنظيم أثناء الحرب الأفغانية في الثمانينيات من القرن الماضي، أو الروابط قديمة الأزل بين الجماعات الجهادية الإسلامية (ما فيها تنظيم القاعدة) وأجهزة الاستخبارات في دول حليفة لأمريكا داخل منطقتي الشرق الأوسط وجنوب آسيا. وعلى العكس، فإن أولئك الذين حاولوا إثارة هذه القضايا - وممن نظروا إلى أحداث الحادي عشر من سبتمبر على أنها تبعات غير مقصودة أو انتكاسة للسياسات الأمريكية منذ عصر ريغان - جرى انتقادهم واعتبارهم غير وطنيين وغير مدركين لـ «الوضوح الأخلاقي» لأحداث الحادي عشر من سبتمبر.

قـد تكون الصفة الأخلاقية المطلقة للحرب على الإرهاب – والفكرة المتعلقة بأن السياسة الأمريكية عكست إرادة إلهية – قد مثلت وسيلة مفيدة استهدفت الترويج لسياسـة الإدارة، لكنها أثبتت نتائج عكسـية في النهاية (71). وبدا وصف بوش للهجمات ونعته المسلمين بـ «الأشرار» على أنه يؤكد أن الحل العسـكري

كان «رد الفعل الوحيد الواقعي والمعقول» (72). وهو الأمر الذي انزعج على أثره معظم زعماء الدين، الذين صرحوا بأن العنف الإضافي لن يضع حدا للإرهاب بل سيطيل من أمد الشعور بـ «الخوف واليأس وعدم الاستقرار» (73). وفضلا على ذلك، عزز اختيار بوش للهجته وتوسيع نطاق النزاع لكي يشمل «محور الشر» (العراق وإيران وكوريا الشمالية) من رؤية مسيحية للدور الذي تؤديه أمريكا في العالم. ولم يكن ذلك هو الدين المدني الذي أشارت إليه صيغة بيلا، بل كان خليطا من العقيدة والأمة سمح بتطبيق سياسة غير مقيدة. وعندما تحدث بوش عن إخلاء العالم من الشر، أشار أحد المعلقين قائلا: «إنه يتجه نحو عقلية صليبية، عقلية الحرب المقدسة» (74).

أسهم أيضا توجه إدارة بوش إلى شن حرب على الإرهاب في تعزيز الرأي القائل إن أمريكا كانت بصدد الترويج لصدام ما بين الحضارات. وعلى الرغم من المحاولات السابقة للتمييز ما بين الإسلام المتطرف والمعتدل، ظلت صورة الصدام ما بين الخير والشر - وبين المسيحية والإسلام - قائمة. كان هذا منظورا سائدا في جميع أنحاء منطقتي الشرق الأوسط وجنوب آسيا. على سبيل المثال، نُظر إلى الحرب في العراق على أنها نتيجة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر، ويحركها النفط والسلطة على نحو أكبر مقارنة بقيم التنوير. وأدت عمليات الاعتقال غير المحدودة لمقاتلي العدو في خليج «غوانتانامو» في كوبا والانتهاكات التي مورست داخل سـجن أبو غريب في العراق، إلى تعزير وجهة نظر بأن أمريكا كانت تعمل خرارج نطاق الأعراف الدولية. وبالمثل، أيد بعض المعلقين من داخل الولايات المتحدة هذه الرؤية للنزاع. على سبيل المثال منح جيري فالويل تبريرا إنجيليا لغزو العراق بحجة أن الحرب كانت تعنى «الدفاع عن الأبرياء... وإذا لم ننجح في وقف انتشار الشر، فسوف نفقد العديد من الأرواح البريئة وسيتأثر ملكوت الله»(75). أدلى بعض القساوسة البروتستانت في جميع أنحاء الدولة بتصريحات مماثلة من أعلى منابر الكنائس في أثناء الفترة التي سبقت الغزو. وعلى الرغم من ذلك، صدرت أكثر التعليقات إثارة للجدل من الفريق أول وليم بويكن مدلولها أن الحرب ضد الجهاد الإسلامي (وبالتالي العمل الوشيك في العراق) مثلت «معركة مقدسة» ضد قوى الشر. إن حقيقة إلقاء بويكن خطبه من داخل الكنائس المسيحية ذات التوجهات المختلفة - مرتديا الزي العسكري - قد عزز رؤية من القومية الدينية الجهادية التي تذكرنا بندوات مناهضة الشيوعية التي كانت تعقد خلال خمسينيات القرن الماضي، وكانت المادة مشابهة أيضا. وكان فحوى رسالة بويكن أن هذه حرب دينية وأننا، بصفتنا أمة مسيحية «يسود فيها حكم الله»، فإن النصر يعتمد على اتحاد الأمة بأسرها «تحت اسم المسيح عيسي» (77).

المفارقة أنه على الرغم من الخطاب البلاغي، كانت الوسائل المستخدمة في شن الحرب متنافية مع أعراف التنوير للمجتمع المنفتح. لم تعمل سياسات إدارة بوش على تشبعيع الحرية، بل على العكس، كانت بصدد دعم الأجهزة الأمنية الأجنبية والطغاة الإقليميين من أجل التصدي للجهاد الإسلامي. كما اتجهت الإدارة أيضا إلى توسيع سلطة الحكومة داخل الولايات المتحدة على حساب الفرد، وتحديدا فيما يتعلق بمعاملة الأجانب. استوجبت هذه المحاولات وجود درجة عالية من السرية والاستعداد للعمل خارج نطاق القانون الأمريكي أو القانون الدولي، وجرى تبرير بعض السياسات مثل إصدار الأحكام القضائية والاستجواب القهري وتفعيل السبجون السرية بحجة عدم الجدوى من تطبيق التقييد الأخلاقي سعيا وراء تحقيق الأمن القومي في حالة الحرب(78). باختصار، فإن فكرة الحرية التي تغنت بها الإدارة قد أكدت على الذات الجماعية للسلطة الأمريكية، ولم تدافع عن حرية الفرد أو احترام حقوق الإنسان. وعلى الرغم من أن الخطاب الوطنى لإدارة بوش كان مشبعا بالمتل المتعلقة بحرية الإنسان والمهمة المسيحية، فقد انجذب إلى الطائفية نفسها التي ميزت المجتمعات المنغلقة. وبخلط الغاية المسيحية بالمصالح الأمريكية، كانت الإدارة بصدد استخدام الدين «لتوفير تبرير أخلاقي فاعل لإستراتيجية الإمبراطورية»(79).

ألقت هذه القضايا بظلالها على الانتخابات الرئاسية العام 2004، وعلى وجه التحديد، الحرب في العراق. وذكر المنافس الديموقراطي جون كيري أن العراق قد حول الانتباه عن تنظيم القاعدة، وأن الحرب المستمرة كانت تؤدي إلى إضعاف موقف أمريكا في المنطقة وحول العالم. وتمثل رد فعل حملة بوش الانتخابية في خلط العراق بأحداث الحادي عشر من سبتمبر، حيث كررت زعمها بأن غزو العراق يعتبر محوريا بالنسبة إلى الحرب الأوسع نطاقا على الإرهاب وبالنسبة

إلى الصراع المستمر لمصلحة حرية الإنسان. وقد وُصِم أولئك الذين اختلفوا مع هذه الرؤية بأنهم غير وطنيين أو ميالين إلى التهدئة وضعيفو الإرادة. سيطرت بعض الموضوعات، مثل الخوف والإرهاب والأمن القومي، على حملة بوش الانتخابية، وهو اتجاه تشابه بشكل لافت للنظر مع الانتخابات الهندية في الثمانينيات ومطلع التسعينيات من القرن الماضي، وكذلك أيضا الادعاء بأن الحزب الجمهوري فقط هو القادر على الحفاظ على سلامة وأمان الأمة (60). واستخدمت الإستراتيجية الإعلامية لحملة بوش الانتخابية صورا فوتوغرافية لركز التجارة العالمي المنهار والقائمين على مكافحة الحرائق في ولاية نيويورك، ورموزا أخرى تتعلق بأحداث الحادي عشر من سبتمبر بهدف غرس الخوف والوطنية والدعم المطلق لسياسة الحكومة في الأذهان. وكذلك أيضا الاتهام بأن والوطنية والدعم المطلق لسياسة الحكومة في الأذهان. وكذلك أيضا الاتهام بأن الهجمات الإرهابية ستكون أكثر احتمالا تحت إدارة يرأسها كيري لأنه يتصف بالضعف في الدفاع عن الأمة، ولأن «الضعف يعمل على جذب أولئك ممن بالضعف لإيذاء أمريكا» (18).

هناك خاصية محورية للحملة الانتخابية وهي محاولة ربط عقيدة الرئيس الشخصية بمصير الأمة، حيث اشتمل ذلك على محاولة متعمدة لغرس معتقد شائع في أذهان المسيحيين المحافظين أن الله قد اختار بوش للوصول إلى البيت الأبيض (82)، كانت فحوى الرسالة – المفعلة – أن الله قد انحاز إلى جانبنا في المعركة ضد الإرهاب، وضمنيا إلى جانب الحزب الجمهوري في حملة الانتخابات الرئاسية. كان الاستخدام الواسع للكنائس كآلية للحشد السياسي – بالإضافة إلى استخدام برامج صلوات القساوسة عبر شبكة الإنترنت مثل «فريق الصلوات الرئاسية» و«صل من أجل الصوت» – ضروريا للترويج لهذا الرأي ولتعزيز التأييد البروتستانتي (83). كذلك أيضا كان نوع الشعبوية المحافظة التي ميزت الحملات الانتخابية السابقة للحزب الجمهوري. على سبيل المثال، استحضر الموش العديد من الموضوعات والأفكار نفسها المرتبطة بالانتقاد الذي وجهه بوش العديد من الموضوعات والأفكار نفسها المرتبطة بالانتقاد الذي وجهه كويل في العام 1992 إلى «النخب الليبرالية» بهدف الهجوم على كيري ووصفه بعدم الأصالة من الناحية الثقافية. وبالمثل، انتقصت بعض الجماعات المتصلة بعملة بوش الانتخابية من قيمة خدمة كيري العسكرية في فيتنام، حتى عقيدة بعملة بوش الانتخابية من قيمة خدمة كيري العسكرية في فيتنام، حتى عقيدة

كيري لم تسلم من الهجوم. على سبيل المثال، أرسلت اللجنة القومية للحزب الجمهوري إعلانا بريديا إلى المصوتين في ولايتي أركنساس وفرجينيا الغربية يتهم فيه الديوقراطيين (وكيري) بالاستعداد لحظر استخدام الإنجيل (84). كما هدد أيضا الأساقفة الكاثوليك المحافظين بمنع شعائر المناولة عن الزعماء المنتخبين الذين لا يتفقون مع مناهضة الإجهاض، وهو خلاف كان له تأثير مباشر في كيري والكاثوليكيين الآخرين داخل قيادة الحزب الديوقراطي. نجح الحزب الجمهوري أيضا في وضع مبادرات اقتراع محلي بشأن زواج المثليين في إحدى عشرة ولاية أيضا فيها الولايات المتأرجحة مثل ولاية أوهايو. وكانت هذه المبادرات عاملا جوهريا أسهم في قلب عدد كبير من الأصوات المسيحية المحافظة وإرساء مفهوم انقسام الجمهور الانتخابي ما بين «مؤمنين» و«كافرين» (85).

وبالتالي، يمكن اعتبار حملة بوش الانتخابية للعام 2004 أنها تكرار – وذروة ولإستراتيجية التي وضعها نيكسون للاستقطاب الإيجابي (86). فعن طريق وصف المعارضة الديموقراطية بمعاداة الدين، استطاع واضعو الإستراتيجيات من داخل الحزب الجمهوري بناء أغلبية محافظة تعتمد على رؤية محدودة للدين والهوية القومية. وعلى الرغم من اختلاف القضايا إلى حد ما، فإنها تضمنت بصفة دائمة الاهتمامات الرئيسية للدين والوطنية ورأسمالية الأسواق الحرة. كما عمل مسؤولو الحزب على إرساء أيديولوجية وطنية نجحت في وصم الرأي المعارض بأنه مخالف للتقاليد الأمريكية وخلطت بسهولة الدين بالأمن القومي والدولة. وكان خطر ذلك التوجه، وفقا لما حذَّر منه نيبور منذ سنوات عديدة، هو ما يسببه من غشاوة على «الإيمان الحقيقي بالأيديولوجية الوطنية» (87). فضلا على ذلك، يختلف هذا النوع من السياسة الدينية عن المفهوم الأكثر مسكونية للدين ذلك، يختلف هذا النوع من السياسة الدينية عن المفهوم الأكثر مسكونية للدين ربط الدين المحافظ بسياسات الإدارة على نحو متعمد، استمرت حملة بوش الانتخابية في استقطاب المجتمع الأمريكي وإثارة لهيب الانقسام الطائفي لمصلحة تحقيق مكاسب سياسية خاصة بها.

 التي تسببت فيها هذه الإستراتيجية منزلة عقبة في طريق الحوكمة الفعالة التي نتج عنها في نهاية المطاف إضعاف الهدف من تكوين أغلبية جمهورية دائمة. وكذلك أيضا تمكين نشطاء الدين المحافظ ورؤيتهم المحدودة للمجتمع الأمريكي. كان تأثير المحافظين الثقافيين على بعض القضايا مثل أبحاث الخلايا الجذعية والسلوكيات الطبية - التي وصلت إلى ذروتها عند تدخل الحكومة الفدرالية في مســألة وقــف دعم الحياة عن تيري شــيافو من عدمه - يشــكل عائقا على وجه التحديد. وأدى ذلك الجدل إلى انسلاخ التحرريين والمحافظين الاقتصاديين على حد سـواء، كما أسـهم أيضا في نشر مفهوم أن الحزب الجمهوري يسـيطر عليه متطرفون أيديولوجيون على غير وفاق مع الاتجاه الأمريكي السائد. وكانت أيضا ظاهرة الخوف من الأجانب المصاحبة للرؤية المحدودة للقومية الأمريكية واضحة في الجدل حول إصلاح الهجرة. وفي هذا السياق أشعل الأمن القومي والخوف من انتشار الأقليات رد فعل عنيفا مناهضا للمكسيكيين في العامين 2005 و2006. وعلى الرغم من ذلك، أدى تشويه سمعة المواطنين الأمريكيين من أصل لاتيني إلى إقصاء قطاع مهم من السكان كان من المحتمل أن ينجذب نحو الحزب الجمهوري. كما أسهم أيضا في تجانس الحرب، بما أن أعضاءه من قطاعات السكان من الأقليات المختلفة - العرب والمكسيكيين والأمريكيين من أصل أفريقي - قد انسلخوا عنه نتيجة للهجة الخطاب وسياسات إدارة بوش ومؤيديها من المواطنين الأصليين.

وكان هناك أيضا شعور متزايد انتشر ما بين معظم المحافظين الثقافيين بعد العام 2004 بأنهم قد استُخدموا لغايات سياسية. كان هذا واضحا في كتاب نشره نائب المدير السابق لمكتب أساس العقيدة والمبادرات المجتمعية بالإدارة الأمريكية ديفيد كو. وذكر الكتاب أن الإدارة لم تتخذ مطلقا عمل المكتب بشكل جاد وأن مشروعاتها الخاصة كانت تحركها اعتبارات سياسية. وفضلا على ذلك، أشار كو إلى أن المسؤولين السياسيين أمثال كارل روف قد شوهوا سمعة الزعماء المحافظين المسيحيين في المجالس الخاصة – مشيرا إليهم بد «المخابيل» – في المحافظين المعتمد فيه على دعمهم السياسي للحفاظ على الجمهوريين في السلطة. وشعر كو بأن هناك ثمنا باهظا لا بد من دفعه، من الناحية الدينية، السلطة. وشعر كو بأن هناك ثمنا باهظا لا بد من دفعه، من الناحية الدينية،

نظير هذا النوع من تسييس الدين الذي تورط فيه البيت الأبيض. ووفقا لما أشار إليه «كو» في كتابه، «عن طريق السعي وراء السياسة بهذه الحماسة المنقطعة النظير، نجح المسيحيون في إقصاء الجميع [كل من يختلف معهم سياسيا]... (وبالتالي) فإن اسم المسيح عيسى لا يردد في الأذهان الأمور التي أرادها لأتباعه أن يُحب بعضنا بعضا، وحب الفقراء والمرضى والسجناء، وإنكار الذات، والإخلاص إلى الله. بل ارتبط الاسم بالأنشطة المناهضة للإجهاض، ومعارضة حقوق المثليين، والحزب الجمهوري، وخفض الضرائب» (88).

ترددت هذه الانتقادات على لسان زعماء مسيحيين آخرين ممن كانوا على دراية بالتلاعب بالدين من قبل زعماء الحزب. على سبيل المثال، أشار راندي برينسـون - ناشط مسيحي ومؤسـس منظمة «أنقذ الصوت» - في حوار أجري معـه في العام 2006 إلى أن «هيكل السـلطة داخل الحـزب الجمهوري محصن للغاية بالأعمال التجارية الكبرى. وليس محصنا بالبروتستانت - فهم عبارة عن وسيلة لتحقيق غاية ما»(89). وردد نشطاء مسيحيون آخرون هذه الشكوي، في إشارة منهم إلى أن زعماء الحزب الجمهوري يجيدون الحديث في قواعد اللعبة، ولكن «الحقيقة أن أكثر ما يهتمون به هو قضايا الدفاع وقضايا الأعمال» (90). وأيد ريتشارد سزيك، الرئيس السابق للاتحاد القومي للبروتستانت، هذه النقطة مشيرا إلى أنه أينما تصطدم المصالح الدينية بمصالح الأعمال، فإن مجتمع الأعمال هو الذي يفوز «في كل مرة»(91). وتزايد الانفصال ما بين السعى وراء السلطة والقيم التي كان من المفترض أن تتغنى بها هذه السلطة بالفضائح المختلفة التي انتشرت داخل الحزب الجمهوري طوال عصر بوش وتضمنت فضائح جمع التبرعات المرتبطة بعضو مجموعة الضغط الجمهوري جاك أبراموف الذي كان شريكا أساسيا للزعماء الجمهوريين داخل مجلس النواب والذي ساعد على نقل الأموال من أعضاء جماعات الضغط في واشنطن إلى خزائن حملة الانتخابات التابعة للحزب الجمهوري. كما تضمنت أيضا الفضيحة الجنسية التي تورط فيها عضو الكونغرس «مارك فولي» وعدد من الفتيان. وكانت فضيحة أبراموف مضرة على وجه التحديد، لأنه استخدم جماعات مسيحية (والرئيس السابق للتحالف المسيحى رالف رييد) لخدمة مصالح نوادي القمار التي مثلها أبراموف. وأدت

حالة الاستياء التي شعرت بها الجماعات المختلفة من الطائفة المحافظة الأمريكية والسخط على السجل الجمهوري في منصب الرئاسة إلى مكاسب ديموقراطية في انتخابات الكونغرس في العام 2006، كما شكلت أيضا الانتخابات الرئاسية في العام 2008.

# باراك أوباما وعودة الدين المدني

كانت انتخابات العام 2008 منزلة نهاية للانبعاث الجمهوري. سُددت ضربة قوية وانتكاسة رئيسية للهدف المتطلع إلى خلق أغلبية محافظة دائمة في أثناء انتخابات منتصف الفترة الرئاسية في العام 2006 - حيث سيطر الديموقراطيون على كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ - حتى انهارت تلك الأغلبية تماما في الانتخابات الرئاسية في العام 2008. وكان هذا التحول في الأحداث نتيجة لسـجل الحزب الجمهوري في الحكم. فقد أسـهمت أوجه فشـل إدارة بوش في العراق، وعجزها عن التحكم في الإنفاق الحكومي، والاستجابة الضعيفة لإعصار كاترينا في العام 2005 في إضعاف الثقة بالإدارة وحلفائها من داخل الكونغرس. وكانت هناك أيضا فجوة ظاهرة بين لهجة خطاب الحزب الجمهوري وأفعال أعضائه. لم يفشل القياديون في التزاماتهم الأساسية نحو المسؤولية المالية والاستقامة الأخلاقية فقط، بل ظهروا أيضا كأنهم عديمو الكفاءة أو الجدارة بالثقة. كما أسهمت النهضة الاجتماعية الدينية لليسار الديني بدور أساسي في وضع حد للهيمنة الجمهورية. واتضح ذلك في ترشح باراك أوباما لمنصب الرئاسة، الـذي تحدى من خلاله بنجاح مزاعم الحزب الجمهوري بشـأن الأصالة الدينية والثقافية. وقد جرى تعريف ترشح أوباما للانتخابات من خلال مثالية دينية أرشدت توجهه السياسي المعتدل والليبرالي، كما ساعد أيضا منظوره إلى الدين في توحيد العناصر المتفاوتة داخل المجتمع الأمريكي، عاكسا مفهوما أكثر تقليدية للدين المدنى الأمريكي.

شكلت حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2008 مرة أخرى من خلال أوجه الجدل قديمة الأزل في أمريكا حول كل من الدين والمجتمع. كان هذا واضحا في منتدى عام في أغسطس من العام نفسه حيث التقى المرشحان، عضو

مجلس الشيوخ جون ماكين وعضو مجلس الشيوخ «باراك أوباما» داخل كنيسة بروتستانتيه في ولاية كاليفورنيا لمناقشة آرائهما بشأن الدين. وجرت استضافتهما وإجراء حوار معهما بواسطة القس ريك وارين، راعى كنيسة سادلباك (حيث انعقد الحدث) ومؤلف كتاب «الحياة التي تحركها الغايــة» -The Purpose Driven Life. وفي كلمته الافتتاحية لمنتدى كنيسة «سادلباك»، تحدث «وارين» عن حاجة الشعب الأمريكي إلى فهم «وجهة النظر الشاملة» الدينية للمرشحين من أجل فهم سياساتهما كانت هناك أهمية مزدوجة لهذا النقاش. أولا، ت عليط الضوء على ركزية الدين، تحديدا الدين المحافظ، بالنسبة إلى السياسة الأمريكية. وفي هذا السياق، أظهر المنتدى مدى تأثير المسيحية البروتستانتية على مدار العقود الثلاثة الماضية. وبالتالي، سمعى المرشمان نحو نقل صورة عن نفسيهما كمتدينين، زعيمين حقيقيين بتأكيد مدى محورية المسيح عيسى في حياتهما وعملهما. ارتكزت الخاصية الرئيسية الثانية للمنتدى على الفهم الثنائي للتقليد المسيحي الذي جسده المرشحان، فعلى الرغم من أن كليهما قد أكد على التزامه نحو التفسير البروتستانتي للديانة المسيحية، اتجه أوباما إلى تفسير التقليد بأسلوب متسق مع تعاليم الحركة الإنجيلية الاجتماعية للدين الأمريكي، بينما رأى ماكين في الديانة المسيحية أساسا لسياسته المحافظة.

والمفارقة أن حملة ماكين الانتخابية هي التي عانت بشدة من القضية الدينية. فعلى نهج جورج بوش الأب، لم يكن جون ماكين مسيحيا محافظا، لدرجة أنه قد انسلخ عن هذا الجناح من الحزب في أثناء سعيه للترشح للرئاسة في العام 2000. ووجه ماكين انتقادا لاذعا، بخطاب أثناء الحملة الانتخابية في فبراير من العام 2000، إلى الداعية المسيحي بات روبرتسون وجيري فالويل ووصفهما بوكلاء التعصب، وصرح بأن «التعصب الذي يظهره أي حزب سياسي لا ينتسب إلى القيم اليهودية المسيحية أو القيم الأمريكية» (202). واستطرد مشيرا إلى أن العقيدة، المبنية على فهم صحيح، «تؤدي إلى الاتحاد ولا تعمل مطلقا على الانقسام». وخلقت هذه العبارات تشككا وعداء ما بين ماكين وأقطاب اليمين المسيحي، حيث انعكس ذلك في التصريحات التي أدلى بها القس جيمس دبسون، مؤسس منظمة «من أجل العائلة»، الذي قال في العام 2008 «لن

أعطي صوتي لجون ماكين بأي حال من الأحوال» (93). وبالتالي، سعى ماكين نحو التواصل مع مسيحيين محافظين آخرين بمن فيهم القس جون هاجي، داعية مسيحي من مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس، في محاولة لإصلاح العلاقات مع اليمين الديني – وهو خيار أثبت نتائجه العكسية في النهاية نتيجة لمعتقدات هاجي المناهضة للكاثوليكية. وكان هذا أيضا سببا في أن الأداء الذي ظهر به ماكين أثناء منتدى كنيسة سادلباك كان مهما على وجه الخصوص بالنسبة إلى ترشحه في الانتخابات.

عكس اختيار ماكين لسارة بالين مرشحة للنصب نائب الرئيس محاولة أخرى للتـودد إلى المحافظين الثقافييين داخل الحزب الجمهوري. مثلت بالين اختيارا شعبيا وسط القاعدة الحزبية وساعدت على حشد المسيحيين المحافظين وراء ترشيح ماكين للانتخابات. وكان بالين إحدى أعضاء الكنيسة الخمسينية في ولاية ألاسكا، واتفق موقفها تجاه الإجهاض وحقوق تملك السيلاح وقضايا اجتماعية أخرى ذات أهمية ميع اليمين الديني. وكانت تؤيد تدريس قصة الخلق في الميدارس، وعارضت حقوق المثليين، وبالتالي كانت يُنظر إليها على أنها تنتهج أقرانها من البروتستانت. ووفقا لما أشار إليه ريتشارد لاند، رئيس اللجنة الجنوبية لسلوكيات المعمدان والحرية الدينية، في حوار أجراه في أغسطس من العام 2008: «إنها واحدة منا» (١٩٩٠). ساعد أيضا اختيار بالين في انبعاث حروب الثقافة التي كانت غير واضحة في أثناء الانتخابات التمهيدية. وهكذا، اختارت حملة ماكين الانتخابية - عن قصد - إستراتيجية الحشد الشعبي اليميني في أثناء الحملة العامة.

هناك خاصية محورية في بديل ماكين – بالين هي رؤية معينة للقومية الأمريكية والدور الذي تؤديه الدولة في العالم. حيث كان فهمهم للحرب على الإرهاب وفقا لما جرى تعريفه من خلال الأمور الأخلاقية المطلقة – وكصراع مع التطرف الإسلامي الشرير وغير القابل للإصلاح – غير واضح مقارنة بمفهوم إدارة بوش. ووفقا لما أشار إليه «ماكين» في منتدى كنيسة سادلباك «نحن نواجه تحديا هائلا على مدار القرن الحادي والعشرين، المتطرفين الإسلاميين الراديكاليين... وسوف نتمكن من إلحاق هزيمة بهذا الشر، وبغداد، الموصل، والعراق هي أرض المعركة الرئيسية. وبادرت بالين

إلى تكرار هذا في مناقشات ترشح نائب الرئيس، عندما أشارت إلى أن «هؤلاء (الأفراد) يكرهون أمريكا ويكرهون ما نرمز إليه، بما لدينا من حرية وديموقراطية وتسامح واحترام لحقوق المرأة». عكست هذه التصريحات فهما غاية في السطحية للتحدي الإسلامي، ولكن جرى استحضاره لتوفير التأكيد الكهنوقي على النظام الأمريكي الذي أرشد الإدارات والحملات الانتخابية الجمهورية السابقة. وكان هذا بمنزلة توجه عمل على خلط الدين بالدولة بسياسات الحزب الجمهوري بسهولة، في الوقت الذي تشكك فيه في وطنية وعقيدة والتزام الديموقراطيين بالأمن القومي.

مَثلت المشكلة الرئيسية لهذه الإستراتيجية في العام 2008 في فقدان الأيديولوجية المحافظة المرتبطة بإدارة بوش لمصداقيتها بشكل كبير، خاصة بين الجمهوريين الوسطيين. لم تحظ الحرب في العراق، تحديدا، على القبول الشعبي على نحـو هائل، ولم تعد القدرة على بث الخوف في قلوب جمهور الناخبين عن طريق استحضار شبح الإرهاب داخل الأراضي الأمريكية ذات مصداقية خارج القاعدة المحافظة. وفضلا على ذلك، لم تلق فكرة حرب الثقافة قبولا بالقدر نفســه الذي حققته في السـنوات الماضية. فبعد مرور غمانية أعوام للجمهوريين داخل البيت الأبيض - وأربعة عشر عاما في إدارة كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ - لم تبدُ ببساطة هذه الموضوعات الرئيسية مرتبطة بالواقع. علاوة على ذلك، كان للأزمة الاقتصاديـة التي ظهرت في صيف العام 2008 تأثير هائل في الحملة الانتخابية بوجه عام. أدت المشكلات الاقتصادية التي كانت تكتسح الدولة بشكل كبير إلى إضعاف أهمية القضايا الثقافية بالنسبة إلى الأسر العاملة، التي انتابها شعور بالخوف من فقدان أعمالهم وديارهم. وفي الوقت الذي تحول فيه الانكماش الاقتصادي إلى أزمة مالية شاملة، أصبحت ببساطة القضايا المُسيسـة للسنوات السابقة - الإجهاض، وزواج المثليين، وحقوق مملّك السلاح -أقل أهمية بكثير فيما يختص بالتساؤل عن أي مرشح مكنه التعامل بفاعلية مع الأزمة الاقتصادية الوشيكة. وأصبحت الاعتبارات الاقتصادية، وليست الثقافية، قاعدة أساسية للتصويت بالنسبة إلى معظم الشعب الأمريكي.

كان لدى إدارة أوباما أيضا فهم معقد للدين واستحضار سهل للموضوعات الدينية. واتضح ذلك في أثناء المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي من خلال

التأكيد على الجذور الكاثوليكية لجو بايدن بين الطبقة الكادحة بولاية بنسلفانيا، ومـن خلال خطاب المرشـح الرئاسي. وعلى نهج كلينتون مـن قبله، تميز حديث أوبامـا بألفة سلسـلة مع تعاليم الإنجيـل واقتناعات صادقـة لاقت قبولا لدى المصوتين. وبذاك تمكن من خفض أهمية القضايا الاجتماعية المسـببة للشـقاق وتقديم قراءة بديلة للتقليد اليهودي المسـيحي تؤكد عـلى العدالة الاجتماعية والتسـامح والحركة المسـكونية. كما اسـتطاع «أوباما» أيضا تغيـير الفكرة عن الحزب الديموقراطي على أنـه مضطرب فيما يتعلق بالدين وكونه مرتبطا برؤية الحزب الديموقراطي على أنـه مضطرب فيما يتعلق بالدين وكونه مرتبطا برؤية أشار أوباما إلى أنه من الخطأ تجاهل تأثير العقيدة على حياة الأفراد، وإضافة إلى ذلك لا يتعين على المجتمع «مطالبة المؤمنين بالتخلي عن دينهم قبل الدخول في الميـدان العام». وصرح أوباما، بدلا من ذلك، بأن من الأهمية بمكان الوصول إلى حل وسط يحقق التوافق ما بين العقيدة والأمور الواقعية لمجتمع سياسي متنوع من الزاوية الدينية. وتحقيقا لهذه الغاية، «ينبغي أيضا وجود درجة من التناسب من الزاوية الدينية. وتحقيقا لهذه الغاية، «ينبغي أيضا وجود درجة من التناسب مقوم بإرشاد أولئك الذين يراقبون الحدود ما بين الكنيسة والدولة» (69).

وجدت رسالة أوباما تعبيرا لها في حملته للانتخابات الرئاسية في العام 2008، حيث تأصلت قوتها في برغماتيتها وقدرة أوباما على توسيع أوجه الصلة ما بين الدين وبعض القضايا مثل الفقر، وكيفية إدارة الكوكب، والسياسة الخارجية. الدين وبعض القضايا مثل العقيدة وتحديات التعددية الدينية على الحياة السياسية الأمريكية. وفي العديد من المناسبات، كان أوباما يعود إلى التحدي الرئيسي الذي يواجه هذه الدولة وهو: كيفية تكيف قطاعات السكان شديدة التدين التي قلما تتفق على الدين أو السياسة. وفي هذا الصدد، عكست أفكار التدين التي قلما تتفق على الدين أو السياسة. وفي هذا الصدد، عكست أفكار لا تدعو إلى التمييز. وسواء كان أوباما متأثرا بأفكار الآباء المؤسسين من عدمه، عكست رؤيته للدين والمجتمع حلا دينيا وسطيا كان موجودا في قلب الدستور الأمريكي. وبالتالي، تشبعت رسالة أوباما الدينية بأفكار المساواة في المعاملة وعدم التمييز في الأمور المتعلقة بالعقيدة. وأصبحت الرسالة تدعو إلى التبجيل والتسامح، كما كانت أيضا عصرية على نحو ظاهر، عاكسة الإجماع الليبرالى

للسنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. وكانت أفكاره فيما يتعلق بالدين والسياسة أقرب إلى أفكار رينولد نيبور مقارنة بتلك الخاصة بجيري فالويل، كما كانت أيضا هذه الأفكار تتماشى مع تقليد الدين المدني داخل أمريكا، واستوجبت رفضا لنوع القومية الدينية المحدودة التي كانت قد ميزت عصر ريغان – بوش. وهذا هو البديل الذي أثبت أنه أكثر إقناعا يوم الانتخابات.

#### الخلاصة

توضح انتخابات العام 2008 القيود الناتجة عن سياسة دينية محدودة، فعلى الرغم من أن محاولة استخدام الدين والثقافة لحشد المشاعر الشعبية -وصرف انتباه جمهور الناخبين عن الاعتبارات الاقتصادية - كانت فعالة طوال عقود، فقد نتج عن التناقضات المتأصلة في هذه الإستراتيجية زوالها النهائي. أثبتت إستراتيجية نيكسون الجنوبية نجاحها في دعم عملية إعادة تغيير المسار السياسي داخل الدولة، ولكن على حساب الجناح الليبرالي بالحزب الجمهوري، كما أثبتت هـذه العملية من إعادة تغيير المسار أنها عقبة أمام كل من جورج بوش الأب وجون ماكين في أثناء ترشحهما لمنصب الرئيس، حيث اتسم كلا المرشحين بعدم الأصالة وسط القاعدة المحافظة، وبدت محاولتهما لاستحضار قضايا حرب الثقافة وكأنها مخادعة. وعلاوة على ذلك، أدى التحول الذي تم داخل الحزب إلى منع تكوين أغلبية جمهورية داممة. وفي الوقت الذي أصبحت فيه حركة المحافظين أكثر تأثيرا، مَكنوا من خلق بيئة داخل الحزب جامدة أيديولوجيا ومتعصبة ومعادية لاهتمامات الوسطيين. كما أسهم الخوف من الأجانب الذي صاحب الحرب على الإرهاب والجدل حول سياسة الهجرة في انسلاخ قطاعات رئيسية من المجتمع الأمريكي. باختصار، عرقلت الطبيعة المسببة للشقاق التي اتصفت بها السياسة الدينية للحزب الشمولية الأيديولوجية اللازمة لأي ائتلاف حكم.

أسهم أيضا الجمود الأيديولوجي للسياسة الاقتصادية والخارجية التي اتبعتها إدارة بوش في زوال الحزب، وخلق تبنيها سوقا حرا غير منظم حجما هائلا من التفكك الاجتماعي، وأدى في النهاية إلى الأزمة المالية التي ألقت بظلالها على حملة العام 2008 الانتخابية. وفضلا على ذلك، نتج عن قرار غزو العراق غير

المدروس الذي اتخذت إدارة بوش تدمير صورتها المتعلقة بالقيادة المسؤولة. ويجوز أن يكون قد استُخدم الدمج الأيديولوجي بين الله والعلم والوطن بغرض الترويج لسياسات الإدارة، ولكنه مهد الطريق لنوع الطموحات الإمبريالية المبالغ فيها التي تُعتبر السمة المميزة لمراحل سقوط القوى العظمى. كان الميل نحو النظر إلى الدين على أنه تبرير، وليس معيارا أخلاقيا، سببا رئيسيا في هذا الفشل. ولأنها قد تأثرت بشعور مضلل بتنفيذ مهمة قومية، سعت إدارة بوش نحو تنفيذ سياسات عملت على إبطال المبادئ التي كانت تقاتل من أجلها على نحو ظاهري. وبدلا من تشجيع حرية الفرد والأعراف الديموقراطية، استُخدمت نحو ظاهري. وبدلا من تشجيع حرية الفرد والأعراف الديموقراطية، استُخدمت القومية الدينية في عصر بوش لإجازة محاولة لتحقيق هيمنة إمبريالية وحزمة من السياسات كان مشكوكا في أمرها من الزاوية الأخلاقية. ومن خلال النظر إلى الأمة كهدف في حد ذاتها - إرشادها بواسطة الغاية الدينية - تورطت إدارة بوش في سياسة خارجية «غير دقيقة وغير متوازنة» (60).

وكان أيضا لتسييس الدين المحافظ تأثير في الديانة المسيحية داخل هذه الدولة. فعن طريق ربط سلطة الدولة بالمسيحية البروتستانتية، أعاد المسؤولون بالدولة مثل رونالد ريغان وجورج بوش الابن وريتشارد نيكسون تعريف أفكار ومفاهيم الأصالة الثقافية، وذلك من خلال تأييد فكرة أن الجماعات البروتستانتية تقدم تفسيرا أكثر أصالة للتقليد المسيحي مقارنة بأقرانهم الليبراليين. وبذلك، نجح المسؤولون بالدولة في تمكين النشطاء المسيحيين المحافظين والتصديق على رؤيتهم المحدودة للدين والمجتمع. ومرة أخرى، هذا ليس معناه أن السياسة الدينية وحروب الثقافة التي ظهرت في السنوات القليلة الماضية هي ببساطة نتاج لتلاعب النخب. على العكس، فإن الادعاء الرئيسي هنا هو أن انبعاث اليمين المسيحي لم يكن ببساطة استجابة تلقائية لقطاعات السكان الدينية تجاه التوجهات العصرانية للنخب العلمانية. وعلى النقيض، كان التلاعب النشط بالأفكار والنشطاء بواسطة مسؤولي الحزب الجمهوري بمنزلة خاصية محورية لصعود الأصولية الدينية. باختصار، لا يمكن فصل هيمنة المسيحية البروتستانتية لصعود الأصولية الدينية. باختصار، لا يمكن فصل هيمنة المسيحية البروتستانتية على الحياة العامة الأمريكية عن المحاولات التي قام بها المسؤولون بالدولة للستخدام تفسيرات محافظة للدين من أجل إجازة أجندة سياسية محافظة.

وعلى الرغم من ذلك، وكما هو في الهند، دفعت التجاوزات المصاحبة للتلاعب بالدين الرجعي نحو إجراء تصحيح مسار وظهور سياسة أكثر وسطية. وبالتالي، تجسد رئاسة أوباما عودة إلى الدين المدني الذي كان أكثر شيوعا في منتصف القرن العشرين، رئاسة تمنح أولوية أكبر للعدالة الاجتماعية والاهتمام بالفقراء مقابل القضايا الثقافية المسببة للشقاق. ويستطيع هذا البديل فهم التقليد اليهودي المسيحي بصفته مرشدا للقيم الأمريكية، وليس بصفته مجيزا لاتخاذ إجراءات مستهترة. وتحقيقا لهذه الغاية، يتم التأكيد على النصف الأخير من العبارة الشهيرة التي ذكرها جون وينثروب بخصوص التعهد الإلهى بالقومية الأمريكية - أي الالتزام بالمبادئ اليهودية المسيحية - وليس الادعاء بالمكانة المميزة أو المهمة الإلهية. وبناء على ذلك، أظهرت الانتخابات الرئاسية للعام 2008 مرة أخرى التنافس المستمر بين الرؤى الشمولية والمحدودة لكل من الدين والمجتمع. وفضلا على ذلك، أكدت انتخابات العام 2008 مجددا - مثل انتخابات 1992 - على الأولوية الممنوحة للاعتبارات الاقتصادية فوق القضايا الثقافية كأساس للتصويت. ساعد هذا على إضعاف أهمية القضايا المسببة للشقاق، وسمح لحملة أوباما الانتخابية بتقديم بديل ديني وبديل اقتصادي. وعلى الرغم من ذلك، لا تعني نتيجة هذه الانتخابات الرئاسية الأخيرة بأن الجهد المسيحي للقومية الدينية الأمريكية قد أصبح من الماضي، فذلك سيعتبر سوء تفسير للتاريخ الأمريكي. على العكس، أظهرت انتخابات العام 2008 أن التساؤلات بشأن الدور المناسب للدين داخل الحياة العامة الأمريكية -وكيفية تعريف الأمة - تظل من دون حل، وربما ستكون هكذا إلى أبد الآبدين.

# خاتمة

# إعادة النظر في السياسة الدينية

تبقى قضية انبعاث الدين حول العالم وتأثيره في السياسة الحديثة موضوعا ذا أهمية بالغة. ومع ذلك، استمرت معظم الأبحاث المعاصرة في النظر إلى هذا التوجه من منظور ثنائي: إما على أنه ظاهرة دينية أو باعتباره ببساطة شأنا من شؤون السياسة. يرى المنظور الأول حالة الصحوة التي شهدتها السنوات الماضية على أنها تعبير للطبيعة البشرية انبثق مستقلا بذاته من وسط قطاعات السكان التقليدية لإعادة تشكيل الحياة السياسية داخل الدول حول العالم<sup>(1)</sup>. ومن هذا المنطلق، فإن الدين عبارة عن متغير عارض انبعث من القاع ليعمل كمحرك للأحداث التي يشهدها العالم. ومن جانب آخر، كانت رؤية البديل المادي تنظر إلى الدين باعتباره أمرا متداولا يساعد على التعبير عن الغاية السياسية،

«قد تكون السياسة الدينيسة المحدودة وسيلة فعالة لاكتساب السلطة، ولكنها لم توفر أساسا قابلا للاستمرار لمصلحة الحكم»

المؤلف

وليس باعتباره قوة بذاته. ولذلك فإن القضية الحقيقية لهذا المنظور الثاني هي السياسة، وليس الدين. وبالطبع، كان هناك قدر كبير من الصدق في كلا المنظورين. فالدين خاصية فطرية لدى الطبيعة البشرية ويتمتع باستقلالية لا يمكن السيطرة عليها بسهولة. وعلى العكس، كان الانبعاث المعاصر تحركه اعتبارات مادية وحرمان اجتماعي واقتصادي نتج عنه توليد التطرف والسخط. وعلى الرغم من ذلك، هناك عامل ثالث. إن الارتباط المستمر للدين بالسياسة كان أيضا نتيجة لحقيقة أن الكثيرين وجدوا نفعا من الترويج للدين داخل المجال العام، وكان هذا صحيحا سواء في حالة استخدام الدين لحشد المشاعر الشعبية خلف غط من النظام الاجتماعي القائم أو عند استحضار الدين لتغييره. وكان حقيقيا أيضا سواء استخدام الدين لإجازة سياسات الدولة الحديثة أو لتقييد الإجراءات التي تقوم بها الحكومة. وبالتالي، فإن التساؤل الحقيقي هو أي تفسير للدين يجري الترويج له، وما هي غايته؟

وإذا كان الدين بصدد إعادة تشكيل السياسة الحديثة، فإن العكس صحيح أيضا: فقد أدى تسييس الدين إلى تغييره. إن المحاولة التي شرع فيها المسؤلون بالدولة – وعلى وجه التحديد النخبة – للترويج لتفسير واحد للدين على حساب التفسيرات الأخرى قد أسهمت بشكل كبير في التأثير على أوجه الجدل الداخلية حول التفسير الديني، كما أسهمت أيضا في انتشار الأيديولوجيات الدينية، حيث كان هذا واضحا في كل من القضايا التي استعرضها هذا الكتاب والتي خُلطت فيها المتغيرات المحدودة للتقليد الديني بالأيديولوجيات الوطنية أو الطائفية وحشدها على نحو واضح لمصلحة غايات سياسية. وعن طريق استحضار ليس فقط الدين، بل أيضا التقاليد الرجعية الخاصة بهم، تمكن المسؤولون السياسيون من التأثير بشكل كبير في المفاهيم الشعبية بخصوص أي فهم للتقليد الديني – سواء كان واقعيا أو عصريا، شموليا أو محدودا – كان أكثر شرعية وأكثر أصالة مـن الزاوية الثقافية. وفضلا عن ذلك، كانت التبعات الناجمة عن هذا التلاعب بالدين ذات تأثير واسع. أدى تسييس الدين إلى شق المجتمعات على طول خطوط دينية وتشويه فكرة التسامح الديني، كما أدى أيضا إلى انتشار مفهوم خطوط دينية وتشويه فكرة التسامح الديني، كما أدى أيضا إلى انتشار مفهوم شائع بأن التفسيرات الرجعية للدين تُعد أكثر فاعلية أو دقة إلى حد ما مقارنة

بأقرانها الليبرالية. ويعتبر ذلك انفصالا حادا عن فترة منتصف القرن العشرين، عندما هيمنت المفاهيم العصرية أو الليبرالية للدين، واتجه الفاعلون بالدولة نحو تجنب الأيديولوجيات الدينية المحدودة المرتبطة بالمذاهب الأصولية الدينية الحديثة.

يساعد التوجه المتغير للنخب بالدولة بعيدا عن العلمانية ونحو الدين على شرح هذه الاتجاهات وأسباب ظهور التفسيرات المحدودة للدين بقوة داخل الحياة السياسية لثلاثة مجتمعات علمانية على نحو ظاهري. وعلى الرغم من الافتراضات الشائعة بأن الانبعاث المعاصر للسياسة الدينية عثل رفضا شعبيا للعلمانية التي تديرها الدولة، أو أنها نتاج لمشروع عصري فاشل، توضح الحالات التي استعرضتها هذه الدراسة تفسيرا أكثر دقة. فقد تضمن التحول الأيديولوجي الذي شهدته هذه الفترة الزمنية ترويجا نشطا للدين بواسطة المسؤولين بالدولة كوسيلة لحشد الدعم الشعبي خلف مطالبهم بتولي الحكم. وكان هذا مثيرا للتعجب على نحو جزئي، لأن هؤلاء المسؤولين كانوا - ذات يوم - هم المعارضين الرئيسيين للأفكار الدينية المحدودة التي صاحبت الحركات الأصولية. وعلى الرغم من ذلك، تغير هذا التوجه نحو الدين حيث تخلت النخب بالدولة عن التزاماتها نحو رؤية شمولية للنظام الاجتماعي، واتجهت بدلا من ذلك نحو «ركوب» سياسة دينية محدودة(2). وكان هذا التحول جزءا من خطاب مناهض لليساريين، وجزءا من ديناميكية الحرب الباردة في أجزاء عديدة من العالم. لقد شُجِّع الدين المحافظ على نحو كبير داخل الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة الشرق الأوسط ومنطقة جنوب قارة آسيا، لأنه كان يُنظر إليه على أنه سد منيع ضد الاشتراكية والأندبولوجيات اليسارية.

وبالطبع، فإن التفسيرات الرجعية للدين ليست بظاهرة جديدة، شأنها شأن أوجه الجدل حول العلاقة المناسبة ما بين الدين والسلطة السياسية، وعلى العكس استمر هذا الجدل لفترة زمنية طويلة. وفضلا عن ذلك، كانت المنظمات والأيديولوجيات المرتبطة بالمذاهب الأصولية الدينية نشطة طوال معظم القرن العشرين، ودخلت لفترات طويلة في صراعات على تعريف الأمة. إن ما تغير في السنوات القليلة الماضية هو السياق، فعن طريق استقطاب الجماعات الأصولية

بـدلا من معارضتهم، سـاهمت النخـب العلمانية على نحـو ظاهري في تطبيع ما كان يُنظر إليهم، في معظم الحالات، على أنهـم «أعضاء الجماعات المتطرفة التابعة للحركة المحافظة المنهزمة» (3). وبالتالي، جلب المسـؤولون السياسيون من الاتجاه السائد رؤى محدودة للقومية الدينية إلى الاتجاه الأيديولوجي السائد، ما جعلها أكثر مقبولية لدى المجتمعات التـي كان يُنظر إليها على أنها علمانية بشـكل متزايد. وهكذا ساعد المسؤولون بالدولة في إضفاء درجة من الشرعية سواء عن قصد أو من دون قصد – على نشـطاء الدين المحافظ. ساعد التوجه المتغير للمسـؤولين بالدولة عـلى شرح كيفية عثور الديـن الرجعي في الحالات المتغير للمسـؤولين بالدولة عـلى شرح كيفية عثور الديـن الرجعي في الحالات المتغير للمسـؤولين بالدولة عـلى شرح كيفية عثور الديـن الرجعي في الحالات المتغير للمسـؤولين بالدولة عـلى شرح كيفية عثور الديـن الرجعي في الحالات

## إعادة النظر في السياسة الدينية

يثير تحول النخب العلمانية ظاهريا بالدولة نحو تفسيرات محدودة للدين تساؤلين على درجة من الأهمية والارتباط، هما: لماذا استبدل الالتزام نحو الأفكار والأعراف العلمانية بهذه السهولة؟، ولماذا كان الانجذاب نحو تفسيرات محدودة (بالمقارنة للتفسيرات الشمولية) للدين بهذه القوة؟ فيما يتعلق بالتساؤل الأول، أثبت الولاء للأفكار الليبرالية - وحصر الدين في المجال الخاص - أنه أقل إلزاما في كل من الحالات التي جرى استعراضها في أثناء السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي مقارنة بالإجبار على تبني الطائفية الدينية. ويجادل البعض بأن هذا يعكس محدودية الولاء في المجال العام المجرد من الرموز الدينية أو الانجذاب المستمر نحو اليقين في عالم حافل بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية (4). هذه نقاط مهمة وقاطعة، ومع ذلك، هناك ما هو أكثر من مجرد الإجابة عن هذين التساؤلين فيما يتعلق بهذه القضايا. تعتبر الحالات في هذا الكتاب تثقيفية. وفي كل مثال، كان الدين (ولايزال) محوريا بالنسبة إلى إقامة هويات جماعية، وتحديدا قومية، وبالتالي استُحضر بهدف تنشيط أو مناشدة الولاء العرقي أو الديني للدوائر الانتخابية الرئيسية. وفضلا على ذلك، يُعد الدين ضروريا لأنه يمنح إطار عمل أخلاقيا للسياسة الحديثة. كما يوفر الدين شعورا بالانتماء إلى المجتمع الأكبر وارتباطا بالمؤسسات التي تحكم المجتمع. والأكثر من ذلك أنه يوفر صيغة وخطابا للإجراء السياسي ويضفي جودة لا تزول على المؤسسات التي هي، في حقيقة الأمر، نماذج اجتماعية حديثة. وبالتالي، فإن المناقشات التي تدور حول شرعية الدول الحديثة – بالإضافة إلى النقد الموجه إلى هذه الدول – يعبر عنها من خلال لهجة دينية دارجة.

هـذا يجعلنا ننتقـل إلى الأمر الثاني. لم يكن الدين فقط هـو الذي رُوِّج له، بل أيضا تفسيراته المحدودة. لماذا حدث ذلك؟ هناك إجابتان عن هذا السؤال جرى توضيحهما من خلال الحالات الثلاث. تتمثل إحداها في أن الطائفية المتأصلة في فكرة الدولة القومية - التوجه نحو أيديولوجية مجانسة للوحدة - تتواءم على نحو أكثر سهولة مع الرؤى المحدودة للدين مقارنة بالتكيف مع الرؤى الليبرالية. بمعنى آخر، تتناسب الطائفية المتأصلة في التفسيرات المحدودة للدين بسهولة أكبر مع المتطلبات الأيديولوجية للدولة الحديثة مقارنة بإبهام الدين الليبرالي. ويُعتبر الأمر المرتبط بذلك بشكل كبير هو الثقة التي منحها الدين الرجعي والفائدة التي وفرها لمصلحة المسـؤولين السياسـيين. وثانيا، هناك دور مصيري لعبته النخب بالدولة في الترويج لرؤية واحدة للدين والمجتمع ومعارضة الآخرين. وإذا كانت النقطة الأولى تشير إلى التوجهات - والتوترات - المتأصلة داخل كل من الدين والمجتمع، تتضمن النقطة الثانية قوة واختيار الإنسان. ووفقا لما وضحته الحالات، لم يكن تبني الطائفية واحتضانها مسيطرا عليه ومحددا بواسطة طبيعة الدولة. على العكس، كان هناك توتر مستمر بين الرؤى الليبرالية والرجعية للأمة، وكان ذلك عنزلة خاصية محددة للسياسة الخاصة بالمجتمعات الثلاثة. وفضلا عن ذلك، أثبت الدور النشط الذي لعبته النخب بالدولة حول كيفية تعريف الأمة أهميته في نجاح التخلي الليبرالي في السياسة الدينية منتصف القرن العشرين والتفسيرات الرجعية في الجزء الأخير من القرن. وبالتالي، يساعد هذا على شرح الانتقال من تعبير معتدل للدين المدني إلى قومية دينية أكثر جزما. وعلى الرغم من أن كلتا الرؤيتين للمجتمع كانتا كامنتين في فكرة الدولة القومية، فقد كان للإجراءات التي اتخذها زعماء الدول دور مهم في ظهور إحداهما كقوة مسيطرة أثناء أي مرحلة من الزمن.

لا يمكن لأحدهم أن يفترض، وفقا لما توضحه الحالات، أن الرؤية المحدودة للدين والمجتمع هي بطريقة أو بأخرى أكثر طبيعية وأكثر أصالة، أو أكثر فاعلية في

نهاية المطاف. كما لم يَرد داخل الحالات أن انبعاث السياسة الدينية هو ببساطة أمر ناتج عن تلاعب النخب. على العكس، فإن ما يوضحه هذا الكتاب هو الطبيعة المتفاعلة والمتغيرة للعملية بأكملها. إن الدين عبارة عن قوة فعالة استتُخدمت بالتناوب لأغراض حسنة وسيئة بواسطة المسؤولين السياسيين. وفضلا عن ذلك، يمكن أن يمنح الدين أساسا شموليا للحياة الاجتماعية أو يقوم بتبرير شوفينية محدودة (وعنيفة في أغلب الأحيان). وهناك بعض النقاط الضمنية في هذا التقلب، وهي الافتراضات المتعلقة بالطبيعة البشرية والتوتر المستمر بين الدوافع المتثل للجنس البشري ودوافعه الأكثر عدوانية. وبالتالي، يعكس التلاعب بالرؤى الرجعية للجنس البسطة الزعماء السياسيين استعدادا لتحقيق الغرائز الأساسية لأغلبية المجتمع. وبدلا من الانجذاب إلى قراءة أكثر تقوى للدين – قراءة تعمل على توحيد المجتمع. وبدلا من الانجذاب إلى قراءة أكثر تقوى للدين على طول خطوط طائفية. كان الديني نية واضحة لاستقطاب قطاعات السكان على طول خطوط طائفية. كان الديني نية واضحة لاستقطاب قطاعات السكان على طول خطوط طائفية. كان المجتمع) على حساب الآخرين.

ومن المثير للاهتمام أنه في الحالتين اللتين كانت فيهما مساءلة دعوقراطية – الهند والولايات المتحدة – كانت هناك حدود واضحة للانجذاب نحو الشوفينية الطائفية. وعلى الرغم من وجود قبول تلقائي بشكل واضح في كلتا الحالتين تجاه خطاب القومية الدينية، فقد نتج عن التجاوز الذي أدت إليه هذه الظاهرة – الانقسام والضغينة والاضطهاد والحرب – رد فعل عنيف، وتمثلت النتيجة في العودة إلى الاعتدال والنفور واسع الانتشار من السياسة المتطرفة. وكان هذا واضحا في نتيجة الانتخابات الهندية في العامين 2004 و2009، والرفض المتزامن لسبجل حزب بهاراتيا جاناتا في السلطة، وكان ظاهرا أيضا في الهزائم الانتخابية للحزب الجمهوري في العامين 2006 و2008 في الولايات المتحدة. وفي كلا المثالين للحزب الجمهوري في العامين 2006 و2008 في الولايات المتحدة. وفي كلا المثالين عودة إلى سياسة أكثر وسطية وابتعاد معظم المسؤولين السياسيين عن الخطاب الساخن الذي شهدته السنوات الماضية، وإن بصفة مؤقتة. رأى واضعو الإستراتيجيات أمثال كارل روف في الشعبوية اليمينية المؤهلات التي واضعو الإستراتيجيات أمثال كارل روف في الشعبوية اليمينية المؤهلات التي تؤدي إلى كسب الأغلبية الدائمة، لكن ثبت فشل ذلك في النهاية. وقد تكون

السياسة الدينية المحدودة وسيلة فعالة لاكتساب السلطة، لكنها لم توفر أساسا قابلا للاستمرار لمصلحة الحكم. وعلى العكس، كان للانقسام والاستقطاب اللذين كانت تعتمد عليهما هذه الإستراتيجية أثر مؤذ بشكل هائل في الخطاب العام والحكومة. وإضافة إلى ذلك، تسببت السياسة الثقافية للحزب - في كلتا الحالتين – في انسلاخ المصوتين الوسطيين الذين كانوا أساسيين لاستمرار الحكم. وبالتالي، في الهند والولايات المتحدة، أسهم المفهوم بأن هذه الأحزاب السياسية كانت مسيطرا عليها من المتطرفين في إضعاف قدرتهما بشكل كبير على المضي قدما نحو إقامة تحالف ثابت، كما أثر على مكاسبهما بشكل عكسي داخل صناديق الاقتراع. وتمنح هذه النقطة الأخيرة سببا للتفاؤل والأمل بخصوص الجاذبية المتأصلة للتسامح وقابليته للتطبيق. حتى وإن استمر الخطاب في كلا البلدين مفعما بلهجة دينية دارجة، فهو يتجنب على نحو متزايد التزمت الديني والتعصب بلهجة دينية دارجة، فهو يتجنب على نحو متزايد التزمت الديني والتعصب الأعمى، عا أن ذلك بكل بساطة لا يلقى قبولا لدى الوسط المعتدل 6.

هناك اثنان مـن المضامين النظرية الأخرى لهذا الكتـاب جديرة بالذكر. أولا، لا تعكس السياسـة الدينية المعاصرة صراعا ما بين قوى التقدم والحداثة، ولا عثل الانبعاث الديني مذهبا تقليدي مناهض للحداثة. وعلى الرغم مما لهذا النمط من جاذبية سطحية، فهو مخادع في نهاية الأمر. بادئ ذي بدء، لم تكن أي من الدولة أو الحداثة علمانية تماما. كما توضح الحالات المذكورة فإن الدول وبعض مسؤوليها قد استحضروا بصفة دائمة نموذجا معينا من الرواية الدينية في سياق الخطاب الوطني أو الطائفـي. وعلى الرغم من أن ذلك كان شـموليا في بعـض الأحيان – ومتوافقا مـع رؤية علمانية – كان في أحيان أخرى محدودا للغاية ومقرونا برؤية مسـيحية للهـدف القومي. وعلى نحو مشـابه، لم تُعرَّف الحداثة مطلقا بشـكل محدود من خـلال أفكار التنوير المتعلقة بالمنطق والتسـامح والاحتـواء. وعلى العكس، هناك العديد من المسـارات التي تتجه نحو الحداثة، وهي في الغالب طائفية ومحدودة في التوجه بقدر كونها لا قومية وشمولية. وهذا يرجع، مرة أخرى، إلى أن المعتقدات التقليدية التي تدعم السياسة الحديثة هي نفسها مُعرفة على نحو مملوء بالإبهام والغموض. وبالتالي، تنعكس الاختلافات حول الدين على الرؤى التنافسـية للحياة والغموض. وبالتالي، تنعكس الاختلافات حول الدين على الرؤى التنافسـية للحيات الدينية الديناء والرؤى التنافسـية للحداثـة. وهكذا، لا تمثـل الأيديولوجيات الدينية الديناء والرؤى التنافسـية للحداثـة. وهكذا، لا تمثـل الأيديولوجيات الدينية الديناء والرؤى التنافسـية للحداثـة. وهكذا، لا تمثـل الأيديولوجيات الدينية

المحافظة التي ظهرت بقوة في أثناء السنوات القليلة الماضية عودة إلى مفهوم مخلد للتقليد، ولكنها بدلا من ذلك كانت مثالا عصريا على الممارسة العتيقة لربط الدين بالسلطة السياسية.

ثانيا، يثبت الكتاب الادعاء بأن الأديان (أو أديانا معينة) ليست بأي حال من الأحـوال متآلفة وموحـدة أو مُعرفة مجموعة ثابتة مـن القيم. على العكس، وفقا لما توضحه الحالات، يتصف كل تقليد ديني بعدد متنوع من التفسيرات المتنافسة - متحررة ومحافظة، ليبرالية ورجعية - وتمنح هذه الانقسامات أفكارا متنافسة عن كل من السلطة الدينية وبناء الحداثة. وبالتالي، ما نود مناقشته هنا هو صراع مزدوج، حيث يشمل الأول إعادة تفسير تقليد ديني معروف لمصلحة العصر الحديث - تفسير متأصل في الوحي أو المنطق - بينما يتضمن الثاني تطبيق هذه الأفكار على المشهد السياسي. هل من اللازم أن تعمل أفكار وهويات دينية معينة على تعريف مؤسسات الدولة القومية؟، أو هل من الممكن الوصول إلى سياسة يكمن فيها حل وسط ؛ باختصار، كيف يجري بناء الحداثة - والأمة ؟ إن أوجه الجدل حول المفاهيم العلمانية مقارنة بالدينية للنظام الأخلاقي هي الوسائل التي يُجاب من خلالها عن هذه التساؤلات، وذلك لأنها تحرض الرؤى المتنافسة لكل من التقليد الديني والحداثة كل منهما ضد الأخرى. وبالتالي، فإن ما ينتج في كل حالة هو تنافس الدولة والمعارضة على السلطة السياسية، وسعى كل طرف من الطرفين إلى التضخيم من فاعلية تفسير معين لتقليده المشترك بهدف الحصول على «مكسب سياسي في خضم ذلك الخلاف المهلك»(6). وعلى الرغم من ذلك، لم تكن أي من الدولة أو المعارضة متمسكة بتفسيرات معينة للدين، بل كان ذلك متفاوتا مرور الوقت ويعكس أهدافا مختلفة.

### مقارنة الحالات

هناك العديد من الأناط المشتركة في كل حالة والتي تفتح الباب للاسترسال. كان أولها التوتر التاريخي ما بين السياسة الدينية والمفاهيم العلمانية للنظام الأخلاقي. اعتمد قبول رؤية علمانية للنظام الاجتماعي في كل حالة وبشكل كبير على الرغبة في توفير حل وسط أشار إليه غيرتز بأنه ضروري لإقامة قاعدة شمولية

للحياة السياسية في خضم مجتمعات متعددة دينيا. كان هذا واضحا في الإجماع التأسيسي لكل من الهند والولايات المتحدة، بالإضافة إلى القومية العربية التي نادى بها عبدالناصر. كما كان ظاهرا أيضا في نشأة التسامح الديني في أوروبا في القرن السابع عشر. أسهم التنوع المتأصل في المجتمعات متعددة الأعراق والأديان في منع – على الأقل في عيون النخب المسيطرة – ارتباط سلطة الدولة بأحد التفسيرات المعينة للدين، ومنح ذلك الأساس للتسامح الديني والترويج لمفهوم علمانية الدولة. وفي هذا السياق، فهمت العلمانية بأنها غير منحازة في الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية، وليس بأنها معادية للدين. وتباعا، منع النظام العلماني ارتباطا متسقا بين الوضع المدني والهوية الدينية، ومثل بديلا أكثر صلاحية للطائفية المصاحبة للقوميات العرقية أو الدينية.

على الرغم من المساعر التي أظهرها المعادون لأي شكل من أشكال التعبير الديني في المجال العام، ظل الدين خاصية مشتركة للحياة الوطنية في المخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. وفي أثناء هذه الفترة الزمنية كانت التفسيرات الليبرالية أو «العصرية» للدين سائدة – على المستوى القومي على الأقل – ونُظر إليها على أنها متوافقة مع متطلبات التطور الاقتصادي والسياسي. وقد انعكس ذلك التوجه على المفاهيم الأكثر ليبرالية وعلمانية للنظام الذي ميز الحالات داخل هذا الكتاب. وُجدت الجماعات والخطاب المحافظ، ليس فقط وسط النخب من النظام القديم. ومع ذلك لم يكن لمؤيدي الدين المحافظ الدعم السياسي الذي يتمتعون به في الوقت الراهن، وكان هذا نتيجة للمعارضة التي أبداها الزعماء الوطنيون في أثناء هذه الفترة للأجندة السياسية المتعلقة بالنخب التقليدية والتوجهات الشوفينية للدين الأصولي. وبالتالي، فإن ما تغير في كل حالة هو توجه المسؤولين في الدولة نحو تفسيرات رجعية للتقليد الديني والسعي المرتبط إلى الاستقطاب والترويج لمعتقدات محافظة أو طائفية لكي تكون أساسا للسلطة الوطنية.

وهناك غط آخر مشترك غثل في توجه الشخصيات المحورية ضمن عملية التحول الديني من كل حالة إلى أن يكونوا ساسة على قدر من البراغماتية من الذين استخدموا الدين بطريقة نفعية على نحو كبير. ولم يُعرف هؤلاء المسؤولون

السياسيون بالضرورة من خلال معتقداتهم الدينية، لكنهم أدركوا الفائدة من التلاعب بالدين لمصلحة تحقيق مكسب سياسي. ولم يرتبط كل من أنديرا غاندي وأنور السادات وريتشارد نيكسون بالسياسة الدينية بشكل نموذجي، لكنهم كانوا متورطين على نحو واضح في الترويج لأفكار دينية محدودة. ومع ذلك، لم يكن هذا الاستخدام المفيد للدين أمرا يمكن السيطرة عليه بسهولة، حيث فتحت سياساتهم الباب للجماعات والمسؤولين الذين تبنوا الطائفية الدينية بحماس والذين جرى تعريفهم من خلال غايتهم الدينية. خلاصة القول، خلقت السياسات التي اتبعتها تلك النخب العلمانية ظاهريا بالدولة بيئة سياسية اتسمت أكثر بارتباطها بالدين وتكيفها مع توجهات الأغلبية. وبالتالي، ليس من المفاجئ أن يتشكل الزعماء والنشطاء الوطنيون الذين ظهروا فيما بعد بشكل أكثر وضوحا بناء على عقيدتهم الدينية (أو الطائفية) ممن سبقوهم (7).

وفضلا على ذلك، كان لهذا التلاعب بالدين تبعاته الوخيمة في حالة السادات والسيدة غاندي. كان المراد من تسييس الدين غرس درجة من الهدوء والمزيد من الطاعة لسلطة الدولة، وكان الافتراض أن الدين المحافظ سيدعم سياسة الوضع الراهين. كان ذلك خاطئا على نحو جوهري. لم تأخذ هذه السياسات في اعتبارها الراديكالية الخطيرة للنماذج المتطرفة الناتجة عن المعتقد الديني، ولم تأخذ أيضا في الحسبان احتمالية دعم هذه النماذج المحافظة من الدين بعض الغايات الخاصة في الحكومة ومعارضة أهداف أخرى. إضافة إلى ذلك، لم تتوقع هذه النخب المختلفة بالدولة الخطر المُحدق من جهة نشطاء الدين وعدم استعدادهم للقيام بدور يكلفه به الآخرون.

ينطبق أيضا عجز زعماء الدول للسيطرة على القوى التي كانوا قد أطلقوا لها العنان من قبل على بعض الأمثلة الأخرى من السياسة الدينية المعاصرة. ولعل أفضل مثال على ذلك هو دولة باكستان الحديثة (8). فعلى مدار أكثر من ثلاثين عاما مضت وفرت أجهزة الاستخبارات في باكستان – المعروفة بوكالة الاستخبارات الباكستانية (ISI) – الدعم (العسكري والمالي والسياسي) للجهاد الإسلامي، وكان ذلك واضحا في أثناء حقبة الثمانينيات من القرن الماضي عندما كانت وكالة الاستخبارات الباكستانية القناة الرئيسية لتمويل المجاهدين في

أفغانستان في أثناء حربهم ضد الاتحاد السوفييتي. كما ساندت أيضا وكالة الاستخبارات الباكستانية حكومة حركة طالبان حيث قدمت لها يد العون للوصول إلى السلطة في أفغانستان منتصف التسعينيات. وبالمثل، ساعدت وكالة الاستخبارات الباكستانية على إقامة جماعات جهادية أخرى وتمويلها مثل منظمة «للسكر طيبة» ومنظمة «جيش محمد» وحركة طالبان الأفغانية. وأدارت هذه المنظمات الجهادية عملها – وتستمر في إدارته – من داخل الأراضي الباكستانية، وتعارضت مصالحها بشكل متزايد مع مصالح الحكومة الباكستانية. وعلى الرغم من أن هذه الجماعات الجهادية كان يُنظر إليها في وقت ما بأنها أداة من أدوات سياسة باكستان الخارجية، فلم تعد تلك الجماعات خاضعة لسيطرة أي من المنظمات الرسمية. وعلى نهج الجماعات الإسلامية في مصر، اتخذت الحركة الجهادية في باكستان حياة مستقلة تهدد نصيرها السابق. وربا نظر بعض الزعماء أمثال ضياء الحق إلى المذهب الأصولي السني بوصفه وسيلة مفيدة لبناء الدعم الشعبي وسط أغلبية قطاعات السكان، لكن الدولة تكبدت ثمنا باهظا نظير تنفيذ هذه السياسات متمثلة في الانقسام الطائفي وأعمال العنف باهطنا نظير تنفيذ هذه السياسات متمثلة في الانقسام الطائفي وأعمال العنف بالمتقرار.

الجدير بالذكر أن صعود الجهاد الإسلامي داخل منطقة جنوب القارة الآسيوية لم يكن ببساطة نتاجا لوكالة الاستخبارات الباكستانية. على العكس، كانت حكومات (وأجهزة استخبارات) الولايات المتحدة ودول أخرى متورطة بشكل كبير في توفير الدعم المالي والعسكري الذي أطلق حركة الجهاد الدولي. نُظر إلى الجهاد الإسلامي في أثناء هذه الفترة الزمنية بأنه أداة ضرورية لمقاومة التدخل السوفييتي في أفغانستان وللتصدي للحرب الباردة. وبالتالي، كان الترويج للدين المحافظ من قبل حكومات مؤيدة للغرب يحركه عدد متنوع من الاعتبارات الإستراتيجية منها اعتقاد بأن المذهب الأصولي السني يمكنه أن يشكل حصنا منيعا ضد كل من تأثير الاتحاد السوفييتي وضد انبعاث المذهب الشيعي للثورة الإيرانية. وبالطبع، تمثلت التبعات غير المقصودة في أن الدعم الخارجي الوارد من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية قد ساعد على تعزيز الحركة الإسلامية ونشر الجماعات الجهادية الإسلامية غير مُحكمة الاتصال في جميع أنحاء العالم، وهو الأمر الذي مهد الطريق الإسلامية غير مُحكمة الاتصال في جميع أنحاء العالم، وهو الأمر الذي مهد الطريق

لانتشار الجهاد الإسلامي في جميع أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أثناء التسعينيات من القرن الماضي، وخلق تنظيم القاعدة، في نهاية المطاف، أحداث الحادي عشر من سبتمبر.

ظهرت أيضا توجهات مماثلة، على الرغم من كونها غير متطرفة، داخل إسرائيل وتركيا، حيث منحت الحكومات العلمانية، على مدار التاريخ القصير لإسرائيل - العديد من وسائل التكيف المتنوع ليهود «الحريديم» المتشددين. واتُخــذ هذا الإجــراء على نحو جزئي لضمان ولائهم لكن أيضا لإقامة الشـخصية اليهوديـة الخاصـة بالدولة. وتضمـن تكيف الحكومة مع الديـن تمويل الدولة لـ «اليشيفاز» (مراكز تدريس تعاليم الديانة اليهودية)، والإعفاء من الخدمة العسكرية، ودعم المستوطنات الدينية على الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها في حسرب يونيو العام 1967. كما اعترفت الدولة أيضا بالجناح شديد التعصب على أنه المفسر الأصلي للتقليد الديني، مما منحه تأثيرا غير متناسب فيما يختص بالأمور الدينية والثقافية على حساب مفسرين آخرين من ذوي العقلية الإصلاحية. باختصار، أسهم اليسار العلماني في نمو اليمين الديني، وهي قوة ظهرت ليصبح لها تأثير سياسي ملحوظ بصعود حزب الليكود وأحزاب سياسية دينية بشكل أكثر وضوحا مثل حزب شاس. وعلى نحو مماثل في تركيا، روجت الحكومـة لدين الإسلام في أثناء الثمانينيات من القـرن الماضي لاتخاذه كحصن منيع ضد اليسار السياس. وبعد الانقلاب العسكري العام 1980، جرى تطهير مواقع النفوذ من أولئك المتعاطفين مع اليسار. وفي الوقت نفسه أعيد تقديم التعليم الديني داخل المدارس الحكومية، وبنيت المدارس باستخدام تمويلات من الدولة، وبدأت القومية التركية تتخذ طابعا دينيا. وأتت هذه السياسات بثمارها تحـت حكم توركوت أوزال، رئيس حزب الوطن الأم المحافظ (ANAP) ورئيس الوزراء التركي من العام 1983 حتى 1989. في أثناء فترة ولايته، جرى ربط الدين ببرنامج للتحرر الاقتصادي وسياسة الوضع الراهن. وعلى الرغم من سعى الجيش نحو عكس ذلك التوجه في أثناء التسعينيات، فقد أدت السياسات السابقة إلى تغيير المجتمع التركي بطريقة مهدت الطريق لصعود حزب الرفاه الإسلامي، وفيما بعد حزب العدالة والتنمية (AKP) الذي وصل إلى السلطة في العام 2005.

هناك غط ثالث ومتصل يتضح في كل الحالات، وهو ارتباط التفسيرات الرجعية للدين بظاهرة الشعبوية اليمينية، حيث استُحضرت التفسيرات المحدودة للتقليد الديني في كل مثال لحشد المشاعر الشعبية على طول خطوط طائفية، وليسـت طبقية. وفقا لما توضحه الحالات في هذه الدراسة، كان الهدف من استخدام الدين بواسطة المسؤولين السياسيين المحافظين هو إقامة قاعدة ثقافية أو دينية لمصلحة سلطة الدولة ولغرس قبول شعبى للسياسات التي أيدت نمطا قائما وهرميا للنظام الاجتماعي. وتركزت المشكلة التي واجهت النخب المحافظة في كيفية جعل الفقراء يصوتون لمصلحة السياسات التي كانت تؤيد المصالح الاقتصادية والسياسية لحفنة قليلة من الأفراد، وكان الحل الذي ركزوا عليه هو من خلال المناشدات للدين والثقافة. وفي كل حالة، كان استحضار الدين والمناشدات الطائفية جزءا من محاولة أكثر اتساعا لإعادة توجيه القلق واليأس الاجتماعي والاقتصادي بعيدا عن انتقادات الرأسمالية أو سياسة الدولة ونحو هدف آخر أكثر ملاءمة. وبالتالي، ارتبطت عادة العلل التي عاناها المجتمع بالعلمانية الصريحة التي عملت على عزل الدين (وبالتالي الأخلاق) عن الحياة العامة، أو بـ «نخب علمانية» قدمت مصالح الأقليات على مصالح الأغلبية من قطاعات السكان. وجرى أيضا توجيه مثل ذلك العداء الشعبي إلى قطاعات السكان من الأقليات أنفسهم - حيث صُوروا بأنهم غير وطنيين أو خطر يحدق مجتمع الأغلبية - أو تجاه دول منافسة. كان ذلك النمط من الحشد الثقافي واضحا في الحالة الهندية، التي استُحضر فيها الدين لمجابهة الحشد الطبقي، وفي برنامج الاستقطاب الإيجابي في الحالة الأمريكية.

وأخيرا، يتمثل النمط الرابع في فقدان الالتزام الأيديولوجي في كل حالة. على سبيل المثال جنحت الحملات السياسية في كل من الهند والولايات المتحدة بشكل متزايد إلى إستراتيجيات التسويق والانقياد بعيدا عن الجدل السياسي الحقيقي. وبالتالي، يجسد التأكيد المتزامن على القضايا الاجتماعية خطابا محيرا كان يُستخدم لحشد جمهور من الناخبين له اهتمامات مماثلة، ولم يهدف إلى توفير برنامج للحكم. وفضلا على ذلك، استخدمت القضايا الاجتماعية المسببة للشقاق بشكل شائع الإضعاف، وليس لتشجيع، حوار حقيقي بشأن الأمور المتعلقة بالاهتمام القومي،

وهو الأمر الذي ولد ما أشار إليه ديون بأنه «سياسة الخيارات الخاطئة» (9)، كها أسهم أيضا في وجود شعبوية تنافسية. وفي هذا السياق، لم تتجه النخب السياسية إلى الدفاع عن الأعراف والهويات العلمانية أو قطاعات السكان من الأقليات، على العكس تبنى المسؤولون السياسيون من جميع الأطياف سياسة الدين الحصري على نحو كبير خشية أن يُنظر إليهم على أنهم غير أصليين من الزاوية الثقافية. كان هـذا واضحا على وجه التحديد في مصر، حيث لم يختر نظام حكم مبارك الدفاع عن الأعراف والأفكار العلمانية أو الإسلام الليبرالي في مواجهة التحدي الإسلامي، لكنه روج بدلا من ذلك لرؤيته المتعلقة بالدين المحافظ كوسيلة للتخفيف من حدة انتقاد الإسلاميين. ونتيجة لذلك، اتجه كل من المعارضة الإسلامية والدولة إلى مناشدة الإسلام ذي التوجه السلفي من أجل تعزيز مطالبهم التنافسية للوصول السلطة السياسية.

### بناء صدام الحضارات وهدمه

من الواضح أن الدين سوف يظل عاملا مهما للسياسة الحديثة. فعلى الرغم من وصف هنتينغتون لهذا العصر بأنه عصر الخلاف الديني ما بين «الحضارات» - كل منها معرف بأنظمة قيم متنافسة - توضح الحالات أن الانقسامات الحقيقية تكمن وسط التقاليد المختلفة بذاتها، ويبدو ذلك واضحا في أوجه الجدل المستمرة حول الدين والثقافة التي أرشدت الصراع من أجل تعريف الأمة. هناك خلافات قديمة الأزل في كل من الحالات الثلاث حول ما إذا كانت الأعراف والأفكار العلمانية المتعلقة بعدم التمييز تتوافق مع التقليد الديني للمجتمع المهيمن أم لا. وعملت هذه الديناميكية في مصر على تحريض النشطاء الإسلاميين وأعضاء المؤسسة الدينية الرسمية ضد المسلمين العلمانيين والليراليين. وبالمثل من داخل التقليد الهندوسي، كان الهندوس الليراليون والعلمانيون على خلاف شديد مع أعضاء جماعة سانغ باريفار حول كل من طبيعة تقليدهم ودوره في الحياة الاجتماعية. وعلى الرغم من ادعاء هنتينغتون أن الحضارة الغربية في الولايات المتحدة حول كل من التفسير الديني والقومية الأمريكية الداخلية في الولايات المتحدة حول كل من التفسير الديني والقومية الأمريكية

أنها، كذلك، منقسمة حول بعض القضايا الرئيسية مثل أساس السلطة الدينية وجدارة التسامح مع التنوع والرأي المعارض.

تستدعي هذه النقطة الأخيرة الاسترسال فيها. ذكرت الدراسة التي قدمها هنتينغتون ومن بعدها إدارة بوش على نحو متسق أن الغرب مُعرف بالتزامه نحو أفكار وأعراف التنوير لمجتمع منفتح، لكن أثبتت التجربة عكس ذلك، حيث أبرزت السياسات التي وضعت لشن حرب على الإرهاب العديد من الانتهاكات لحرية الفرد، وزيادة في سرية الحكومة، وعداء صريح للرأى المعارض. لا تعبر هذه الانتهاكات عن مجتمع منفتح لكنها على العكس، تنطبق أكثر على القوميات العرقية للمجتمع المنغلق. وفضلا على ذلك، لم يكن هذا التوجه قاصرا على سياسة عصر بوش أو سياسة الولايات المتحدة الأمريكية. على النقيض، هناك خاصية محورية لكل حالة استُعرضت في هذا الكتاب وهي الترويج لتفسير رجعي لكل من الدين والمجتمع عن طريق المسـؤولين السياسـيين الذين سعوا إلى ربط مصالحهم بالغاية الدينية والوطنية. ومن خلال الترويج لأيديولوجيات دينيـة رجعية - وخلـط الدين بالقومية - أسـهمت النخـب بالدولة في إقامة نــوع الخلاف الــذي حذّر منه هنتينغتــون من قبل. وفي كل مثــال، كان يرتبط تشجيع الشعبوية المحافظة عن قرب بنوع القومية الدينية التي تعتبر الجماعات الخارجية والأعداء من الداخل تهديدات قائمة ووشيكة. وبالتالي، فإن أي إجراء يُتخذ من قبل المسوولين بالدولة نيابة عن الأمة كان يُعتبر شرعيا تماما. أخذت هـذه الافتراضات منحى جديدا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، مبررة سعى إدارة بوش نحو شن حرب على الإرهاب بأسلوب كان يُنظر إليه عادة على أنه حرب دينية.

وعلى الرغم من ذلك، هناك اختلافات جوهرية بين التنبؤات التي ذكرها هنتينغتون وما اتضح في العصر الذي أعقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر لل يكن مطلقا الخلاف ما بين الولايات المتحدة ومعارضيها الإسلاميين بخصوص القيم الأساسية، لكنه على العكس كان ما بين جماعات وبلدان جرى تعريفهم بشكل متزايد على طول خطوط طائفية أو دينية. وبمعنى آخر، عملت الهيمنة المتصاعدة للقوميات الدينية داخل الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط

ومناطق أخرى على تعريف هذه الخلافات من منظور ديني، وبالتالي لم يكن الأمر أن الحضارات المختلفة تعكس قيما أو مثلا مختلفة، بل كان الأمر يتعلق بخضوع كل مجتمع إلى إغراء الطائفية الدينية في أشكالها المتنوعة. وباختصار، لم تكن استجابة إدارة بوش لمأساة أحداث الحادي عشر من سبتمبر مرشدة من خلال قيم التنوير، لكنها على العكس جسدت تأكيدا انتهازيا للسلطة يحركه شعور بالانتقام والأسى والمهمة الإلهية.

كانت الوقائع التي أحاطت بأحداث الحادي عشر من سبتمبر مثيرة للاهتمام لحاكان لها من تأثير مهم على أوجه الجدل الداخلية في الولايات المتحدة حول الدين والسياسة ومفهوم الأمة. كما سلطت الضوء أيضا على تعقيدات أوجه الجدل داخل الطوائف حول الحياة السياسية والاجتماعية، وذلك لأنها كانت تحدث في سياق الخلافات ما بين الطوائف. وبمعنى آخر، تأثرت أوجه الجدل حول النظام الاجتماعي بشكل كبير من خلال العلاقات ما بين الجماعات، تحديدا داخل مجتمعات يجري فيها تعريف الجماعات المختلفة من خلال هوياتهم الدينية. وباختصار، ساعدت عملية إضفاء الصبغة الطائفية على سياسة أحد المجتمعات في تطبيع طائفية متماثلة داخل مجتمعات أخرى، وحُرض على المجتمعات نحو دعم أقرانهم وإلهاب حماستهم داخل دول أو إحدى الدول أو المجتمعات نحو دعم أقرانهم وإلهاب حماستهم داخل دول أو مجتمعات أخرى. واتسمت هذه الديناميكية أيضا بالتعقيد من جراء الخلافات مجتمعات ألدول، حيث أسهمت الروابط الثقافية لقطاعات السكان من الأقليات مع القوى الخارجية في ترسيخ معتقد أن هذه الجماعات مشكوك في أمرها أو لديها انتماءات منقسمة.

وهكذا، منح مفهوم التهديدات غير المتبلورة على الأمة في الحالات الثلاث التي استعرضها هذا الكتاب تصريحا باضطهاد الأفراد والأقليات داخل المجتمع، كما أجاز أيضا – على الأقل لدى الفكر الشعبي – الانتهاك المتعمد للأعراف الدولية لحقوق الإنسان. ويعكس هذا التوجه تأليها للأمة – وبالتالي الدولة – وشيطنة متزامنة لأولئك الذين كان يُنظر إليهم على أنهم معارضون للمصلحة الوطنية (مهما كان هولاء). وعلى نحو مماثل، جرى عادة توجيه النقد من أيدوا رؤية ليبرالية أو

شمولية للحياة الاجتماعية بواسطة الوطنيين المتشددين ووصفهم بأنهم غير وطنيين أو غير ملتزمين على نحو كاف بالدفع عن الأمة. وبالتالي، جرى في هذا السياق اعتبار العلمانية إما غير أخلاقية لأنها لم تمنح الاحترام الكافي للنماذج المسيطرة للدين في الحياة العامة، أو أنها خائنة للوطن لأنها وضعت مصالح مجتمعات الأقليات في نفس مستوى مصالح مجتمع الأغلبية.

وعلى الرغم من استخدام الدين والخطاب المتعلق بالتقليد لتبرير مثل هذه السياسات، فإن الأساليب والغايات التي انتشرت من أجلها هي نتاج للدولة القومية الحديثة. وأدى انشغال الدولة بالأمن والترويج لتجانس وطنيي إلى وصم الرأي المعارض وجماعات الأقليات بأنها غير وطنية، وإجازة عدد مختلف من الإجراءات العسكرية والشرطية ضد من اتصفوا بالأعداء الداخلين والخارجيين. وساعد هذا التوجه على تطبيع تفسيرات متعصبة للدين وانتشار معتقد بأن أعضاء التقاليد الدينية الأخرى هم في الأصل معادون للمجتمع محل النقاش. وقد أدى ذلك أيضا، في كل من الحالات التي استعرضها هذا الكتاب، إلى تهميش (ووصم) الأفكار الدينية والسياسية الليبرالية. ولا تعكس هيمنة الطائفية الدينية الرجعية، مجددا، عودة إلى التقليد لكنها تعكس انبعاثا للأساليب المحدودة المتعلقة بالسياسة الحديثة. وتكمن المفارقة في أن السياسة الدينية التي اتضحت في أثناء الفترة الزمنية التي أعقبت الحرب الباردة – والرأي المتعلق بأن هذا يجسد صدام الحضارات – لم تكن بشأن الحرب الباردة – والرأي المتعلق بل كانت تتعلق بقبائيل متناحرة، اعتقدت كل جماعة قيم أو معتقدات مختلفة بل كانت تتعلق بقبائيل متناحرة، اعتقدت كل جماعة منها أن الله بنص ها.

وسواء كان انتخاب باراك أوباما في الولايات المتحدة أو التحول بعيدا عن التطرف في الهند قد أعلن عصرا جديدا من التسامح في السياسة الحديثة أم لا، فإن هذا يظل رهن التكهنات. إن محاولة إعادة مارد الطائفية الدينية مرة أخرى إلى قمقمه ليست بالمهمة اليسيرة. والمفارقة نجاح هذه المحاولة – والأمل في الإصلاح – يكون موجودا في الدين نفسه، حيث عنح التقليد الديني الليبرالي فرصة للتسامح وقاعدة لحياة سياسية مُعرفة بعدم التمييز. وفضلا على ذلك، ليس هذا إملاء خارجيا - أو حداثة أجنبية - يجري دسه داخل المجتمعات الكارهة للفكرة، بل عكن العثور على نظام اجتماعي شمولي ضمن التفسير الليبرالي للأديان داخل كل

الحالات التي استعرضها هذا الكتاب. وتُشدد هذه النقطة على أن الدين في إمكانه أن يكون مصدرا للحلاف. أن يكون مصدرا للحلاف. ومع ذلك، فالقضية هنا هي ما إذا كانت المؤسسات الحديثة للحياة السياسية والمسؤولون السياسيون الذين يشكلون هذه المؤسسات - ترغب مرة أخرى في تبني تفسيرات ليبرالية من الناحية الدينية للتقليد الخاص بهم، أو أن يظلوا أسيري الخطاب الطائفي للسياسة الدينية المحدودة، المؤدي إلى الخلاف والانقسام؟. لندع الوقت يجيب عن مثل هذه التساؤلات.

الهوامش

#### مقدمة

- (1) ذُكرت في كتاب «التطرف الإسلامي في مصر: الرسول والفرعون» Muslim Extrimism (
  نُكرت في كتاب «التطرف الإسلامي في مصر: الرسول المؤلف جيليز كيبل Gilles Kepel للمؤلف جيليز كيبل in Egypt: The Prophet and the Pharoah (بيركلي، دار نشر جامعة كاليفورنيا، 1993) ص192.
- (2) عـلى سبيل المثـال، انظـر في كتاب «التمـرد العالمـي: التحديـات الدينية للـدول العلمانية، من الميليشـيات المسـيحية وصـولا إلى تنظيـم القاعـدة» Challenges to the Secular States, from Christian Militias to al-Qaeda للمؤلـف مارك جيرغنسمير Mark Juergensmeyer (بيركلي، دار نشر جامعة كاليفورنيا، 2008). وعكن الاطلاع على أوجه جدل مماثلة بخصوص نشطاء الدين والحداثة في كتاب «رجال غير عصريين داخل عالم حديث: الإسـلام الراديكالي والإرهاب والحرب عـلى الحداثة» Unmodern Men داخل عالم حديث: الإسـلام الراديكالي والإرهاب والحرب عـلى الحداثة» in the Modern World: Radical Islam, Terrorism, and the War on Modernity للمؤلف مايكل مازار Michael Mazarr (نيويورك: دار نشر جامعة كامبريدج، 2007).
- (3) أقصد بالدين الرجعي تفسيرات التقليد الديني التي تضع تأكيدا على ما جاء حرفيا بالكتب المقدسة، والأخلاق المحافظة والمطلب الكلي للحقيقة الدينية.
- (4) لمزيد من المناقشات في هذه التوجهات داخل ماليزيا وباكستان، انظر كتاب «الأسطورة الاهسادية الإسلمية: الإسلام ووضع سلطة الدولة» Seyyed Vali reza Nasr (نيويورك: دار نشر ما لمؤلف سيد فالي ريزا نصر Seyyed Vali reza Nasr (نيويورك: دار نشر جامعة أكسفورد، 2001). وفي تركيا، انظر كتاب «الهوية السياسية للإسلام في تركيا» Political Identity in Turkey المؤلف أم. هاكان يافوز M. Hakan Yavuz (نيويورك: دار نشر جامعة أوكسفرد، 2003). وفي السودان، انظر كتاب «حرب الرؤى: صراعات الهويات في السودان» War of Visions: Conflicts of Identities in Sudan السودان» انظر السودان» Francis Deng (واشنطن دي. سي: دار نشر مؤسسة بروكينغز، 1995). وفي سيريلانكا، انظر كتاب «سيريلانكا: ابتكار العداء» David Little المريكي للسلام، 1994).
- (5) استخدمت في هذا الكتاب مصطلح المذاهب الأصولية الدينية أكثر من مرة للإشارة إلى هذه الحركات السياسية المتأثرة بالدين والتي تُعرف بالتزامها بدور أكثر مركزية للتفسيرات المحافظة أو الرجعية للدين داخل الحياة السياسية. وتكمن خاصية تعريف المذاهب الأصولية في الدمج ما بين المحفزات الدينية والسياسية التي تعمل على ديناميكيتها وظهورها. انظر كتاب «الدين القوي: ظهور المذاهب الأصولية حول العالم» Strong Religion: The انظر كتاب «الدين القوي: ظهور المذاهب الأصولية حول العالم» وإيمانويل المؤلفين جبريل ألمونيد، وسكوت أبلباي، وإيمانويل سيفان Rise of Fundamentalisms around the World (شيكاغو: دار نشر جامعة شيكاغو، 2003).
- (6) استخدمت كلمة «ليبرالي» في هذا السياق بدقة لتحديد أنماط المجتمع التي تشجع حرية الفرد وتتوافق كذلك مع أعراف التنوير.
- (7) أدين بالشكر لزويا حسن Zoya Hasan للاستعانة عصطلحاتها وأفكارها بشأن ذلك التحول، انظر الجزء الذي كتبته زويا حسن بعنوان «التوجه المتغير للدولة وظهور الأغلبية أثناء حقبة الثمانينيات من القرن الماضي» في كتاب «الطائفية في الهند: التاريخ والسياسة والثقافة» Communism in India: History, Politics and Culture للمؤلف ك. ان. والثقافة» كل (دلهي: مانوهار، 1991).

- (8) أديــن بالفضل لأحمر ناديم أنــور Ahmer Nadeem Anwar، من جامعة دلهي، وديفيد ليتل كالعند الموضوع. David little، من جامعة هارفرد، لإلهامي بالأفكار فيما يخص هذا الموضوع.
- (9) عُرَف الدين هنا على أنه «مجموعة من المعتقدات والممارسات المحددة من الناحية الاجتماعية، والتي تتعلق بالواقع الذي يُعتقد أنه مقدس». انظر كتاب «أشكال السلطة» Forms of للمؤلف جيانفرانكو بوجي Gianfranco Poggi (مالدين، ولاية ماساتشوستس، دار نشر بوليتي، 2001) ص63.
- (10) عُرِّفت العلمانية هنا بدقة على أنها عقيدة سياسية توجب فصل السلطة الدينية عن السلطة الدينية عن السلطة السياسية، ويمكن تفسير ذلك بالتناوب كعداء للدين، أو حيادية الدولة الرسمية، أو شعور بالشمولية يتسامح مع الدين في المجال العام. وقد اتضحت هذه الفوارق في الفصل الأول من الكتاب. انظر أيضا الجزء الذي كتبه تشارلز تيلور Charles Taylor بعنوان «أنماط العلمانية» في كتاب «العلمانية وناقديها» Secularism and Its Critics للمؤلف راجيف بهارغافا وكتاب «العلمانية وناقديها» Rajeev Bhargava (دلهي: دار نشر جامعة أكسفورد، 1998).
- (11) عُرفت المفاهيم الليبرالية أو «الحديثة» للدين من خلال التوجه إلى قراءة الكتاب المقدس كاستعارة وليس حقيقة حرفية، حيث تستخدم هذه المفاهيم المنطق كأداة لتفسير الدين وتميل أكثر نحو التعددية الدينية، ويمكن العثور على العديد من هذه الفوارق داخل الفصل الأول. ويعتبر الإسلام السلفي قراءة حرفية للتقليد ينظر إلى بدايات المجتمع الإسلامي على أنه مثال للتقوى، ويعنى المصطلح السلف حرفيا «نسبة إلى الأجداد».
  - (12) تفسير حرفي أو سلفي للإسلام نسبة إلى تعاليم محمد بن عبد الوهاب.
- (13) انظر كتاب «المجتمع المنفتح وأعداؤه»، الجزءان الأول والثاني The Open Society and Its انظر كتاب «المجتمع المنفتح وأعداؤه»، الجزءان الأول والتعنين المؤلف كارل بوبر karl Popper (برينستون: دار نشر جامعة برينستون، 1971).
- The Ambivalence of the Sacred: «الدين والعنف والمصالحة» الدين والعنف والمصالحة» (14) Scott Appleby للمؤلف سلكوت أبلباي Religion, Violence and Reconciliation (نيويورك: دار نشر رومان اند ليتلفيلد، 2000)، ص27.
- (15) الإشارة هنا إلى الجزء الذي كتبه كليفورد جيرتس Clifford Geertz بعنوان «الثورة التكاملية» في كتاب «المجتمعات القديمة والدول الجديدة: البحث عن الحداثة في آسيا وأفريقيا» Old Societies and New States: The Quest for Modernity in Asia and Africa (غلينكو، ولاية إلينوى: دار نشر فرى، 1963).
- Comparative Historical «التحليل التاريخي المقارن في العلوم الاجتماعية (16) انظر كتاب «التحليل التاريخي المقارن في العلوم الاجتماعية Analysis in the Social Sciences للمؤلفين جيمس ماهوني وديتريك روسشيماير (2003). Mahoney and Dietrich Rueschemeyer
- (17) أدين بالشكر الجزيل لديفيد ليتل David little وسكوت أبلباي Scott Appleby، لما قدماه من أعمال في هذا المجال ولبصيرتهما النظرية التي اعتمد عليها اعتمادا كبيرا في تحرير هذا الكتاب.
- (18) أثار جيرتس Geertz جدلا مماثلا لما أشار إليه على أنه «إعادة التحول إلى التقليد الأيديولوجي» تحت عنوان «الأيديولوجية كمنظومة ثقافية» في كتاب «الأيديولوجية والسخط» Ideology تحت عنوان «الأيديولوجية كمنظومة أبتر David Apter (نيويورك، دار نشر فري، 1964).
- (19) للتعرف على معلومات مختصرة بشان الجدل «العلماني التكاملي» خلال حقبة التسعينيات من القرن الماضي، اقرأ الجزء الذي كتبه الكسندر فلورز Alexander Flores بعنوان «العلمانية

- والتكاملية والإسلام السياس: الجدل المصري» في كتاب «الإسلام السياسي: مقالات من تقرير السرق الأوسط» Political Islam: Essays from Middle East Report للمؤلفين جول السرق الأوسط، Joel Beinin and Joe Stork (بيركلي، دار نشر جامعة كاليفورنيا، 1997).
- (20) حديث أُجري مع نبيل عبدالفتاح من مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية في 5 أغسطس 2000.
- (21) للمزيد من المعلومات عن الرواية الدينية للقومية الأمريكية، انظر الجزء الذي كتبه روبرت بيلا Robert Bellah بعنوان «الدين المدني في أمريكا» في كتابه «ما وراء العقيدة: مقالات عن الدين في عالم ما بعد التقليدي» -Beyond Belief: Essays on Religion in a Post (بيركلي، دار نشر جامعة كاليفورنيا، 1991).

### الفصل الأول: إعادة تفسير السياسة الدينية الحديثة

- (1) اقـرأ مـا كتبـه بيـتر بيرغـر Peter Berger بعنـوان «محـو العلمانية من العـالم: نظرة عالمــة» في كتابه «محو العلمانية مـن العالم: انبعاث الدين والسياســة العالمية» Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics (واشنطن دي. سي: مركز الأخلاق والسياسة العامة، 1999).
- (2) الأكستر معرفة من بين هؤلاء هما مارتن مارتي وسكوت أبلباي Fundamentalisms Observed في كتابها «التدقيق في المذاهب الأصولية» Appleby في كتابها «التدقيق في المذاهب الأصولية يكاغو: دار نشر جامعة شيكاغو، 1991) وكتب أخرى من ضمن مشروع المذاهب الأصولية (شيكاغو: دار نشر جامعة شيكاغو، 1991) وكتاب مثل كتاب «الحشد السياسي والمعتقدات الدينية» Ted Jelen للمؤلف تيد جيلين Religious Beliefs (نيويورك: دار نشر بريجر، 1991)، وكتاب «الدين والسياسة من منظور مقارن: الواحد والقليل والكثير» Comparative Perspective: The One, the Few, and the Many وسليد ويلكوكس Ted Jelen and Clyde Wilcox (نيويورك: دار نشر جامعة كامبريدج، Defenders of (نيويورك: دار نشر جامعة كامبريدج، God: The Fundamentalist revolt against the Modern Age (كولومبيا: دار نشر جامعة جنوب كارولينا، 1995). Bruce Lawrence
- (3) انظر، على سبيل المثال كتاب «رجال غير عصريين» Unmodern Men للمؤلف مازار Mazarr.
- (4) انظر أيضا كتاب «الحرب العالمية الرابعة: الصراع الطويل في مواجهة الفاشية الإسلامية» World انظر أيضا كتاب «الحرب العالمية الرابعة: الصراع العدة للمؤلف نورمان بودهوريتز Worman Podhoretz (نيويورك، دار نشر دبلداي، 2006). وهناك رأي مماثل لهذا الرأي في كتاب «البرج المتجلي: تنظيم القاعدة والطريق لأحداث الحادي عشر من سبتمبر» في كتاب «البرج المتجلي: تنظيم القاعدة والطريق لأحداث الحادي عشر من سبتمبر» للمؤلف لورانس رايت للمؤلف لورانس رايت (2006 لنويورك: دار نشر فينتاج بوكس، 2006).
- (5) انظر كتاب «التمرد العالمي» Global Rebellion للمؤلف جورغنسمير Juergensmeyer وكتاب «محبو العلمانية من العبام العبام العبام العبام المؤلف بيرغر Desecularization of the World للمؤلف بيرغر Desecularization of the World المؤلف بيرغر العبام النظر أيضا كتباب «الحرب الباردة الجديدة؟ القومية الدينية في مواجهة الدولة العلمانية» The New Cold War? Religious Nationalism Confronts the Secular State المبؤلف مبارك جورغنسمير Mark Juergensmeyer (بيركيلي): دار نشر جامعة كالنفورنيا، 1993).

- (6) انظر كتاب «التمرد العالمي» Global Rebellion للمؤلف جورغنسمير (10) انظر كتاب «Juergensmeyer
- (7) انظر كتاب «أشباح البلقان: رحلة عبر التاريخ» Robert Kaplan (نيويورك: دار نشر فينتاج ديبارتشرز، History للمؤلف روبرت كابلن مواجهة العالم» للمؤلف كابلن Kaplan في مجلة (1993)، وانظر أيضا مقال بعنوان «مواجهة العالم» للمؤلف كابلن The Atlantic Monthly في مجلة «الأطلنطي» التي تصدر شهريا The Atlantic Monthly، ديسمبر 2001.
- (8) انظر مقالا بعنوان «صدام الحضارات» للمؤلف صامويل هانتينغتون «صدام الحضارات» للمؤلف صامويل هانتينغتون في مجلة الشيئون الخارجية Foreign Affairs، صيف العام 1993، ص68. وتطرق هانتينغتون في مجلة الشيئون الخرب العالمية القادمة، إن كان هناك في الأصل، سوف تكون حربا بين الحضارات» ص82.
- (9) انظر كتاب «الحرب العالمية الرابعة: الصراع الطويل في مواجهة الفاشية الإسلامية» World war «الحرب العالمية الرابعة: الصراع الحرب العالمية المواسف المؤلف نورمان بودهوريتز IV: The Long Struggle against Islamofascism (نيويورك، دار نشر دبلداي، 2006).
- (10) على سبيل المثال، انظر كتابات روبرت سبينسر ودانيال بيبس Robert Spencer and Daniel Pipes.
- (11) انظر تعليقا كتبه نورمان بودهوريتز Norman Podhoretz بعنوان «الدفاع عن الحرية»، نوفمبر 2005.
- (12) انظر كتاب «العدو في المرآة: الأصولية الإسلامية وحدود العقلانية الحديثة» Enemy in the Mirror: Islmaic Fundamentalism and the Limits of modern للمؤلفة روكسان إيوبنز Roxanne Eubens (برينستون: دار نشر جامعة برينستون، 1999) ص6.
- (13) منقولة عن مقال في جريدة «الواشنطن بوست» Washington Post بعنوان «قوات مشاة البحرية الأمريكية تتكبد خسائر فادحة في العراق»، 7 أبريل 2004.
- Sayyid سيد المثال، انظر كتاب «معالم في الطريق» Milestones للمؤلف سيد قطب Milestones على سبيل المثال، انظر كتاب «معالم في الطريق» Qutb (2000)، وانظر الفقرة بعنوان «النهضة الجديدة» التي كتبها حسن البنا Hasan al-Banna في كتاب «الإسلام على طريق التحول: المنظور الإسلامي» Islam in Transition: Muslim Perspectives في المؤلفين دونوا المنظور الإسلامي، Donohue and Esposito (نيويورك، دار نشر جامعة أكسفورد، 1982). وانظر كتاب «صناعة الزعيم الإسلامي: حوارات مع حسن الترابي» The Making of an Islamic كتاب «صناعة الزعيم الإسلامي: حوارات مع حسن الترابي Donohue and Hasan al-Turabi للمؤلفين محمد الهاشمي وحسن الترابي Mohamed El-Hachmi Hamdi and Hassan al-Turabi ويست فيو، 1998).
- (15) انعكست أيضا الطبيعة المناهضة للعلمانية لهذا النقد في أيديولوجية القومية الهندوسية خاصة في كتابات بعض من أنصار الطائفية الهندوسية مثل سافركار وغولوكر Savarkar and خاصة في كتابات بعض من أنصار الطائفية الهندوسية مثل سافركار وغولوكر Golwalker. انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب للمزيد من المناقشات المستفيضة في هذا الجانب من الجدل.
- (16) للمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع، انظر كتاب «العلمانية تواجه الإسلام» Secularism Confronts Islam للمؤلف أوليفر روي Olivier Roy (نيويورك: دار نشر جامعة كولومبيا، 2007).

- (17) على سبيل المثال، انظر كتاب «حروب الأسباح: التاريخ السري لوكالة الاستخبارات المركزية (17) على سبيل المثال، انظر كتاب «حروب الأسباح: التاريخ السري وكالة الاستخبارات المركزية (17) Ghost Wars: وأفغانستان وبن لادن، منذ الغزو السوفييتي حتى يوم 10 سبتمبر 100 Steve Coll وأليويسورك: (نيويسورك: Steve Coll للمؤليف ستيف كسول (17) Steve Coll (نيويسورك: 2004).
- (18) انظـر كتـاب «الحرب العالمية الرابعـة» World War IV للمؤلـف بودهوريتز Podhoretz انظـر كتـاب «البرج المتجلى» Looming Tower للمؤلف رايت Wright.
- (19) انظر الفقرة التي كتبها مارك تيسلر Mark Tessler بعنوان «أصول الدعم الشعبي للحركات الإسلمية» في كتاب «الإسلام والديموقراطية والدولة في منطقة شمال إفريقيا», Islam, «الإسلام والديموقراطية والدولة في منطقة شمال إفريقيا» John Entelis للمؤلف جون اينتلي Democracy and the State in North Africa (بلومينغتون: دار نشر جامعة إنديانا، 1997). ويتماثل هذا الجدل مع ما فرضه كل من نوريس وانغلهارت Norris and Inglehart عن وجود علاقة قوية مشتركة ما بين الافتقار إلى الأمن الإنساني والقوة المستمرة للعقيدة الدينية، كما أنهما يتطرقان إلى أن المستويات العليا من الأمن الإنساني والقوة المستمرة للعقيدة الدينية. انظر كتاب «المقدس والعلماني: الدين والسياسة حول أرجاء العالم» Sacred and Secular: Religion and politics Worldwide ورونالد انغلهارت Pippa Norris and Ronald Inglehart المؤلفين بيبا نوريسس ورونالد انغلهارت 2006).
- (20) «تنشا المذاهب الأصولية أو تتضح وضوح الشمس في أوقات الكوارث، سواء كانت كوارث فعلية أو مُدركة، وقد يتغير الشعور بالخطر إلى حالات اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية قمعية ومنذرة، لكن يجري إدراك الكارثة اللاحقة على أنها كارثة الهوية بواسطة أولئك الذين يخشسون خطر الانقراض كشعب أو الانجراف في خضم ثقافة متشابكة تعمل على التوفيق بين المعتقدات لدرجة تقويض مدى فاعليتها في أثناء الركض لتحقيق التجانس». انظر كتاب «النظر في المذاهب الأصولية» Fundamentalisms Observed للمؤلفين مارتي وأبلباي Marty and في المذاهب الأصولية، Appleby
- (21) انظر الجزء الذي كتبه سعد الدين إبراهيم Saad Eddin Ibrahim تحت عنوان «الوجه المتغير للنشاط الإسلامي» في كتابه «مصر والإسلام والديموقراطية: اثنا عشر مقالا مهما» والمتغير للنشاط الإسلامي، في كتابه «مصر والإسلام والديموقراطية: اثنا عشر الجامعة الجامعة Egypt, Islam and Democracy: Twelve Critical Essays الأمريكية بالقاهرة، 1996). ومع ذلك، يفرق إبراهيم ما بين محفزات الموجات المختلفة للنشاط الإسلامي، ففي الوقت الذي يتحرك إحداها بواسطة عدم الاستقرار الاجتماعي، تتأثر الموجات فيما بعد بالتوقعات غير المحققة في أثناء العصر الذي أعقب الثورة.
- (22) انظر ورقة عمل بعنوان «العولمة والحركة الإسلامية: تفسير النزاع الطائفي في أغلب الدول الإسلامية» للباحث بول لوبيك Paul Lubeck، مركز الدراسات الألمانية والأوروبية، جامعة كاليفورنيا، مارس 1995.
- (23) انظـر مقالا بعنوان «راديكالية التقليد: قوة المجتمع أو التخفي المبجل واللغة المسـتعارة» في «الجريدة الأمريكية لعلم الاجتماع» American Journal of Sociology، 88 رقم 5 (1983)، العدد 886.
- Political «كن العثور على تحليل وثيق الصلة في كتاب «النظام السياسي في المجتمعات المتغيرة» (24) .Samuel Huntington للمؤلف صامويال هنتينغتون Order in Changing Societies ويناقش هذا التحليل خلق عدم الاستقرار من خلال حشد القوى الاجتماعية التي تكونت عن

- طريق النمو الاقتصادي، حيث نرى بطء المؤسسات السياسية في إدخال دوائر انتخابية جديدة. باختصار، يذكر هنتينغتون أن ذلك «ينتج ليس بسبب غياب الحداثة، بل نتيجة الجهود المبذولة لتحقيقها التي تخلف خللا سياسيا» (نيوهافن: دار نشر جامعة يال، 1968) ص41.
  - (25) انظر ورقة عمل بعنوان «العولمة والحركة الإسلامية» للباحث لوبيك Lubeck ص7.
- (26) لا بد أن يفرق أحدهم هنا ما بين الاقتصاديين وإخصائيي علم الاجتماع السياسيين، بما أن إخصائيي علم الاجتماع السياسيين يقومون بطرح موضوع سبب ظهور الدين كقاعدة للحشد السياسي، وهذا يعد صحيحا في حالة إخصائي علم الاجتماع المصري سعد الدين إبراهيم الذي يوضح بقدرة فائقة كيفية وسبب تأثير السياق المادي المتغير على التغيرات في الفكر الديني. ومع ذلك، لا يقوم بالضرورة المنظور المادي بشرح سبب كونه الدين الذي أصبح أساس مثل هذا النشاط وليس أحد الموارد الأيديولوجية الأخرى (على الرغم من أن بعض إخصائيي علم الاجتماع مثل سعد الدين إبراهيم طرحوا هذا الموضوع).
- (27) هذا هو أساس تساؤل توماس فرانك Thomas Frank عن اليمين المسيحي، انظر كتابه «ما الذي يجري في ولاية كنساس؟ كيف تمكن المحافظون من كسبب القلب الأمريكي؟» The matter with Kansas? How Conservatives Won the Heart of America (نيوبورك: دار نشر متروبولتن بوكس، 2004).
- (28) انظر كتاب «القومية العرقية: البحث عن الفهم» Ethnonationalism: The Quest for (منظر كتاب «القومية العرقية: البحث عن الفهم» Walker Conner للمؤلف واكسر كونسر Walker Conner المؤلف واكسر عواكس كونسر عربينستون: ١٩٥٩)، ص46.
- Dwight Billings and تطرق إلى هذه النقطة كل من دويت بيلينغز وشاونا سكوت Dwight Billings and علم (29) تطرق إلى هذه النقطة كل من دويت بيلينغز والاستباحة السياسية» في المرجع السنوي لعلم الاحتماع Shaunna Scott (Annual Review of Sociology (1994).
- (30) انظر كتاب «الأديان العامة في العالم الحديث» Public Religions in the Modern World (30) انظر كتاب «الأديان العامة في العالم العديث Jose Casanova للمؤلف جوز كزانوفا 2004).
- (31) انظـر كتــاب «تناقــض الحــرام» The Ambivalence of the Sacred للمؤلــف أبلبــاي . Appleby ، ص22.
- (32) انظر المقال الذي كتبه ديفيد ليتل David Little بعنوان «الدين والشئون العالمية: الدين SAIS Review: A Journal والسياسة الخارجية الأمريكية» في جريدة «الشؤون الدولية» Fouad كتبه فؤاد عجمي 31-of International Affairs (1998): 25 مسبتمبر Ajami بعنوان «الاستدعاء» في جريدة «الشؤون الخارجية» Foreign Affairs، سبتمبر أكتوبر 1993.
- (33) هناك أسلوب مختلف لشرح هذه النقطة قدمه عزيز حق Aziz Huq، من جامعة شيكاغو، وفيه أشار حق إلى «أن هناك نزاعين متوازيين عكن تقاطعهما وهما: الصدام من داخل الدين والصدام ما بين سلطة حكومة محصنة ومعارضة». وبالتالي، ما ينتج في كل حالة هو تقابل هذه النزاعات، مع سعي كلا الجانبين التضخيم من تفسير معين للتقليد المتبادل لمصلحة «مكسب سياسي من وراء هذا النزاع المميت».
- (34) أديـن بالفضـل لعائلة ردولـف The Rudolphs لآرائهم بشـان هذا الموضـوع. انظر كتاب «حداثـة التقليـد: التطور السـياسي في الهنـد» Lloyd Rudolph and «حداثـة التقليـد: Development in India للمؤلفـين لويد ردولف وسـوزان ردولـف Susanne Rudolph (شيكاغو: دار نشر جامعة شيكاغو، 1967).

- (35) ذكر كزانوفا Casanova أن أطروحة العلمانية هي النظرية الوحيدة التي تحرز وضعا نموذجيا حقيقيا وسط علماء الاجتماع «والتحمت بذاتها مع جميع نظريات العالم الحديث ومع الفهم الذاتي للحداثة». انظر كتاب «الأديان العامة» Public Religions، ص18.
- (36) على الرغم من أن هذه النظرية تُعد وصفية بشكل كبير من حيث طبيعتها، كانت في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية تقادمية أيضا، ما أنه جرى النظر إلى التقدم الاقتصادي والسياسي على أنه بحاجة إلى إنقاص من العقيدة الدينية.
- (37) انظر كتاب «قياس ورسم خارطة الثقافات: خمس وعشرون سنة من دراسات القيم المقارنة» Measuring and Mapping Cultures: Twenty-Five Years of Comparative Yilmaz Esmer and Thorlief للمؤلفين يلماز إسمار وثورليف بيترسون Values Surveys (بوسطن: دار نشر بريل، 2007). انظر أيضا الموقسع الإلكتروني www.worldvaluessurvey.org
- (38) يُفهم هنا أن الدولة عبارة عن المؤسسات الحاكمة للمجتمع، وهو مأخوذ من تعريف جول ميغدال Joel Migdal للدولة على أنها «مؤسسة تتكون من وكالات متعددة تحت قيادة وتنسيق قيادة الدولة (السلطة التنفيذية) التي لديها القدرة على صياغة وتنفيذ القوانين المؤسسات الاجتماعية المؤلمة لجميع أفراد الشعب بالإضافة إلى محددات صياغة القوانين للمؤسسات الاجتماعية الأخرى في مكان ما، مستخدمة القوة إذا لزم الأمر لتحقيق غرضها». انظر كتابه «الدول القوية والمجتمع وقدرات الدولة في العالم الثالث» Strong States and Weak Societies: State-Society Relations and State الثالث، 1988)، ص19.
- (39) انظر الفقرة التي كتبها حسن Hasan بعنوان «التوجه المتغير للدولية» ص152، وانظر أيضا الفقرة التي كتبها سومنترا بوس Sumantra Bose بعنوان «القومية الهندوسية وكارثة الدولة الدولة الهندية: من منظور نظري» في كتاب «القومية والديموقراطية والتنمية: الدولة والسياسية في Nationalism, Democracy and Development: State and Politics in India الهندية سوغاتا بوس وعيشا جلال Sugata Bose and Ayesha Jalal (نيويورك: دار نشر اكسفورد، 1999) ص149.
- (40) على سبيل المثال، انظر مقالا بعنوان «البعد المقدس للقومية» كتبه أنتوني سميث Millennium: Journal of في جريدة الألفية: صحيفة الدراسات الدولية Smith .814-International Studies 29 (2000): 791
- (41) انظر كتاب «الإيمان بالأمة: الأصول المستبعدة للقومية» Faith in Nation: Exclusionary (نيويورك: دار نشر Origins of Nationalism (نيويورك: دار نشر عامعة أكسفورد، 2003)، ص197.
- (42) عرّف ماكس ويبر Max Weber الدولة بأنها «مشاركة سياسية إلزامية مع مؤسسة مستمرة، يدعهم موظفوها الإداريون بنجاح مطلب الاستخدام الشرعي للقاوة لتطبيق قوانينها داخل إحدى الأراضي»، وذلك في كتابه «نظرية المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية» The Theory (نيويورك: دار فري للنشر، 1947)، ص154.
- (43) في هــذا السـياق، الأيديولوجية هي «الصـورة المخططة للنظام الاجتماعي» التي يسـتخدمها المسـؤولون السياسـيون كدليل لإدارة البيئـة الاجتماعية، انظر ما ذكـره غيرتس Geertz عن «الأيديولوجية كنظام ثقاف».
- The Broken «فسخ الميشاق: الدين المدني الأمريكي في توقيت المحاكمة» (44) انظر كتاب «فسخ الميشاق: الدين المدني الأمريكي في توقيت المحاكمة للمؤلف روبرت بيلا (24) Covenant: American Civil Religion in Time of Trial (شيكاغو: دار نشر جامعة شيكاغو، 1992) ص176.

- Religion, Order and «الدين والنظام والقانون: دراسة عن إنجلترا قبل الثورة» (45) انظر كتاب «الدين والنظام والقانون: دراسة عن إنجلترا قبل Law: A Study in Pre-Revolutionary England (شيكاغو: دار نشر جامعة شيكاغو، 1984) ص6-7.
- (46) هذا هو ما يشير إليه وثنو Wuthnow على أنه «النظام الأخلاقي: القيم والأعراف التي تنظم وتنط شرعية المؤسسات الاجتماعية». انظر كتاب «المعنى والنظام الأخلاقي: استكشافات في Meaning and Moral Order: Explorations in Cultural Analysis «التعليسل الثقافي» Robert Wuthnow (بيركلي: دار نشر جامعة كاليفورنيا، 1987) ص1.
- (47) انظر كتاب «تناقض الحرام» The Ambivalence of the Sacred للمؤلف أبلباي (47) انظر كتاب «الدين والنظام والقانون» Religion, Order and Law للمؤلف للنظام والتانون» Little للمؤلف للنظام والتانون» لبتل عائد للنظام والتانون»
- (48) انعكس ذلك في ما كتب بيرغر Berger عن الدين والاستباحة الاجتماعية في كتاب «الغطاء The Sacred Canopy: Elements of a المقسدس: عنساصر النظرية الاجتماعية للدين، نيويورك: دار نشر أنكور بوكس) وأيضا Sociological Theory of Religion (جاردن سيتي، نيويورك: دار نشر أنكور بوكس) وأيضا فيسما كتبه أكين فانيك Achin Vanaik في كتاب «ضراوة الطائفية الهندية: الدين والحداثة والعلمانية» The Furies of Indian Communalism: Religion, Modernity and والعلمانية Secularization (نيويورك: فيرسو، 1997).
- (49) انظر كتاب «أرض الله: انعكاسات على الدين والقومية» God Land: Reflection on (49) انظر كتاب «أرض الله: انعكاسات على الدين Religion and Nationalism للمؤلف كونس كروز أوبرايسن Religion and Nationalism (كامبريدج: دار نشر جامعة هارفرد، 1988)، ص5.
- (50) انظر الفقرة التي كتبها ديفيد ليتل David Little بعنوان «العقيدة والعرق والقومية» في كتابه القومية والسياسة العرقية 284. (صيف 1995): ص284.
- India's «مراع الهند للحصول على الاستقلال» (51) للمزيد من الفهم عن الطائفية، انظر كتاب «صراع الهند للحصول على الاستقلال» 1937-Bipan Chandra، 1857 للمؤلف بيبان شاندرا Struggle for Independence (نيودلهي: دار نشر بنغوين بوكس الهند، 1989)، الفصل 31.
- (52) انظر الفقرة التي كتبها ديفيد ليتل David Little بعنوان «الدين والقومية وحقوق الإنسان» في كتاب «حولية مجتمع الأخلاق المسيحية» Ethics، 1997.
- (53) انظر كتاب «المجتمع المنفتح وأعداؤه» (الجزء الأول) Popper Society and Its Enemies) لنظر كتاب «المجتمع المنفتح وأعداؤه» (الجرء الأول)
- (54) انظر الفقرة التي كتبتها غوديث ليشتنبرغ Judith Lichtenberg بعنوان «ما مدى الليبرالية التي يمكن أن تكون عليها القومية؟» في المنتدى الفلسفي رقم 28 (خريف شتاء 1996-1997)، ص69.
- (55) انظر كتاب «الهوية القومية» National Identity للمؤلف انتوني سميث Anthony Smith (رينو: دار نشر جامعة لاس فيغاس، 1991)، ص13.
- (56) على الرغم من ذلك، لا تعتبر هذه الفوارق منتظمة. على سبيل المثال، تعتبر المعتقدات الكالفينية محافظة من الناحية الدينية لكنها تميل إلى تجنب اتصال لصيق ما بين الدين والدولة.
  - (57) انظر «الثورة التكاملية» للمؤلف غيرتس Geertz.

- (58) انظر الفقرة التي كتبها ديفيد أبتر David Apter بعنوان «الدين السياسي داخل الأمم (58) انظر الفقرة التي كتبها ديفيد أبتر Old Societies and New الجديدة» في كتاب «المجتمعات القديمية والدول الجديدة» المجتمعات القديمية والدول الجديدة» في كتاب «المجتمعات القديمية والدول الجديدة» المجتمعات القديمية والدول الجديدة» والدول الجديدة» في كتاب «المجتمعات القديمية والدول الجديدة» والدول الجديدة والدول الدول الجديدة والدول الجديدة والدول الدول الجديدة والدول الجديدة والدول الدول ال
  - (59) انظر «الثورة التكاملية» للمؤلف غيرتس Geertz ص157.
- (60) صاحب الانجـذاب لهذا النوع من القومية الدينية رد فعـل عنيف نتج عن التغير الاجتماعي السريع، وكان منتشرا بوجه خاص وسط أعضاء المجتمعات المهيمنة تحديدا النخب الذين وجدوا أنفسهم مهمشين نتيجة مثل ذلك التغير. ومن وجه نظر بوبر Popper، كان انجذاب المجتمـع المنغلق هـو تحديدا هذا النوع من رد الفعل العنيف وهو ما أشار إليه على أنه «سـلالة الحضارة» الذي نتج عن الفردية المتأصلة داخل المجتمعات الديموقراطية المنفتحة. وبالتالي، مثل التراجع إلى الأيديولوجيات الشمولية بالنسبة إلى بوبر «تمرد ضد الحضارة». انظر كتـاب «المجتمع المنفتح وأعدائه» open Society and Its enemies للمؤلف بوبر Popper الجزء الأول، ص4.
- (61) للمزيد من المناقشات عن المفاهيم المختلفة للعلمانية، انظر كتاب «ضراوة الطائفية الهندية» The Furies of Indian Communalism، الفصل الثالث. انظر أيضًا كتاب «العلمانية وناقدوها» Secularism and Its Critics للمؤلف راجيف بهارغافا Rajeev Bhargava (دلهي: دار نشر جامعة أكسفورد، 1998).
- (62) انظر الجزء الذي كتبه مادن Madan بعنوان «العلمانية ومكانها»، وما كتبه أشيس ناندي Madan بعنوان «سياسة العلمانية واستعادة التسامح الديني» في كتاب «العلمانية واستعادة التسامح الديني» في كتاب «العلمانية Secularism and Its Critics وناقدوها» Rajeev Bhargava للمؤلف راجيف بهارغافا Secularism and Its Critics انظر أيضا كتاب «لماذا لسبت علمانيا» Why I am Not a Secularist للمؤلف وليم كونلي (منيويوليس: دار نشر جامعة منيسوتا، 1999).
  - .David Little ديفيد ليتل (63)
- (64) يعمـل النمـط البديل على إضافة متغـير ثالث لكي يفرق ما بين المفهـوم «التعددي» الأصلي والمفاهيم الشـمولية للدين، والفارق هنا هو سـواء كانت الآراء البديلة يتم العمل بها مقارنة بالآراء الأخرى. قُدّم هذا النمط ثلاثي الأبعاد للشـمولية والمحدودية والتعددية بواسـطة ديانا لله Diana Eck وأشـير إليه في كتاب «تناقض الحرام» Diana Eck وأشـير إليه في كتاب «تناقض الحرام» Appleby مـ15.
- (65) مـرة أخرى، هناك بعض الأمثلة المضادة مثـل روجر وليمز Roger Williams، على الرغم من انعكاس النمط الكلي في الحالات التي قدمها هذا الجزء.
- (66) ويشمل ذلك حرب الكونغرس القديم بقيادة نهرو أو «الدين المدني» في أثناء فترة رئاسة فرانكلين ديلانو روزفلت، وجون كنيدي، وبيل كلينتون.
- (67) تتضمـن الأمثلة الحركة الوطنية الهندية تحت زعامة غاندي وحركة الحقوق المدنية الأمريكية بقيادة مارتن لوثر كينغ.
- (68) يتضمن هذا أنظمة حكم السادات ومبارك والقوميات الدينية لرونالد ريغان وجورج بوش الابن.
- (69) يتضمن ذلك، بصورة ملحوظة، حركات المعارضة الإسلامية في مصر ومناطق أخرى بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واليمين المسيحي في أمريكا، وأنصار الطائفية الهندوسية في الهند.

- the Passing of «مرور المجتمع التقليدي: حداثة منطقة الشرق الأوسط» (71) انظر كتاب «مرور المجتمع التقليدي: حداثة منطقة الشرق الأوسط» Traditional Society: Modernizing the Middle East للمؤلف دانيال ليرنر Modernizing the Middle East (نيويورك: دار نشر فري، 1965). انظر أيضا كتاب «الهند باعتبارها دولة علمانية» Lerner للمؤلف دونالد سميث Donald Smith (برينستون: دار نشر جامعة برينستون، 1963). أدين بالفضل لراج موهان وسوجيت دوتا Donald Smith التصويرين. Donald Smith تتصاعدة للحداثة منتصف القرن العشرين.
- (72) كان هـذا نتيجـة جزئية للارتباط المسـتمر للدين على مسـتوى شـخصي، خاصـة داخل تلك المجتمعات التي لم يكن فيها تغير ملحوظ في مسـتويات المعيشة أو مستويات التعليم لأغلبية قطاعات السـكان. انظر إلى العمل الذي قدمه إبراهيـم، وعلى وجه الخصوص «الوجه المتغير للنشـاط الإسـلامي»، وكتاب «المقـدس والعلـماني» Sacred and Secular للمؤلفين نوريس وانغليهارت Norris and Inglehart.
  - (73) انظر كتاب «حداثة التقليد» Modernity of Tradition للمؤلفين رودلف ورودلف، ص8.

### الفصل الثاني: صعود العلمانية المصرية وسقوطها

- (1) انظر كتاب «مجتمعات قوية ودول ضعيفة» Strong Societies and Weal states للمؤلف ميغدال Migdal. يشير مصطلح النشاط الإسلامي إلى ظاهرة يشار إليها عادة على أنها الأصولية الإسلامية، أو الإسلام السياسي، أو التأسلم. وبينما هناك بعض الجدل المثار حول الاستخدام الصحيح لهذه المصطلحات، فإني أستخدم «إسلامي» أو «ناشط إسلامي» بالتناوب للإشارة إلى هــؤلاء الأفراد والجماعات المصاحبة للظاهرة الأكثر اتساعا والتي يشار إليها عادة بالأصولية الإسلامية.
- (2) لخص الإمام الشاذلي حالة الشك التي كان يعاني منها فيما يتعلق بالحكام السياسيين كالآتي: «هناك ثلاثة أنواع من العلاقات الممكنة بالأمراء والحكام والطغاة. العلاقة الأولى والأسوأ هي أن تقسوم بزيارتهم، والأفضل إلى حد ما العلاقة الثانية وهي أنهم هم الذين يقومون بزيارتك، ولكن أفضلها هي العلاقة الثالثة وهي التي تحافظ على ابتعادك عنهم حتى لا تراهم أو يروك». انظر كتاب «إحياء علوم الدين، الجزء 14: كتاب الحلال والحرام» للمؤلف أي حامد محمد الغيزالي العلام في إستراتيجية السطوة للحكام العسكريين في مصر» The Role of Islam مصرين في مصر» in the Hegemonic Strategy of Egypt's Military Rulers كابريني in the Hegemonic Strategy of Egypt's Military Rulers كابريني 120.
- (3) انظر كتاب «القرآن والسيف: الخلاف ما بين الدولة والدين في مصر» :Quran and Sword Nabil Abdel Fatah للمؤلف نبيس عبدالفتساح State-Religion Conflict in Egypt (القاهرة: دار نشر مدبولي، 1998، باللغة العربية).
- (4) للحصول على ملخص جيد عن هذه الفترة، انظر كتاب «تاريخ قصير للمتر» A Short History of «تاريخ قصير للمتر» المؤلف لطفى السيد Lutfi Al-Sayyid (كامبريدج: دار نشر جامعة كامبريدج، 1998).

- (5) انظر الجزء الذي كتبه سامي زبيدا Sami Zubaida بعنوان «البحث عن الدولة الإسلامية: الأصولية الإسلامية في مصر وإيران» في كتابه «الإسلام والشعب والدولة: مقالات عن الأفكار Islam, The People, and the State: Essays والحركات السياسية داخل الشرق الأوسيط» on Political Ideas and Movements in the Middle East (نيويسورك: دار نشر أي. بي. توراس، 1995).
- (6) انظسر كتاب «مجتمع الإخوان المسلمين» The Society of the Muslim Brothers للمؤلف ريتشسار مبتمع الإخوان المسلمين، Richard Mitchell (نيويسورك: دار نشر جامعة أكسسفرد، 1996) وخاصة الفصلين الثامن والتاسبع. انظر أيضا كتاب «الأصبول الفكرية للانبعاث الإسلامي في العالم العسري الحديث» Intellectual Origins of Islamic Resurgence in the Modern Arab العسري الحديث World (نيويسورك: دار نشسر جامعة ولاية نيويورك، 1995)، الفصل الثالث.
- (7) انظر كتاب «تاريخ مصر القصير» A Short History of Egypt للمؤلف لطفي السيد (7) انظر كتاب «تاريخ مصر القصير» Lutfi Al-Sayyid Marsot (كامبردج: دار نشر جامعة كامبريدج، 1998).
- (8) تلخصت «الست مبادئ» للثورة في نهاية الإمبريالية، ونهاية الإقطاعية، ووضع حد لاحتكار رؤوس الأموال، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء جيش قوي، وإرساء الديموقراطية.
- (9) انظر كتاب «السياسة المصرية: ديناميكية الحكم الاستبدادي» Egyptian Politics: Dynamics (9) انظر كتاب «السياسة المصرية: ديناميكية الحكم الاستبدادي» Maye Kassem للمؤلفة مي قاسم Maye Kassem (بولدر، ولاية كلورادو: دار نشر لينير، 2004)، ص. 13.
- (10) تأرجح الأسلوب الذي اتخذه عبد الناصر عند التعامل مع الشيوعيين ما بين القمع والتعاون المحدود، فبعد عملية من القمع الأولي للحزب الشيوعي والحركة العمالية في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، بدأت فترة من استعادة الأوضاع والتعاون العام 1961 حيث عكست الروابط اللصيقة لنظام الحكم مع الاتحاد السوفييتي. انظر كتاب مصر، «المجتمع المتوقف» Egypt, the Stalled Society للمؤلسف حامد أنصاري Egypt, the Stalled Society (القاهرة: دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، 1986)، ص. 13.
- (11) للاطلاع على المزيد من «مساومة الحكم»، انظر كتاب «السياسة المصرية» Egyptian Politics للمؤلف قاسم Kassem، ص 13.
- (12) انظر الفقرة التي كتبها إبراهيم إبراهيم Ibrahim Ibrahim بعنوان «الدين والسياسـة تحت حكم عبد الناصر والسـادات» في كتاب «النبض الإسـالمي» Islamic Impulse للمؤلف فرير باربرا سـتواسر Freyer Barbara Stowasser (واشـنطن دي. سي: دار نشر مركز الدراسـات المعاصرة، 1987)، ص. 125.
- (13) كان هناك مسيحيون من ضمن أبرز الوطنيين العرب مثل ميشيل عفلق Michel Aflaq الذي كان أحد المؤسسين لحزب البعث العربي، أحد أحزاب الوحدة العربية والذي وصل إلى السلطة في سورية والعراق العام 1963.
- (14) انظر الفقرة التي كتبها مايكل جيلسنان Michael Gilsenan بعنوان «الإسلام الشعبي والدولة داخل مصر المعاصرة» في كتاب «الدولة والأيديولوجية في الشرق الأوسط وباكستان» داخل مصر المعاصرة» في كتاب «الدولة والأيديولوجية في الشرق الأوسط وباكستان» State and Ideology in the Middle East and Pakistan الافي Fred Halliday and hamza Alavi (نيويورك: دار نشر ماكملين، 1998)، ص 171.
- (15) مـا بـين العامـين 1952 و1962، أنشــأت الدولة أو سـاعدت في تمويل ما يزيـد على ألف وخمسمائة مسجد وقامت بمضاعفة مستويات العمالة داخل المساجد الحكومية. انظر كتاب

- «الدين والدولة: مصر وإيران والمملكة العربية السعودية» Religion and State: Egypt, «الدين والدولة: مصر وإيران والمملكة العربية السعودية» Anwar Alam (دلهسي: دار نشر جيان المؤلف أنبور علام Anwar Alam (دلهسي: دار نشر جيان ساجار، 1998)، ص 87.
- (16) انتقدت جماعة الإخوان المسلمين النظام الملكي المصري والتأثير البريطاني في مصر، وركزت أيديولوجيتها التي وضعها البنا على الدفاع عن الإسلام من تأثير الأفكار الغربية، كما تبنت أيضا بعض الإجراءات السياسية لتحقيق أهدافها الدينية. وقد تم حظر الجماعة مسبقا في شهر ديسمبر 1948، وبعد ذلك بأسابيع قليلة قام أعضاء الجناح العسكري للجماعة باغتيال رئيس الوزراء الذي تواطأ وساعد العملاء الأمنيين التابعين للملك في اغتيال البنا في فبراير 1949.
- (17) لقد قيسل إن «مجلس قيادة الثورة كان يضم عددا من الضباط الذين كانسوا إما أعضاء أو متعاطفين مع القضية الأصولية» وأن عددا منهم كانت تجمعهم اتصالات مقربة مع جماعة الإخوان المسلمين قبل العام 1952 عن فيهم عبدالناصر والسادات. انظر كتاب «مصر، المجتمع الإخوان المسلمين قبل العام 1952 عن فيهم عبدالناصر والسادات. انظر كتاب «مصر، المجتمع المتوقف» Egypt, the Stalled Society ص 36 للمؤلف حامد أنصاري The Society of the Muslim Brothers للمؤلف ريتشار ميتشل Richard Mitchell المتوقف ميتشل Richard Mitchell
- (19) انظر كتــاب «مــصر في البحــث عــن مجتمـع سـياسي» Egypt in Search of Political (19) Community of Egypt للمؤلف سافران Safran للمؤلف سافران
- (20) الفقرة المقتبسة كاملة عن الغزالي هي كالآتي: «نادرا، إن كان حدث من قبل، أن احتاج الإسلام إقامـة الدولة بقدر حاجته إليه الآن ليس فقـط لأن الدولة هي جزء لا يتجزأ منه، بل أيضا لأن الإسلام مهدد بالفناء داخل عالم يمكن فيه للقوي فقط البقاء». منقولة من كتاب «مصر في البحث عن مجتمع سـياسي» Egypt in search of Political Community للمؤلف سافران Safran.
- (21) انظـر كتـاب «مـصر في البحـث عـن مجتمـع سـياسي» Egypt in search of Political (21) انظـر كتـاب «مـصر في البحـث عـن مجتمـع Community
- (22) انظر كتاب «الأصولية الإســـلامية في مــصر» Islamic Fundamentalism in Egypt للمؤلف روين Rubin ص 12.
- (23) أنكر أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المشاركة في محاولة الاغتيال، بحجة أنها كانت منزلة ذريعة من الشرطة لإعطاء الدولة عذرا لفرض حملة لفرض السيطرة على الجماعة.
- (24) تزامـن ذلـك مع وجود حركة معارضة من الضباط بالجيـش وجماعة من مجلس قيادة الثورة بقيـادة الرئيس نجيـب، الذي أيد العـودة إلى الديموقراطيـة الليبرالية بالتزامـن مع الحكم العسكري المستمر.

- (25) انظر المقال بعنوان «النزاع والتعاون ما بين الدولة والمؤسسات الدينية داخل مصر المعاصرة» للكاتب تامر مصطفى Tamer Moustafa نشرت في الجريدة الدولية لدراسات منطقة الشرق الأوسط International Journal of Middle East Studies، العدد 32 (فبراير 2000).
- (26) جرى مسبقا تقسيم أنظمة المحاكم والأنظمة التعليمية إلى أنظمة خاصة وإسلامية وقومية، وقد صُمم إصلاح محاكم الشريعة الإسلامية وإصلاح الأزهــر لوضع حد لهذا الانفصال ولضم كليهما تحت سيطرة الدولة. انظر كتاب «تعريف الإسلام لصالح الدولة المصرية: المفتي وفتاوى دار الإفتاء» Defining Islam for the Egyptian State: Muftis and Fatwas of the Dar دار الإفتاء» al-Ifta للمؤلف جاكوب ســكوفغارد بيترســون Jacob Skovgaard-Peterson (نيويورك: دار نشر بريل، 184)، ص 184.
- (27) انظر المقال بعنوان «الدين والسياسة في مصر: علماء الأزهر، والإسلام الراديكالي، والدولة» (27) انظر المقال بعنوان «الدين والسياسة في مصر: علماء الأوسيط International Journal of في الجريدة الدولية لدراسات الشرق الأوسيط Malika Zeghal: 374 (غسطس 1999) للكاتبة ماليكا زيغال 374 Middle East Studies
  - (28) انظر المقال بعنوان «النزاع والتعاون» للكاتب مصطفى Moustafa، ص 7.
- (29) انظـر كتاب «الحرب الباردة العربية: جمال عبد الناصر وخصومه 1958 1970 1978 The Arab المؤلـف مالكلـوم كير Cold War: Gamal Abd Al-Nasir and His Rivals 1958-1970 (نيويورك: دار نشر جامعة أكسفرد، 1971).
  - (30) انظر مقال بعنوان «الإسلام الشعبي والدولة» للكاتب جيلسنان Gilsenan، ص 175.
  - (31) انظر مقال بعنوان «الإسلام الشعبي والدولة» للكاتب جيلسنان Gilsenan، ص 167.
- (32) انظر كتاب «مأزق العرب: الفكر والمهارسة السياسية العربية منذ العام 1967» The Arab «1967 المؤلف فؤاد Predicament: Arab Political Thought and Practice since 1967 للمؤلف فؤاد عجمي Fouad Ajami (نيويورك: دار نشر جامعة كامبردج، 1992)، ص 32.
- (33) انظر كتاب مأزق العرب The Arab Predicament للمؤلف عجمي Ajami س. 24. وكان هناك أيضا «شرح تكنولوجي» ذكر أن التخلف العلمي في مصر كان أساسا للهزيمة. وبالتالي، كان من الضروري تنفيذ تحديث متكامل للمجتمع المصري بناء على التطور العلمي والتكنولوجي لتجنب أوجه الفشل المماثلة في المستقبل. انظر المقال الذي كتبه نزيه أيوبي Nazih Ayubi بعنوان «الانتعاش السياسي للإسلام: حالة مصر» في الجريدة الدولية لدراسات الشرق الأوسط International Journal of Middle East Studies، رقم 4، (ديسمبر 1980): 489.
- (34) هذا المصطلح استخدمه بيتي Beattie لتصوير التيارات الأيديولوجية أثناء حكم عبد الناصر، والتي يقسمها بن «اليسارين التابعين لنظام الحكم»، و«الوسطين التابعين لنظام الحكم»، و«الوسطين التابعين لنظام الحكم». وينتمي السادات إلى معسكر «اليمينيين». انظر كتاب «مصر أثناء سنوات السادات» Egypt during the Sadat Years للمؤلف بيتي Beattie (نيويورك: دار نشر بلجراف، 2000).
- (35) انظر كتاب «مصر، المجتمع المتوقف» Egypt, the Stalled Society للمؤلف أنصاري Ansari
- (36) تجسدت الفلسفة السياسية الجديدة لنظام الحكم في كتاب «ديموقراطيتنا الاشتراكية: Our Socialist Democracy: The Ideology of the May أيديولوجية ثورة مايو» Revolution للمؤلف صوفي أبو طالب Sufi Abu Talib (القاهرة، 1978). وكان الكتاب بتفويض من السادات العام 1975 وكتبه رئيس جامعة القاهرة. وللمزيد من المعلومات عن

- أبو طالب Abu Talib وهذا النص، انظر كتاب «مصر أثناء سنوات السادات» Abu Talib أبو طالب the Sadat Years س 182-168.
- (37) في إحدى الخُطب أمام مجلس الشعب، أشار السادات إلى: «أريد أن نعود إلى أصلنا في القرى، إلى مصدرنا ... وأريد من الدستور أن يضع هذا في عين الاعتبار، ليس فقط لصالح القرى، ولكن أيضا حتى تسلك مصر طريقا واحدا وتصبح قرية واحدة». منقولة عن فقرة كتبتها مساري كريستين أولاس Marie-Christine Aulas بعنوان «الدولة والأيديولوجية في مصر الجمهورية: 1952-1982» في كتاب «الدولة والأيديولوجية في الشرق الأوسط وباكستان» State الجمهورية: and Ideology in the Middle East and Pakistan للمؤلفين هاليداي وألفاي and Ideology in the Middle
- (38) ارتفع عدد المساجد التي تسيطر عليها الدولة من 3 آلاف إلى 7 آلاف مسجد أثناء حكم السادات، وارتفع إجمالي عدد المساجد تقريبا من 15 ألف مسجد في منتصف الستينيات لكي يصل إلى 27 ألف مسجد العام 1980. وردت هذه الإحصائيات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ومنقولة من كتاب «الدين والدولة» Religion and ص 96 للمؤلف علام Alam. وأشار علام أيضا إلى أن الحكومة توددت بنشاط للشيوخ المغمورين، سواء بإعطائهم قطع أراض أو المساعدة في بناء مساجد جديدة.
- (39) للمزيد من المعلومات عن هذا التقارب بما فيه الاتفاق المكون من سبت نقاط بين السادات وجماعة الإخوان المسلمين، انظر كتاب «الوجه المتغير للنشاط الإسلامي في مصر» The Changing Face of Egypt's Islamic Activism للمؤلفين نعمات جنينه وسعد الدين إبراهيم Nemat Guenena and Saad Eddin Ibrahim نسخة لم تنشر ومُقدمة إلى المعهد الأمريكي للسلام، سبتمبر 1977. انظر أيضا كتاب «التاريخ السري لحركة جماعة الإخوان المسلمين» The Secret History of the Muslim المؤلف علي العشماوي Brotherhood Movement (القاهرة: دار الهلال للطبع والنشر، 1993). وقد اشترك أيضا قادة جماعة الإخوان المسلمين في كتابة أقسام من دستور عام 1971 وسُمح لهم بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية، على الرغم من كونهم حزبا غير مسجل.
- (40) انظر كتاب «حشد الإسلام: الدين والنشاط والتغيير السياسي في مصر» (40) انظر كتاب «حشد الإسلام: الدين والنشاط والتغيير السياسي في مصر» Carrie للمؤلف كاري روسيفسكي Religion, Activism and Political Change in Egypt (نيويورك: دار نشر جامعة كولومبيا، 2003)، ص 33.
- (41) انظر كتاب «مصر أثناء ســنوات الســادات» Egypt during the Sadat Years للمؤلف بيتي Deattie ص 97-106.
- Muslim Extremism in Egypt: انظر كتاب «التطرف الإسلامي في مصر: الرسول والفرعون» (42) انظر كتاب «التطرف الإسلامي في مصر: المؤلف جيلز كيبل Gilles kepel وترجمة جون روثشيلد Jon Rothschild (بيركلي: دار نشر جامعة كاليفورنيا، 1986)، ص 139.
- (43) انظر كتباب «خريف الغضب: اغتيبال السبادات» Autumn of Fury: Assassination of انظر كتباب «خريف الغضب: اغتيبال السبادات» Mohamed Heikal للمؤلف محمد هيكل Sadat Egyptian (لنبدن: دار نشر أندري دوتش، 1983)، ص ص 133-134. انظر أيضا كتاب «السياسية المصرية: ديناميكية الحكم الاستبدادي» Maye Kassem ص Maye Kassem للمؤلفية مي قاسم 145-140.
  - (44) حديث مع عبد المنعم أبو الفتوح، في 22 يوليو 2002.

- (45) حديث منع فريد زهران Farid Zahran، في 20 يوليو 2002. وبخصوص توزيع السلاح على . الطلبة الإسلاميين، انظر كتاب «خريف الغضب» Autumn of Fury للمؤلف هيكل Heikal للمؤلف
- محيث مع سبعد الدين إبراهيم. انظر أيضا كتاب «الوجه المتغير للنشباط الإسلامي في مصر» (46) حديث مع سبعد الدين إبراهيم. The Changing Face of Egypt's Islamic Activism للمؤلفين نعمات جنينه وسعد الدين إبراهيم Nemat Guenena and Saad Eddin Ibrahim، ص 31.
- (47) مقولة عن نادية رمسيس فرح Nadia Ramses Farah في كتاب «أصوات عربية: جدل حقوق (47) Arab Voices: The Human Rights Debate in الإنسان داخل منطقة الشرق الأوسيط» the Middle East للمؤلف كيفن دواير Kevin Dwyer (بيركلي: دار نشر جامعة كاليفورنيا، ص 67)، ص 67.
- A Portrait of Egypt: A Journey «لجهادي» انظر كتاب «صورة لمصر: رحلة عبر عالم الإسلام الجهادي» (48) Mary Anne Weaver للمؤلفة ماري آن ويفر through the World of Militant Islam (نيويورك: دار نشر فارار وستراوس وجيرو، 1999)، ص 91.
- (49) انظر المقال بعنوان «الدين والسياسة في مصر» للكاتبة ماليسكا زيغال Malika Zeghal ص
- (50) انظر الرسالة العلمية غير المطبوعة بعنوان «دور الإسلام في إستراتيجية السطوة للحكام (50) انظر الرسالة العلمية غير المطبوعة بعنوان «دور الإسلام في إستراتيجية السطوة للحكام العسكريين في مصر» The Role of Islam in the Hegemonic Strategy of Egypt's العسكريين في مصر» Cabrini العسكريين في مصر» Cabrini للباحث كابريني Military Rulers
- The Prophet's Pulpit: «منبر الرسول: الوعظ الإسلامي في مصر المعاصرة» (51) انظر كتاب «منبر الرسول: الوعظ الإسلامي في مصر المعاصرة» Patrick Gaffney للمؤلف باتريك غافني Islamic Preaching in Contemporary Egypt (بيركلي: دار نشر جامعة كاليفورنيا، 1994)، ص 85.
- (52) ومع ذلك، هناك اختلاف في العقيدة بين هاتين الجماعتين، فإحداهما كانت تشعر بأن المجتمع قد ضل بواسطة قيادة فاسدة وأن الانقلاب العسكري كان كافيا لوضع مصر على المسار الصحيح مرة أخرى. وعلى الرغم من ذلك، أيدت جماعة التكفير والهجرة التي كانت ترى عدم وجود فائدة في كل من المجتمع والدولة العزلة التامة عن المجتمع بكل طوائفه. وهناك كتاب مؤثر يناقش هذه القضايا وهدو «الفريضة الغائبة» The Neglected Duty نشر العام 1982 للمؤلف محمد عبد السلام الفراج Mohamed Abdel al-Salam al-Farag، أحد حماعة الجهاد.
- (53) يذكر سعد الدين إبراهيم أن هذا يعكس توجها عاما، حيث يميل النشطاء الإسلاميون الشباب أكثر نحو العنف، بينما يتجه الإسلاميون الناضجون إلى تفهم الموقف. ويعكس ذلك كل من الخبرة والإدراك بأن الجهاد هو أداة ذات فائدة محدودة فقط. في حديث يوم 3 يوليو 2000.
- (54) إن الانقسام الأساسي هو أحد التكتيكات، وليس الغايات، فبينما يسعى جميع الإسلاميون نحو إقامة دولة ومجتمع إسلامي، فهم يختلفون في كيفية تحقيق ذلك. وعيل المعتدلون نحو تأييد أسلوب «من الأسفل إلى الأعلى» ويعملون في إطار النظام للخروج بامتثال أكبر في المجتمع. أما أولئك ممن يؤيدون العنف فيتبعون أسلوب «من الأعلى إلى الأسفل» سعيا وراء السيطرة على الدولة وإرغام المجتمع على التحول إلى الإسلام.
- (55) ذكـرت ماري آن ويفر Mary Ann Weaver حديث لحسـني مبارك يقول فيه إن السـادات «كان مسؤولا عن تشكيل الجماعة»، وهي الجماعة الجهادية الرئيسية في أثناء التسعينيات من القرن الماضي. انظر كتاب «صورة لمصر» Portrait of Egypt للمؤلفة ويفر Weaver، ص 165.

- (56) انظر كتاب «العنف المسترد: الأصولية الإسلامية في السياسة المصرية أثناء التسعينيات من القرن Veiled Violence: Islamic Fundamentalism in Egyptian Politics in the 1990s الماضي» المؤلف نبيل عبدالفتاح Nabil Abdel-Fattah (القاهرة: دار نشر خطاب، 1994)، ص 49.
- (57) يذكر مصطفى Moustafa أن هيمنة الدولة على المؤسسات الدينية في مصر قد ساهم في انبعاث الجماعات ترى الإسلام الرسمي كأنه مُدنس انبعاث الجماعات المتطرفة، بما أن مثل هذه الجماعات ترى الإسلام الرسمي كأنه مُدنس بالنفعية السياسية. انظر المقال الذي كتبه بعنوان «النزاع والتعاون»، ص 10.
- (58) جرى التعبير عن هذا الرأي بواسطة أسقف من داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أثناء حديث مع المؤلف في يوليو 2002.
- (59) انظر كتاب «أقباط مصر» The Copts of Egypt للمؤلف سعد الدين إبراهيم Saad Eddin)، ص 18. (لندن: دار نشر 1996 ،Minority Rights Group International)، ص 18.
- (60) ينبغي أن يُشار إلى أن هناك عددا مختلفا من الطوائف داخل الديانة المسيحية القبطية منها الأقباط الكاثوليك، والبروتستانت، وطوائف أخرى.
- (61) أثناء فترة وضع دستور العام 1971، اقترح الإسلاميون المحافظون جعل الشريعة الإسلامية المصدر الأوحد للتشريع.
- (62) انظر كتاب «مصر: السياسة والمجتمع» Egypt: Politics and Society للمؤلف هوبوود (62) انظر كتاب «مصر: السياسة والمجتمع» (1991)، الطبعة الثالثة، ص 117.
- (63) يطلق على هذه الجهة المجلس الإسلامي الأعلى وأقيم العام 1979. انظر كتاب «الدين والدولة» Religion and State
  - (64) انظر المقال الذي كتبه بعنوان «النزاع والتعاون»، ص 8.
- (65) انظـر كتـاب «الأصوليـة والمفكريـن في مـصر» 1973-1973 (لندن: دار 1993 David Sagiv (لندن: دار 1993 كالمولـف ديفيـد سـاغيف David Sagiv (لندن: دار نشر فرانك كاس، 1994) ص 60.
- (66) انظر كتاب «الفريضة الغائبة: عقيدة من اغتال السادات والانبعاث الإسلامي داخل منطقة الشرق الأوسط» The Neglected Duty: The Creed of Sadat's Assassins and Islamic الشرق الأوسط» Resurgence in the Middle East للمؤلف جوهانز جانسن Johannes Jansen (نيويورك: دار نشر ماكملين، 1986).
- (67) فرج فودة Farag Foda ، كاتب علماني أغتيل العام 1992، ذكر في كتاب «قصور الأحلام للعرب: The Dream Palaces of the Arabs: A Generation's Odyssey جيـل ملحمة الأوديسـة» Fouad Ajami (نيويورك: دار نشر بانثيون بوكس، 1998)، ص 206.
- ، Fouad Ajami للمؤلف فؤاد عجمي The Dream Palaces (68) انظر كتاب «قصور الأحلام» 206.
  - (69) انظر مقال «الأزهر والإسلام الراديكالي» للمؤلف زيغال Zeghal، ص 382.

# الفصل الثالث: إضفاء الصبغة الإسلامية على السياسة المصرية

(1) خطط أعضاء جماعة الجهاد للاستيلاء على مبنى الإذاعة والتلفزيون في وسط القاهرة وبث أخبار على مناه عن الاضطرابات، وكانت هذه إشارة لأعضاء آخرين بالتنظيم بأن الخطة تسير بنجاح. ومع ذلك، نتج عن الفشل في الاستيلاء على المبنى اختفاء معظم زعماء الخلية وبعيدا عن المعركة.

- (2) منقولـة مـن كتاب «الإسـلام في مصر المعاصرة: المجتمـع المدني في مواجهـة الدولة» Islam in منقولـة مـن كتاب «الإسـلام في مصر المعاصرة: المجتمـع المدني في مواجهـة الدولة» Contemporary Egypt: Civil Society vs. the State فطب Sullivan and Abed-Kotob (بولدر، ولاية كلورادو: دار نشر لين رينير، 1999)، ص 81.
- (3) انظر كتاب «العنف الخفي» Veiled Violence للمؤلف عبدالفتاح Abdel-Fattah ، ص 19.
- (4) ظلت هذه الكوارث ممنزلة خاصية محددة لمصر المعاصرة، انظر على سبيل المثال المقال الذي كتبه مايكل سلاكمان Michael Slackman بعنوان «الأحلام المكبوتة، شباب مصر يتجه نحو الحماسة الإسلامية» في مجلة نيويورك تايز New York Times، 17 فبراير 2008.
- (5) انظر كتاب «العالم العربي ما بعد عاصفة الصعراء» The Arab World after Desert Storm (5) انظر كتاب «العالم العربي ما بعد عاصفة الأمريكي اللمؤلف محمد فأور Muhammad Faour (واشنطن دي سي، دار نشر المعهد الأمريكي للسلام، 1993)، ص. 55.
- (6) انظر الجزء الذي كتبه جهاد عوده Gehad Auda بعنوان «تطبيع الحركة الإسلامية في مصر منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى مطلع التسعينيات منه» في كتاب «المذاهب الأصولية والدولة» Martin Marty للمؤلفين مارتن مارتي وسكوت أبلباي Fundamentalisms and the State (شيكاغو: دار نشر جامعة شيكاغو، 1994)، ص. 390. وقد تحدث عوده عن هذه الموضوعات أثناء حوارين أجريا في القاهرة في صيف العام 2002.
  - (7) حوار مع أبو الفتوح والعريان في 22 سبتمبر و12 أكتوبر على التوالي.
- (8) للمزيد من المعالجة الشاملة لهذه الحركة، انظر كتاب «حشد الإسلام» Mobilizing Islam (8) للمؤلف روسفسكي ويكهام Rosefesky Wickham، وكتاب «لا إلىه إلا الله: مصر وانتصار الإسلام» No God but God: Egypt and the Triumph of Islam المؤلف جينيف عبده Geneive Abdo (نيويورك: دار نشر جامعة أكسفورد، 2000).
  - (9) في حوار مع نبيل عبدالفتاح من مركز الأهرام، 21 يوليو 2002.
- (10) ذكر جهاد عودة أن أسلوب العمل هذا كان منزلة «الصفة المميزة لأسلوب مبارك في إرساء الديموقراطية: فقد كان يستهدف توحيد الاتجاه السائد من خلال خلق إجماع في الآراء بين الفاعلين السياسيين بهدف تجنب الانخراط في أعمال يراد بها عرقلة الاستقرار ضد الحكومة». انظر الجزء الذي كتبه جهاد عودة Gehad Auda بعنوان «تطبيع الحركة الإسلامية»، ص 388. وتم الحديث عن هذه الأفكار في حوار مع المؤلف في أثناء صيف العام 2002.
- (11) كان ذلك يستهدف المنظمات غير الحكومية التي كانت تشارك في أعمال الإغاثة بعد الزلزال، ولكنها فيما بعد استُخدمت بواسطة نظام الحكم ضد سعد الدين إبراهيم بسبب الدعم الذي كان يتلقاه من الاتحاد الأوروبي لمراقبة انتخابات العام 2000.
- (12) انظر كتاب «الإسلام في مصر المعاصرة» Islam in Contemporary Egypt Civil للمؤلفين مصر المعاصرة المعاصرة المؤلفين عابد قطب Sullivan and Abed-Kotob، وكتاب صورة لمصر A Portrait of سوليفان وعابد قطب Sullivan and Abed-Kotob، وكتاب معاطفة نحو الإسلام: تشكيل Egypt A Passion for Islam: Shaping the Modern الشرق الأوسط الحديث: التجربة المصرية» Middle east: The Egyptian Experience للمؤلف كارل ميرفي (نيويورك: دار نشر سكريبنر، 2002).
- (13) منقولة عن كتاب «عاطفة نحو الإسلام» A Passion for Islam للمؤلف كارل ميرفي (13) Murphy ، ص 75.
- (14) هذه هي الموضوعات الرئيسية التي ذكرت بواسطة عبد السلام فراج Abd al-Salam Farag. انظر كتاب «الفريضة الغائبة: عقيدة

- من اغتال السادات والانبعاث الإسلامي داخل منطقة الشرق الأوسط» Duty: The Creed of Sadat's Assassins and Islamic Resurgence in the Middle
  . Johannes Jansen للمؤلف جوهانز جانسن East
- (15) للمزيد من المعلومات عن هذا التوجه، انظر كتاب «حروب الأشباح» Ghost Wars للمؤلف كول المؤلف. Coll بعنوان «النكسة» Coll . وانظر أيضا مقال للكاتبة ماري آن ويفر Mary Anne Weaver بعنوان «النكسة» في جريدة الأتلانتيك الشهرية Atlantic Monthly، مايو 1996.
  - (16) في حديث مع محمد الصلاح من جريدة الحياة Al-Hayat، القاهرة، 2 أكتوبر 2002.
- Passion أنها «بضع مئات» في كتاب «عاطفة نحو الإسلام» Caryle Murphy أنها «بضع مئات» في كتاب «عاطفة نحو الإسلام» Al- الحياة -Al- مريدة الحياة -Al محمد الصلاح Mohamed al-Salah من جريدة الحياة الحياد كان يـتراوح بين 3 آلاف و4 آلاف مصري. وقد ذكر صلاح هذا الرقم في حوار معلم عليه بالقاهرة في 2 أكتوبر 2003، حيث كان وقتثـذ كان انتهى من كتاب عن العرب الأفغان. وقد ذكر أحد الرؤساء السـابقين للاستخبارات الباكستانية أن إجمالي عدد العرب الأفغان (من جميع الدول داخل منطقة الشرق الأوسط) الذين شاركوا في الحرب يُقدر بـ 30 ألف فرد.
- (18) منقول عن روبرت أوكلي Robert Oakley، السفير السابق لدى باكستان في كتاب «النشاط الاسلامي والسياسة الخارجية الأمريكية» Islamic Activism and US Foreign Policy (واشنطن دي. سي: للمؤلفين سكوت هيبرد وديفيد ليتل Scott Hibbard and David Little (واشنطن دي. سي: دار نشر المعهد الأمريكي للسلام، 1997)، ص 76.
- (19) حصل عبد الرحمن Abdel Rahman أخيرا على تأشيرة سفر للولايات المتحدة، وفيما بعد اتهم بواسطة إحدى المحاكم الأمريكية بتورطه في أولى الهجمات على برجي التجارة العالمي مطلع التسعينيات من القرن الماضي.
- (20) في الوقت الذي يشتكي فيه الإسلاميون من «التهاون الأخلاقي» للسائحين الأجانب، كانت النية الأساسية من وراء ذلك هي حرمان الحكومة المصرية من التعاملات النقدية الأجنبية، حيث كان يقدر عائد قطاع السياحة وحده بنحو 3.3 مليار دولار سنويا خلال هذه الفترة.
- (21) يمكن الرجوع إلى تقديرات نسب الخسائر أثناء هذه السنوات في كتاب «الوجه المتغير للنشاط الإسلامي في مسصر» The Changing Face of Egypt's Islamic Activism للنشاط الإسلامي في مسصر» Nemat Guenena and Saad Eddin للمؤلفين نعمات جنينه وسبعد الديسن إبراهيسم 330 شبخصا نتيجة لأعمال العنف، الهدنين وفي العام 1993، توفي ما يقرب من 330 شبخصا نتيجة لأعمال العنف، بنسبب متساوية موزعة بين المدنين والإسلامين وقوات الأمن، وحوالي 1100 مصاب وكان أغلبهم (700) من المدنين.
- Escalating Attacks «مصيد الهجمات على حماية حقوق الإنسان في مصر » Escalating Attacks (22) انظر كتاب «تصعيد الهجمات على حماية حقوق on Human Rights Protection in Egypt متديم لجنبة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان Lawyers Committee on Human Rights (واشنطن دي. سي: دار نشر لجنة المحامين، 1995).
- (23) انظر التقرير السنوي لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Annual Report Rights انظر التقرير السنوي لمنظمة مراقبة عمل المنطقة الجهاد السنتجوب ومكث في السجن طيلة ثماني السجن طيلة ثماني سنوات من دون محاكمة أو توجيه أي اتهامات رسمية ضده.
- (24) ويتضمـن ذلك عبد الحارث مـدني Abdel Harith Madani، محام وقُتــل في أثناء احتجازه بواسطة الشرطة في أبريل 1994.

- (25) انظر كتاب «حشد الإسلام» Mobilizing Islam للمؤلف روسيفسكي Rosefsky، وانظر كتاب «لا إله إلا الله» No God but God للمؤلف عبده Abdo.
  - (26) ذكر هذا الإعلان في ديسمبر 1992، تقريبا في توقيت الهجوم نفسه على منطقة إمبابة.
- (27) أشار التقرير السنوي Annual Report لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان المساور (27) أشار التقرير السنوي Annual Report لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان Watch، 1994، إلى الشيخ منصور الرفاعي عبيد Mansour al-Rifai Obeid، مدير إدارة المساجد بوزارة الأوقاف. وخضع في ذلك التوقيت 30 ألف مسجد فقط من إجمالي 170 ألف مسجد بالدولة لسيطرة وزارة الأوقاف.
- (28) سرد ميرفي Murphy الأنشطة التي قام بها طلعت محمد ياسين همام Murphy الأنشطة التي قام بها طلعت محمد ياسين همام Yassin Hamam ، أحد القادة الكبار بالجماعة الإسلامية، ونهايته الأخيرة. انظر كتاب «عاطفة نحو الإسلام» A Passion for Islam ، الفصل الخامس.
- (29) انظر كتاب «قصور الأصلام للعرب» The Dream Palaces للمؤلف فؤاد عجمي . Fouad Ajami
- (30) قيام وزير الداخلية الألفي Alfi، الذي تم تغييره عقيب حادث هجوم الأقصر في العام 1997، بهذا الادعاء.
- (31) انظر مجلة «المصور» Al-Musawar «حديث مع قادة الجماعة الإسلامية في مراجعة حديثة للأيديولوجيا التي يتبعونها»، 21 يونيو 2002.
- (32) هذه الأرقام موثقة بواسطة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ويقدر آخرون عدد السجناء السياسيين منذ ذلك الحين بين 15 ألفا و30 ألف سجين.
- (33) يعكس ذلك نقد سابق قدمه الشيخ جاد الحق (الذي كان يشغل منصب مفتي الديار المصرية، ولاحقا شيخ الأزهر) عن أعمال العنف التي ترتكبها جماعة الجهاد، انظر كتاب «الفريضة الغائبة» The Neglected Duty، في أعقاب اغتيال السادات. انظر المقال بعنوان «الخريطة الفكرية للأزهر توضح التنوع» للكاتب عبدالله كمال في مجلة «روز اليوسف» Ruz al-Yusef، و عارس 1996.
- (34) انظر المحاضرة التي ألقتها جولي تيلور Julie Taylor بعنوان «العلاقة ما بين الدولة ورجال الدين في مصر: حالة من التفاعل الإستراتيجي»، في المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية للعلوم السياسية في واشنطن دي. سي، سبتمبر 2000.
- (35) قدم روبرت سبرينغبورغ Robert Springborg تشبيه «النمل الأبيض» في صيف العام 2002، الله وقتئه مدير مركز البحث الأمريكي في مصر. وكان يشير بذلك إلى الأسلوب الذي التبعه المتعاطفون مع جماعة الإخوان المسلمين في التأثير على المؤسسات الرئيسية بالدولة من الداخل، مثل وزارة التعليم، والأزهر، وحتى القضاء، في حديث معه يوم 18 يونيو 2002.
- (36) أسهمت أيضا جماعة الإخوان المسلمين بالأموال ومنحتها للأزهـ لبناء مدارس ومعاهد نظـر الحق في اختيار الأساتذة. انظر المقال بعنوان «الخريطـة الفكرية للأزهر» للكاتب عبدالله كمال.
- (37) قدم الإسلاميون، عند توجيه النقد للمؤسسة الدينية الرسمية باعتبارها مرتبطة ارتباطا لصيقا بالدولة، تفسيرا خاصا بهم عن الإسلام.
  - (38) انظر المقال بعنوان «الإسلام الراديكالي» للكاتبة ماليكا زيغال Malika Zeghal، ص389.
  - (39) انظر المقال بعنوان «النزاع والتعاون» للكاتب تامر مصطفى Tamer Moustafa، ص12.

- (40) انظر المقال الذي كتبه ستيفن باراكلوف Steven Barraclough بعنوان «الأزهر: ما بين الحكومة والإسلاميين» بجريدة «الـشرق الأوسـط» Middle East Journal 52، رقم 2 (ربيع العام 1998).
  - (41) حديث مع وليد قزيحة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في 20 أكتوبر 2002.
  - (42) انظر كتاب قصور الأحلام Dream Palaces للمؤلف عجمي Ajami ص202.
- (43) انظر كتاب «لله تسع وتسعون اسما: من داخل منطقة الشرق الأوسط الجهادية»God Has«عناب «لله تسع وتسعون اسما: من داخل منطقة الشرق الأوسط الجهادية جوديث Ninety-Nine Names: Reporting from a Militant Middle East ميلر Judith Miller (نيويورك: دار نشر سيمون وسكاستر، 1996)، ص71. وتعدث تحسين بشير Tahseen Bashir عن التدخل السعودي في الثقافة والسياسة المصرية، وذلك في حوار مع المؤلف في شهر يوليو 2000.
- (44) خلال أحد الحوارات الشيقة للغاية، ربط روثرفورد Rutherford هذا الوضع أو على الأقل الذي أيده الجناح الأكثر اعتدالا من الحركة الإسلامية برؤية مجتمعية وليست شمولية. وقد يكون ذلك صحيحا وسط «مؤيدي مبادئ الدستور من الإسلاميين»، ولكن يظل اعتقادهم أن على الدولة فرض العقيدة والممارسة الدينية رجعياً في الأساس. انظر كتاب «مصر ما بعد مبارك: الليبرالية والإسلام والديموقراطية في العالم العربي» Egypt after Mubarak: بعد مبارك: الليبرالية والإسلام والديموقراطية في العالم العربي» للمؤلف بروس روثرفورد بعد كالمؤلف بروس روثرفورد وثرفورد ورينستون: دار نشر جامعة برينستون، 2008).
- (45) يمكن العشور على وقائع هذا الجدل في كتاب «مصر بين الدولة الدينية والمدنية» :Between Religious State and Civil State (القاهرة، 1992). وقد مثل الموقف الإسلامي محمد عماره ومأمون الهضيبي من جماعة الإخوان المسلمين والشيخ محمد الغزالي من الأزهر. ومن الجانب الآخر، كان هناك فرج فودة، مؤسس الجمعية المصرية للتنوير، ومحمد أحمد خلف الله. وكانت هذه المناقشة ذات طابع خاص لأنها كانت أول وآخر مناقشة تجرى في منتدى عام، وبعدها بفترة قصيرة جرى إطلاق النار على فرج فودة بواسطة جهاديين إسلاميين أمام منزله بالقاهرة.
- (46) انظر المقال الذي كتبه فوزي النجار بعنوان «الجدل بشأن الإسلام والعلمانية في مصر» في مجلة الدراسات العربية التي تصدر ربع سنويا، 18، رقم 2 (ربيع 1996)، ص21.
- (47) هو يفضل المصطلح «مدني» civic أو «إنساني» humanist مقارنة بـ «علماني» secular ويرى نفسـه «يعمـل لمصلحة المجتمع المدني»، وتأثرت معظم أفـكاره بالفكر الصوفي، في حوار معه يوم 18 سبتمبر 2002.
- (48) انظر كتاب «الإسلام والنظام السياسي» Islam and Political Order للمؤلف محمد سعيد العشاء العشاء وي. سي: دار نشر مجلس أبحاث العشاء العشاء القيم والفلسفة، 1994)، ص11. نشر هذا الكتاب في الأصل باللغة العربية تحت اسم «الإسلام السياسي» Political Islam (القاهرة: دار سينا للنشر، 1987).
- (49) في حديث مع العشماوي Al-Asmawy. انظر أيضا كتاب «في مواجهة التطرف الإسلامي: كتابات Against Islamic Extremism: The Writings of Muhammad. محمد سعيد العشماوي» Sa'id al-Ashmawy للمؤلفة كارولين فلور لوبان Carolyn Fluehr-Lobban (جانسفيل: دار نشر جامعة فلوريدا، 1998). وانعكس هذا المنظور على بعض الكتاب الآخرين مثل سيد Sayed Mahmoud al-Quimni.
  - (50) في حديث مع العشماوي، سبتمبر 2002.

- (51) فؤاد زكريا، منقول عن المقال الذي كتبه فلورز Flores بعنوان «العلمانية والتكاملية والإسلام السياسي»، ص91.
- (52) عندما سـأل فرج فودة سـأل الشـيخ الغزالي في أثناء المناظرة العامة، «أي من الدول الإسلامية المعاصرة التي تريدنا أن نتخذها كنموذج، إيران أم السـودان؟». منقولة عن المقال الذي كتبه النجار بعنوان «الجدل بشأن الإسلام والعلمانية في مصر»، ص4.
- (53) انظر المقال الذي كتبه فلورز Flores بعنوان «العلمانية والتكاملية والإسلام السياسي»، ص85.
  - (54) عندما صرح عبدالرازق بهذا في العام 1925، اتُهم بالإلحاد وطُرد من الأزهر.
- (55) منقولة عن الوقائع المعلنة للمناقشة التي تمت في معرض القاهرة للكتاب ما بين العلمانيين والإسلاميين، انظر كتاب «مصر بين الدولة الدينية والمدنية» Egypt: Between Religious (القاهرة، 1992). تكررت هذه المشاعر خلال حديث المؤلف مع الهضيبي في 21 سبتمبر 2002 قبل حصوله على منصب المرشد العام للجماعة.
- (56) هذه المقولة وردت عن محرر العمود المصري محمد سيد أحمد، ومنقولة من كتاب «أصوات عربية: جدل حول حقوق الإنسان في الشرق الأوسط» Kevin Dwyer عربية: جدل حول حقوق الإنسان في الشرق الأوسط» Kevin Dwyer (بيركلي: دار نشر جامعة كاليفورنيا، 1991)، ص63. وتكررت هذه الملاحظات بواسطة عدد من المشاركين في مؤتمر عُقد بجامعة القاهرة تحت عنوان «صدام الحضارات» في أكتوبر 2002.
- (57) للمزيد من المعلومات عن كيفية سير هذه العملية، انظر كتاب «تشغيل الإسلام: التعليم Putting Islam to Work: Education, Politics and والسياسة والتحول الديني، Religious Transformation للمؤلف غريغوري ستاريت Gregory Starret (بيركلي: دار نش حامعة كاليفورنيا، 1998).
  - (58) حديث مع سعد الدين إبراهيم في 17 يوليو 2002، القاهرة، مصر.
- (59) تعتبر لجنة الأبحاث والنشر (CRP) تابعة لأكاديمية البحوث الإسلامية، وتتفاوت عملية حظر الكتب، حيث يتم نقل بعض الحالات إلى «شرطة الرقابة» أو إلى جهاز أمن الدولة. انظر الفقرة النقدية التي كتبتها سلوى إسماعيل Salwa Ismail بعنوان «التشدد الديني باعتباره من الأخلاق العامة: الدولة والإسلام والسياسة الثقافية في مصر»، ربيع 1999، ص38. انظر أيضا الفقرة بعنوان «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» داخل كتاب «حرية الرأي والعقيدة: قيود ومآزق» Freedom of Opinion and Belief: Restrictions and Dilemmas القاهرة، 1994.
- (60) الحكم صادر عن مجلس فتاوى الدولة رقم 83\1\63، ويمكن الرجوع إليه في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، انظر كتاب «حرية الرأي والعقيدة» Freedom of Opinion and Belief للكاتبة سلوى إسماعيل Salwa Ismail. انظر أيضا المقال الذي كتبه عبدالستار التوكه Abdel للكاتبة سلوى إسماعيل Sattar al-Tawaka بعنوان «أين يقف علماء الأزهر؟»، مجلة «روز اليوسف»، أبريل 1994.
- (61) انظر المقال الذي كتبه سمير أمين Samir Amin بعنوان «التعددية تستحث الابتكار»، في جريدة «الأهرام ويكلي» Al-Ahram Weekly، أبريل 1994.
- (62) أصدر هذه الفتوى، التي أخذت منها هذه المقولة، القاضي طارق البشري Tarek أصدر هذه الفتوى، التي أخذت منها هذه المقولة، القاضي طارق البشري al-Bishri أحدد العلماء الإسلاميين البارزين ونائب رئيس مجلس الدولة. انظر كتاب «حرية الرأي والعقيدة» Freedom of Opinion and Belief، المنظمة المصرية لحقوق الانسان، ص26.

- (63) انظـر كتاب «حرية الرأي والعقيــدة» Freedom of Opinion and Belief، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ص27.
- (64) انظر الموضوع بعنوان «إدانة أحد الروائيين بالتجديف يهز كُتاب مصر» للكاتب وليم مان William Mann ، الأسوشييتد بسرس Associated Press، 8 ينايسر 1992. وُصف النساشر ومسؤول الطباعة اللذان تعاقد معهما حامد Hamed بالتجديف واتُهما أيضا في القضية.
  - (65) انظر الهامش رقم 56.
- (66) انظر المقال الذي كتبه جورج سـفير George N. Sfeir بعنوان «حريات أساسـية داخل ثقافة النظر المقال الذي كتبه جورج سـفير Middle East قانونية مهشــمة: مصر وقضية نصر حامد أبو زيد» في جريدة الشرق الأوسـط 1998، ص406.
  - (67) في حديث مع العشماوي، 19 سبتمبر 2002، القاهرة، مصر.
- (68) الإشارة هنا إلى مأمون الهضيبي وهي منقولة عن مقال له بعنوان «علماء الإسلام يطالبون بإسقاط الحصانة عن العشماوي ومصادرة كتبه التي تفتري على الإسلام»، صحيفة النور، Arab بناير Press Review، 29
- (69) الإشارة هنا إلى عضو مجلس الشعب السابق الشيخ يوسف البدري Sheik Yusef al-Badry ناير 1992. حيث نقلت عنه في صحيفة «النور» Arab Press Review، 29
- (70) انظر مقالا بعنوان «الشرطة تصادر أعمال أحد الكتاب»، الأسوشييتد برس Associated Press، بونيو 1996.
- (71) انظر الفقرة النقدية التي كتبتها سلوى إسماعيل Salwa Ismail بعنوان «التشدد الديني باعتباره من الأخلاق العامة»، ص40.
  - (72) المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إصدار صحافى، 1 مايو 1997.
- (73) انظر مقال بعنوان «مطاردة الساحرات في مصر» للكاتب ماكس رودنبيك ،Max Rodenbeck انظر مقال بعنوان «مطاردة الساحرات في مصر» للكاتب ماكس (73) New York Review of Books، 16
- (74) وعلى الرغم من ذلك، كانت الدوافع وراء أعمال الشغب مختلطة، حيث ذكر أحد الصحافيين ممن تحدثوا مع بعض من هؤلاء الطلبة المتورطين أن جزءا كبيرا من الاضطراب كان بسبب حالة المعيشة السيئة داخل السكن الجامعي. حديث مع حسام الحملاوي، من Cairo . أكتوبر 2002، القاهرة، مصر.
- The Season of Migration to the «السجال الهجرة إلى الشجال «موسم الهجرة إلى الشجال (75) صالح هو مؤلف كتاب «موسم الهجرة إلى الشجال المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان على المنان اللغة العربية في معهد القاهرة الدراسات حقوق الإنسان.
- ه (76) انظر المقال بعنوان «مطاردة الساحرات في مصر» للكاتب ماكس رودنبيك Max Rodenbeck، ص38.
- .77) انظر المقال بعنوان «مطاردة الساحرات في مصر» للكاتب ماكس رودنبيك Max Rodenbeck. ونُقلت هذه العبارة من التقرير الذي أصدره معهد البحوث الإسلامية في الأزهر.
- (78) انظر المقال بعنوان «مأزق المفكرين» للكاتبة منى أنيس Mona Anis، جريدة «الأهرام ويكلي» 11 11 Al-Ahram Weekly، 11 مايو، 2000.

- (79) انظر المقال بعنسوان «سر الهجوم على الأزهر» للكاتب حامد سليمان Hamid Suleiman، مجلة «آخر ساعة» 20 Akher Sa'a، ومجلة «آخر ساعة» 20
- (80) انظر المقال بعنوان «إعادة رسم الخط» للكاتبة فاطمة فرج Fatemah Farag، جريدة «الأهرام ويكلي» 9 3 Al-Ahram weekly، 3 أغسطس 2000، ص4. تنقل فرج ما ورد عن رئيس تحرير صحيفة «صوت الأزهر» The Voice of al-Azhar حيث يقول «من أراد أن يكون كافرا فهو شأن يعنيه... ولكنه ليس له الحق في نشر مثل هذه الأفكار».
- (81) في حديث مع أحد كبار رجال الكنيسة القبطية في يوليو 2002، أشار إلى أن «الحكومة تصرح بالأمور الصائبة، لكنها تستمر في التصرف المناقض للبيانات التي أصدرتها». وقد أشار إلى ذلك على أنه «لعبة المسرح»، القاهرة، مصر.
- (82) هناك خلاف بشأن عدد السكان المسيحيين الأقباط، صرحت الحكومة بأن الرقم هو 6 ملايين أو ما يقارب 5 ملايين نسمة من إجمالي تعداد السكان، بينما أدعى النشطاء الأقباط أن الرقم أعلى من ذلك بكثير، ما يقارب 10 ملايين نسمة. وذكرت بعض المصادر المستقلة أن الرقم هو ما بين 7 إلى 8 ملايين نسمة.
- (83) منقول عن «التقرير الدولي للحرية الدينية لعام 2001، مصر»، وزارة الخارجية الأمريكية، على الرابط www.state.gov/drl.
  - (84) في حديث مع محمود نخله، 14 أكتوبر 2002، القاهرة، مصر.
- (85) انظر الورقة البحثية بعنوان «في سنة الشهداء: العنف المناهض للأقباط في مصر، 1988-1993» التي قدمها ألبرتو فرنانديز Alberto Fernandez، خلال اللقاء السنوي لجمعية دراسات الشرق الأوسط، سان فرانسيسكو، ولاية كاليفورنيا، 18-20 نوفمبر، 2001.
- (86) منقول من عنوان بمجلة الكرازة El-Kiraza، المجلة الرسمية للكنيسة القبطية، وذلك في مقال بعنوان «معاني الكشـح» للكاتبة نادية أبوالمجـد Nadia Abou El-Magd بجريدة «الأهرام ويكلي» 9 3 Al-Ahram Weekly، 3 9 فبراير 2000.
- (87) انظر المقال بعنوان «إعادة فتح ملف الكشح» بجريدة «الأهرام ويكلي» Al-Ahram (87) انظر المقال بعنوان «إعادة فتح ملف الكشح» بجريدة «الأهرام ويكلي» Weekly، 20 26
  - (88) انظر المقال بعنوان «إعادة فتح ملف الكشح».
- (89) منقول عن مقال بعنوان «معاني الكشح» للكاتبة نادية أبو المجد Nadia Abou El-Magd منقول عن مقال بعنوان «معاني الكشح» للكاتبة نادية أبو المجريدة «الأهرام ويكلي» 9 3 Al-Ahram Weekly، 3
- (90) أُجريت بعض الأحاديث مع العديد من النشطاء الأقباط لمصلحة هذا المشروع، وقد أكدوا مجموعة من الموضوعات المتشابهة: أنهم كانوا يشعرون «وكأنهم غرباء داخل وطنهم» وأنهم سعوا إلى تحقيق «مساواة حقيقية».
- (91) على سبيل المثال، يُعرض برنامج «جوهر الحياة» على تلفزيون الدولة ويستضيف المتحولين لدين الإسلام لمناقشة اختيارهم لخوض «الطريق الصحيح». انظر التقرير الدولي للحرية الدينية للعام 2004، 2004، وزارة الخارجية الأمريكية.
- (92) حديث مع دينا الخواجه Dina Al-Howega من مركز الدراسات والتوثيق الاقتصادي والقانونية والاجتماعية CEDEJ، 8 أكتوبر 2002، القاهرة، مصر.
- (93) منقولـة عن أحـد المتظاهرين الذي يبلغ مـن العمر واحدا وعشرين عامـا، ووردت في مقال بعنوان «مشـهد غير مسـبوق من غضب الأقباط» للكاتبة نادية أبو المجد -Nadia Abou El بعنوان «مشـهد غير مسـبوق من غضب الأقباط» للكاتبة نادية أبو المجددة «الأهرام ويكلي» 22 21 Al-Ahram Weekly، 21 عونيو 2001.

- (94) منقسول عسن مقال بعنوان «ما وراء العار» للكاتبة ناديسة أبو المجد Nadia Abou El-Magd منقسول عسن مقال بعنوان «ما وراء العار» للكاتبة ناديسة «الأهرام ويكلي» Al-Ahram Weekly، 28 يونيو 2 يوليو 2001.
- (95) حديث منع سنمير روكا Samir Ruca من الهيئة الإنجيلية القبطية للخدمات الاجتماعية CEOSS، 25 أغسطس 2002، القاهرة، مصر.
  - (96) حديث مع أحد الأساتذة في جامعة القاهرة، بالقاهرة، مصر، خريف 2002.
- (97) انظر الفقرة بعنوان «انعكاسات درامية: الإسلام السياسي والتلفزيون المصري» للكاتبة ليلى أبو لجهود Lila Abu-Lughod في كتاب الإسلام السياسي Political Islam للمؤلفين بينين وستورك Joel Beinin and Joe Stork.
- (98) لمزيد من المناقشات عن بديل «المجتمع المدني» لكلٍ من التطرف والتسلطية، انظر المقال بعنوان «تحدي الإسلام الراديكالي» للكاتبة جوديث ميلر Judith Miller في مجلة الشوون الخارجية Foreign Affairs، 72، رقم 2 (ربيع العام 1993). انظر أيضا كتاب «النشاط الخارجية الأمريكية» Islamic Activism and US Foreign Policy للمؤلفين هيبرد وليتل Hibbard and Little.
- (99) انظر المقال بعنوان «ملاحظات مطروحة معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى» للكاتب أنتوني ليك Anthony Lake ليك Anthony Lake.
- (100) انظر المقال بعنوان «تحالف الأزهر والإخوان ضد مؤتمر بكين» بجريدة «الوسط» Al-Wasat، 1995) انظر المقال بعنوان «تحالف الأزهر والإخوان ضد مؤتمر 1995.
- (101) حـل محافظ القاهرة مجلس إدارة الجبهة وسـمح لشـيخ الأزهر بتعيـين أفراد تابعين له في مجلـس إدارة مؤقت، وصدر حكم إداري ببطلان الدعوى، لكن نجح طنطاوي في الاسـتئناف. انظـر المقال بعنوان «المجلس المنحل يكسـب معركة قانونية» للكاتبـة منى النحاس Mona انظـر المقال بعريدة «الأهرام ويكلى» 19 13 Al-Ahram Weekly، مايو 1999.
  - (102) حديث مع نبيل عبدالفتاح، القاهرة، مصر، 21 يوليو 2002.
- الحديث أجرته صحيفة «الرأي العام» Al-Rai Al-Aam مسع محمد سيد طنطاوي العرب المرأي العام» Al-Rai Al-Aam منافع العام القاهرة «دعوة مؤتمر القاهرة Muhammad Sayyed Tantawi المرية»، معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط Middle الإصلاح تثير حفيظة المؤسسة الدينية المصرية»، معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط East Media Research Institute، 22
- (104) محمد سيد طنطاوي، منقول عن مقال بعنوان «محمد سيد طنطاوي: نضال مجرد» للكاتب يوسف رخا، جريدة «الأهرام ويكلي» 12 6 Al-Ahram Weekly، 6 12 أكتوبر 2005.
- (105) حديث مع ميتشل ديون Michelle Dunne، وزارة الخارجية الأمريكية، السفارة الأمريكية بالتقرير الدولي للعرية الدينية الأمريكية بالقاهرة، 5 يونيو 2002، بالقاهرة، مصر. انظر أيضاً التقرير الدولي للعرية الدينية .2004 International Religious Freedom Report
- (106) تقرير بعنوان «مصر تشن حملة ضد من يفطرون في نهار رمضان»، قناة العربية الإخبارية (106) Al-Arabiya News Channel
- (107) كان الحديث مع روثرفورد Rutherford عن المبادئ الإسلامية الدستورية مفيد للغاية في فهم الأسياس المنطقي وراء تدخل الدولة في الأمور الدينية. انظر كتاب مصر ما بعد مبارك Egypt الأسياس المنطقي وراء تدخل الدولة في الأمور الدينية. انظر كتاب مصر ما بعد مبارك after Mubarak للمؤلف بروس روثرفورد Bruce Rutherford، الفصلين الثالث والسادس.
- (108) انظر المقال بعنوان «الأزهر خطأ، ولكن الدولة هي المجرم الحقيقي»، للكاتب حسام بهجت The Daily Star، 23، بجريدة Hossam Bahgat

- (109) حديث مع مصطفى كمال السيد Mustafa Kamal al-Sayyid، جامعة القاهرة، يوليه 2000.
- (110) انظر كتاب «تقرير التنمية البشرية بالعالم العربي، 2002: خلق بعض الفرص لأجيال المستقبل» Arab Human development Report, 2002: Creating Opportunities for Future United Nations Development المنابخ المام المتحدة الإنمائي Generations (نيويورك: إصدارات الأمم المتحدة، 2002).
  - (111) حديث أجراه المؤلف مع أحد الدارسين المصريين، أكتوبر 2002.

# الفصل الرابع: صعود العلمانية الهندية وسقوطها

- (1) انظر الفقرة التي كتبها حسن Hasan بعنوان «التوجه المتغير للدولة».
- (2) أدين بالشكر إلى باشا أنور Pasha Anwer، من جامعة دلهي نظير ما أمدني به من تعليقات بخصوص هذا الموضوع.
- (3) من الأفضل تجنب رسم تشابهات بالتاريخ المسيحي، بما أنه لم يكن هناك أي تشدد هندوسي أو مؤسسة يمكن إصلاحها. وبدلا من ذلك، كان هناك هيكل من الطبقية والتقليد (سامبرادايا sampradaya حرفياً بعنى «يمكن تداوله») والذي يمكن تفسيره من خلال عدة أساليب متنوعة. أنظر كتاب ظهور القومية الهندوسية في الهند المثل كتاب ظهور القومية الهندوسية في الهند المثل كتاب طهور المؤلف جون زافوس John Zavos (نيودلهي: دار نشر جامعة أكسفورد، 2000)، ص42.
- (4) لمزيد من المناقشات حول حركات الإنعاش الديني السابقة، انظر كتاب «الإسلام والسياسة» Islam and Politics للمؤلف جون إسبوسيتو John Esposito (سيراكوز: دار نشر جامعة سيراكوز، 1984).
- (5) انظر كتاب «بناء الطائفية في مستعمرة شمال الهند» The Construction of Communalism (نيودلهي: دار (5) انظر كتاب «بناء الطائفية في مستعمرة شمال الهند» Gyanendra Pandey (نيودلهي: دار نيودلهي: دار ماعمة أكسفورد، 1996)، ص236.
- (6) انظـر كتاب «الشـعوب ومشـكلات الهنـد» Peoples and Problems of India للمؤلف تي. دبليـو هولدرنـس T.W. Holderness (لنـدن، 1911)، ص127، ومنقـول في كتاب «القومية والسياسـة الطائفية في الهند 1885 1930 (الهند 1885 1930) Mushiral Hasan للمؤلـف موشيـرال حسـن Mushiral Hasan (نيودلـهي: دار نشـر مانوهار، 2000)، ص3.
- (7) يفرق شاندرا Chandra ما بين المتغيرات «الليبرالية» و«المتطرفة» للطائفية الهندية. انظر كتاب «صراع الهند للحصول على الاستقلال 1857 1947 (نيودلهي: دار نشر بنغوين، 1988)، Bipan Chandra (نيودلهي: دار نشر بنغوين، 1988)، الفصل الواحد والثلاثين.
- (8) انظر كتاب «القومية والسياسة الطائفية» Nationalism and Communal Politics للمؤلف (8) حسن Hasan، ص181-180.
- (9) على سبيل المشال، لا تعتبر هذه الفتات مسوولة عن التوجهات الدينية التي كان لها جذور هندوسية إسلامية (مثل طائفة البهاكتي أو الطائفة الصوفية Bhakti and Sufist) والعديد من دلالات الطبقات الفرعية (جاتي Jati). انظر كتاب «تجديد النظام الهندي: الليبرالية

- والقوميـة الهندوسـية والديموقراطيـة الشـعبية» ,Reinventing India: Liberalization والقوميـة الهندوسـية والديموقراطيـة الشـعبية Hindu Nationalism and Popular Democracy للمؤلفـين سـتيوارت كوربريدج وجون هاريس Stuart Corbridge and John Harriss (كمبريدج: دار نشر بولتي، 2000).
  - (10) انظـر كتاب «صراع الهند للحصول على الاســتقلال» India's Struggle for Independence, للمؤلف شاندرا Chandra، ص401.
- (12) على سبيل المشال، ذكر موتيلال نهرو Motilal Nehru في خطابه الرئاسي في العام 1928 أن تأثير الدين على السياسة الهندية كان مؤذيا كلية وأن «انفصالهما الكامل أحدهما عن الآخر هو العالمين على السياسة الهندية كان مؤذيا كلية وأن «انفصالهما الكامل أحدهما عن الآخر هو العالمين العادمية والسياسة الطائفية» Nationalism and هو العالم العدد، منقول من كتاب «القومية والسياسة الطائفية» Communal Politics
- (13) انظـر كتاب «حداثة التقليد» The Modernity of Tradition للمؤلفين لويد ردولف وسـوزان ردولف Lloyd Rudolph and Susanne Rudolph.(14).
- (14) وفقا لما أشار إليه مادن موهان ملافيا Madan Mohan Malaviya «ليو كان الهندوس قد حصنبوا أنفسيهم بقوة منيعة واقتنع القسيم المشاكس من وسيط من هم عيلى دين محمد Mahomedans إنهم لن يتمكنوا من سرقة وإذلال الهندوس، لاتحدوا على أساس من الاستقرار». منقول من كتاب «الأخوة في الزعفران: حزب راشتريا سوايامسيفاك سانغ والانبعاث الهندوسي» The Brotherhood in Saffron: The Rastriya Swayamsewak Sangh and Hindu Walter Anderson and Shridhar للمؤلفين والتر أندرسيون وشريدهار داميل Revivalism (بولدر، ولاية كلورادو: دار نشر ويست فيو، 1987)، ص29.
- (15) على الرغم من أن تنظيم الماها ساباه كان كيانا مستقلا، اشتغل أعضاؤه ضمن حزب الكونغرس وعُينوا في مناصب قيادية لحين إتمام الانفصال ما بين الاثنين في العام 1937.
- (16) أشار كريستوفي جافريلوت Christophe Jaffrelot إلى أنه تأسى بالمناضل الإيطالي مازيني The Hindu Nationalist ،انظر كتابه «الحركة الوطنية الهندوسية في الهند» Movement in India
- (17) يشـمل تعريف سافركار Savarkar للهندوسي أولئك ممن هم على صلة بالأجداد الذين مكثوا في الهند القديمة وممن ينظرون إلى الهند على أنها أرض آبائهم ووطنهم، ويُسـتبعد من ذلك المسلمون والمسـيحيون لكن لا يتم استبعاد البوذيين أو السـيخ أو أتباع ديانة الجاينية. انظر كتـاب «هندوتفا: من هو الهنـدوسي؟» Hindutva: Who is a Hindu? للمؤلف سـافركار Savarkar (نيودلهي: دار نشر هندي ساهيتيا سادان، 2003)، خاصة صفحات 83 116.
- (18) انظر المقال بعنوان «العلاقة الأجنبية بالهندوتف في الثلاثينيات من القرن الماضي: دليل أرشيفي» للكاتب مارزيا كازولاري Marzia Casolari مجلة «الاقتصاد والسياسة الأسبوعية» Economic and Political Weekly، 22

- (19) انظر مليف جواهرلال نهرو Jawaharlal Nehru في موسوعة لينك 24 مايو الفطر مليف انظر مليف الفلام الفلام المواقعة الهندي المولعة في الهندي المولعة الهندي المولعة الهندي المولعة المول
- (20) انظر كتاب «القومية والسياسة الطائفية» «Nationalism and Communal Politics انظر كتاب «القومية والسياسة الطائفية»
- (21) ينقل حسن Hasan رسالة كتبها محمد جناح Mohamed Jinnah واردة من أحد داعمي العصبة ينتقد فيها جامعة ملية الإسلامية Jamia Millia Islamia. ووفقا لما أكده الكاتب: «إذا أسمح باستمرار العمل الشرير لهذا المصنع في تحويل المسلمين إلى هندوس، فسرعان ما سوف يختفي الإسلام الحقيقي من الهند. إن أعمال القتل الوحشية التي جرت في بيهار جعلتنا نشعر بحزن عميق، ولكنهم لم ينجحوا في قتل الإسلام، فهم قاموا بإحيائه بطريقة ما. ومع ذلك، فإن السم البطيء والسري الذي تدسه جامعة ملية الإسلامية Jamia Millia Islamia سريعا ما سوف يقفي على الإسلام وسيجعل من كل مسلم عبارة عن أضحوكة أمام الهندوس. هذه ملي أبرع خطة وضعت حتى الآن يراد بها القضاء على الإسلام في الهند». انظر كتاب «تراث أمة منقسمة: المسلمون في الهند منذ الاستقلال» Legacy of a Divided Nation: India's (لندن: دار فشر هرست وكو، 1997)، ص240 و241.
- (22) اعتمد ذلك على حقيقة أن عضوية العصبة تكونت من المسلمين فقيط، انظر الجزء بعنوان «المسلمون والتمثيل السياسي داخل مستعمرة الهند: إقامة دولة باكستان» للكاتب فرزانا شايخ Farzana Shaikh، بصحيفة «الدراسات الآسيوية الحديثة»، Farzana Shaikh، ص543، و543،
- (23) حصلت العصبة الإسلامية على 108 مقاعد من إجمالي 485 مقعدا لمصلحة الدوائر الانتخابية من المسلمين.
- (24) أشار الكاتب ديباك باندي Deepak Pandey إلى فازلال حق Fazlul Haq عندما تحدث في أحد الجلسات الخاصة للعصبة الإسلامية في مدينة كالكاتبا في العام 1938 وذلك في مقال بعنوان «العلاقات ما بين حزب الكونغرس والمسلمين 1937 1939: انفصال الطرق» بصحيفة «الدراسات الآسيوية الحديثة» Modern Asian Studies، 12، دقم 4.
- لمؤلف حسن Legacy of a Divided Nation «لمق منقسمة» Legacy of a Divided Nation للمؤلف حسن (25) انظر كتباب «تراث أمة منقسمة» Hasan
- (26) عـلى سبيل المثال في انتخابات العـام 1946، اتصف التصويت لمصلحـة العصبة وإقامة دولة باكسـتان بأنـه «تصويت لمصلحة الإسـلام». انظر كتاب صراع الهند للحصول على الاسـتقلال India's Struggle for Independence، ص436.
- (27) انظر الجزء الذي كتبه سوديبتا كافيراج Sudipta Kaviraj بعنوان «تعليق عن الثورة السلبية» في كتاب «الدولة والسياســة في الهند» State and Politics in India للمؤلف بارثا شــاترجي Partha Chatterjee (دلهن: دار نشر جامعة أوكسفرد، 1997).
- (28) أكدت رؤية غاندي لمستقبل التنمية الاقتصادية للهند على اقتصاد زراعي يعتمد على النشاط بالقرى ولم يفضل التنمية الصناعية التي اقترحها نهرو وآخرون.

- (29) من الضروري الوضع في الاعتبار أن هذا التأكيد على الإصلاح الاجتماعي أخذ في الاضمحلال منذ منتصف وحتى نهاية الخمسينيات من القرن الماضي. انظر كتاب «الدولة والسياسة في الهند» State and Politics in India
- (30) جرى ذكر جواهرلال نهرو Jawaharlal Nehru في كتاب «الهند عقب الاستقلال» 1947-2000 (30) جرى ذكر جواهرلال نهرو Jawaharlal Nehru في المؤلفين بيبان شاندرا ومريدولا موخرجي وأدتيا موخرجي India after Independence (نيودلهي: دار نـشر Bipan Chandra, Mridula Mukherjee and Aditya Mukherjee بنغوين، 2000) ص. 48.
- (31) هذا هو تفسير العلمانية الذي يعتبر أساس التعليق الذي أدلاه أشيس ناندي وتي. ان. مادن Ashis Nandy and T.N. Madan عن العلمانية الهندية والمشار إليها في الفصل الأول. انظر كتاب «العلمانية وناقدوها» Secularism and Its Critics للمؤلف راجيف بهرغافا Rajeev Bhargava (دلهي: دار نشر جامعة أكسفورد، 1998).
- (32) كان من المفترض أن يحدد هذا التشريع جميع بنود قانون الأسرة للهندوس وتطبيق قانون مدني موحد على جميع الهندوس، بغض النظر عن الطبقة أو الطائفة، ولكنه لم يوافق عليه لكي يكون قانونا.
- (33) أرسلت باكستان قوات إلى منطقة كشمير عشية يوم الاستقلال، ودعا أتباع الطائفة الهندوسية إلى اتخاذ رد فعل أكثر قوة عما كان مستعدا لاتخاذه نهرو.
- (34) انظر كتاب «القومية الهندوسية والسياسة الهنديسة» Hindu Nationalism and Indian (34) The للمؤلف غراهام Graham ، انظر أيضا كتاب «الأخوة في الزعفران» Politics .50 ... Anderson and Damle ، ص. 55.
- (35) للمزيد من المعلومات عن الصلات التي كانت تربط غودسي Godse بتنظيم الماها ساباه وتنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ، انظر كتاب «سافركار والهندوتفا: صلة غودسي» A. G. نـوراني . Savarkar and Hindutva: The Godse Connection (نيودلهي: دار نشر ليفت وارلد بوكس، 2002).
- (36) انظر كتاب «هل ذلك يسعد سيادتكم: كلمة ناثورام غودسي» :May It Please Your Honor (بيون، الهند: Statement of Nathuram Godse (بيون، الهند: دار نشر 1777 ، Shri Gopal Godse) ص. 66-65، ص. 977-11.
- (37) أعـرب نهرو عن آرائه بهذا الأسـلوب: «لدينا حجم هائل من الأدلة توضح أن تنظيم راشــتريا سوايامســيفاك سانغ هو تنظيم يحمل في داخله طبيعة جيش خاص ويسير بالتأكيد على درب الفكر النازي المتشــده، حتى وإن اتبع أسلوب التنظيم». انظر كتاب «رسائل إلى رئيس الوزراء الفكر النازي المتشــده، حتى وإن اتبع أسلوب التنظيم». انظر كتاب «رسائل إلى رئيس الوزراء Letters to Chief Ministers 1947-1964 «1964-1947 الجــزء الأول للمؤلـف جي. نهرو ليودلهــي: دار نشر جامعة أكسـفورد، 1983)، ومنقول في كتاب «الحركة الوطنية الهندوسية» Jaffrelot للمؤلف جافريلوت Jaffrelot، ص. 87.
- (38) كتـب غولواكـر Golwalker قاثلا: «إذا تسـنى لنا أن نتحد أنت بسـلطة الحكومة ونحن بالقوة الثقافية المنظمة، يمكننا القضاء على تهديد الشيوعية». منقول من كتاب «الأخوة في الزعفران» The Brotherhood in Saffron للمؤلفين أندرسـون ودامل Damle
- (39) يذكر روميلا ثابر Romila Thapar، أحد المؤرخين الهنود البارزين وأستاذ فخري بجامعة جواهرلال نهرو، أن التاريخ المعروف لمعبد سومناث يفتقر إلى الدقة على نحو كبير. ولكون موقعه بجانب المحيط، فإن التلفيات الموجودة به ترجع إلى عوامل التآكل وليس نتيجة هجوم

- الوانتون، وعلاوة على ذلك كانت العلاقات ما بين مجتمع الهندوس والتجار المسلمين مقربة وتعود عليهما بالربح. في حديث معه يوم 28 يوليو 2003، بنيودلهي، الهند.
- (40) منقول عن مقال بعنوان «مدينتي أيوديا وسومناث: ضريحان خالدان وتاريخ محل خلاف» Social Research، للكاتب بيتر فان دير فير Peter Van der Veer بجريدة البحث الاجتماعي .99، رقم 1 (ربيع 1992): 91.
- (41) جرت أيضا تسبوية موضوع التمويل من خلال اتفاق بجمع التمويل المخصص لعملية الترميم من خلال قنوات خاصة، ولن يتم استخدام التمويل العام. حديث مع روميلا ثابر Romila في يوليو 2003، بنيودلهي، الهند.
- (42) شعر نهرو بالقلق بن تاندون «قد أصبح بالنسبة لعدد كبير من الأفراد في الهند عثل رمزا معينا لوجهة النظر الطائفية والمتعلقة بالانبعاث الديني، ويكمن السوال هنا في داخلي: هل يشعر حزب المؤتمر بنفس الشعور؟». رسالة من نهرو إلى تاندون، 8 أغسطس 1950، ومنقولة في كتاب «القومية الهندوسية والسياسة الهندية» Hindu Nationalism and Indian Politics من 25.
- (43) انظر الرسالة التي أرسلها نهرو إلى باتيل بتاريخ 27 أغسطس 1950 داخل كتاب «مراسلات ساردار باتيل Sardar Patel's Correspondence 1945-1950 «1950-1945 للمؤلف دورغا داس Durga Das (أحمد أباد: دار نشر نافاجيفان، 1971)، ص. 221.
- (44) كان القانـون يتعلق بتمثيل الشـعب، منقـول عن كتاب «الحركة الوطنية الهندوسـية» The (44) كان القانـون يتعلق بتمثيل الشيعب، منقـول عن كتاب «الحركة الوطنية الهندوسـية» The المؤلف جافريلوت Jaffrelot، ص. 104.
- (45) المرجع هنا لجدل أثاره اس. بي. جوكرجي S. P. Jookerjee، زعيم تنظيم الماها سابا، منقول عن كتاب «الحركة الوطنية الهندوسية» The Hindu Nationalist Movement للمؤلف جافريلوت Jaffrelot، ص. 103.
- (46) بدأت عملية تسييس مسجد أيوديا في العام 1949 عند ظهور صنمين في المشهد هناك، انظر المقال بعنوان «مسألة مسجد بابري معبد رام جانمابهومي» للكاتب أ. جي. دوراني A. G. Noorani الاقتصاد والسياسة الأسبوعية Economic and Political نوفمبر 1989.
  - (47) نتج هذا التباين عن النظام الانتخابي «الفوز للأكثر أصواتا».
- (48) انظر كتاب «جواهرلال نهرو: سيرة ذاتية» Jawaharlal Nehru: A Biography للمؤلف سيرة ذاتية» Jawaharlal Nehru: A Biography للمؤلف سيارفيبالي غوبال Sarvepali Gopal (كامبردج: دار نشر جامعة هارفرد، 1984)، الجزء الثالث، ص 173.
- (49) انظر كتاب «الحركة الوطنية الهندوسية» The Hindu Nationalist Movement للمؤلف عافريلوت Jaffrelot، ص 133.
- (50) قامـت ولايات أخـرى، منها ولاية ماديا براديـش، بتمرير قوانين مماثلـة تقريبا في الفترة الزمنية نفسها.
- (51) وصف جافريلوت Jaffrelot هذا الوضع في السياق التالي: «بدا وكأن الوطنيين الهندوس مُسيطر عليهم سيطرة كبيرة بواسطة نظام حزب المؤتمر، فمن أحد الجوانب وداخل الولايات، استأثر التقليديون التابعون للكونغرس ببعض من آرائهم، ومن الجانب الآخر ندد نهرو بهم في الوسط باسم الدولة العلمانية»، انظر كتاب «الحركة الوطنية الهندوسية» Movement للمؤلف جافريلوت Jaffrelot، ص 165.

- (52) عِثـل هذا أحد المساعي لإعادة تشـكيل الهندوسـية على طول خطوط الأديان «السـامية»، والتي ظهر أنها اسـتمدت قوتها من وحدتها ومركزية السـلطة. ووفقا لما أشار إليه جافريلوت والتي ظهر أنها اسـتمدت قوتها من الوصـم والمحاكاة. انظـر كتاب «الحركـة الوطنية الوطنية المؤلف جافريلوت Jaffrelot، ص 201.
  - (53) انظر الجزء الذي كتبه كافيراج Kaviraj بعنوان «تعليق عن الثورة السلبية»، ص 70.
- (54) يشمل هذا الحزب الشيوعي في الهند Communist Party of India (CPI)، وحزب أكالي المحرب المسيخ)، وحزب درافيدا مونيترا كزهاغام Akali Dal (السيخ)، وحزب درافيدا مونيترا كزهاغام Kazhagam (الطبقى)، والعصبة الإسلامية.
- Samyukta Socialist وحزب ساميوتكا الاشتراكي Swatantra Party (55) يضم هذا حزب سواتنترا (Party (SSP).
- (56) نُظمت هذه الحركة من حرب العصابات بواسطة طائفة مسلحة تتبع الحزب الشيوعي (Naxalites) في أواخر الستينيات ومطلع السبعينيات من القرن الماضي. واستغل الفلاحون عملية الإصلاح الزراعي لصالحهم واستولوا على الممتلكات وأحرقوا سبجلات الملكية وقتلوا مُلاك الأراض.
- (57) انظر الجزء بعنوان «الأحزاب ونظام الحزب» للكاتب جيمس مانور James Manor في كتاب ديموقراطية الهند: تحليل للعلاقات المتغيرة ما بين الدولة والمجتمع: An Analysis of Changing State-Society Relations للمؤلف أتول كولي An Analysis of Changing State-Society Relations (برينستون: دار نشر جامعة برينستون، 1988)، ص 70.
- (58) يتحدث سيونيل كيلناني Sunil Khilnani عن هذا باعتباره خاصية محورية لقدرة أنديرا على تعددث سيونيل كيلناني The Idea of India للمؤلف سونيل كيلناني Sunil Khilnani (نيويورك: دار نشر Farrar, Straus and Giroux).
- (59) انظـر المقــال بعنوان «أنديرا غاندي والسياســة الهندية» للكاتب سـوديبتا كافيراج Sudipta والسياســة الفيدية للكاتب سـوديبتا كافيراج ،Economic and Political Weekly بعنوان بمجلة الاقتصاد والسياســة الأسبوعية Kaviraj الجزء 21، 20-27 سبتمبر 1986، ص 1702.
- (60) هــذا التصريح ذكره جي. بي نرايان J. P. Narayan ومنقول في كتاب «باســم الديموقراطية: حركة جــاي براكاش وقانــون الطــوارئ» Bipan Chandra (نيودلهي: دار نشر بنغوين، عبيان شاندرا Bipan Chandra (نيودلهي: دار نشر بنغوين، ح 73)، ص 73.
- (61) كان هذا تصريحا واضحا ذكره مورارغي ديساي Morariji Desai زعيم في حزب المؤتمر (60) كان هذا تصريحا واضحا ذكره مورارغي ديساي تقديم استقالتها، نهائيا»، هذا منقول عن ديث قال: «نحن ننوي الإطاحة بها، وإجبارها على تقديم استقالتها، نهائيا»، هذا منقول عن در المناهد عقب الاستقلال» India after Independence كتاب «الهند عقب الاستقلال» 252.
- In the Name of Democracy» أنديـرا غانــدي، منقول عن كتــاب «باســم الديموقراطيــة (62) للمؤلف بيبان شاندرا Bipan Chandra، ص 76.
- (63) انظر المقال بعنوان «سانغايفاد: دراسة للظاهرة التي قهرت حزب المؤتمر» للكاتبين ك. ان. سيث وان. ان. بهردواج K. N. Seth and N. N. Bhaardwaj بجريدة الديموقراطية العلمانية Democracy (أبريل 1977)، وانظر أيضا مقالا بعنوان «الروايات المخفية لسنغاي» للكاتب إيان جاك Ian Jack بجريدة الصنداي تايز The Sunday Times مارس 1977.

- (64) حصل حزب المؤتمر(I) على 351 مقعدا من إجمالي 525 مقعدا أو نحو 65% من مقاعد «اللوك ســوبها» (مجلس النــواب بالبرلمان الوطني). انظر إلى مقال بعنــوان «القدوم الثاني: انتخابات العــام 1980 داخل الحــزام الهندي بالهند» للكاتــب هارولد غولــد Harold Gould مجلة الدراسات الآسيوية Asian Survey، 20، رقم 6 (يونيو 1980).
- Rajni Kothari انظر الجزء بعنوان «حالة الطوارئ من المنظور» للمؤلف راجني كوثاري State against Democracy: في كتابه الدولة ضد الديموقراطية: بحثا عن حوكمة بشرية (South Asia Books، 1988)، انبودلهي: دار نشر 3988 Pooks، 1988)، ص 275.
- (66) انظر الجزء بعنوان «السلطة القومية والسياسة المحلية في الهند: منظور عتد لعشرين عاما» للمؤلف بول بسراس Paul Brass في كتابه «الطبقية والطائفة والحزب في السياسة الهندية، اللمؤلف بالطائفة والحزب» Caste, Faction and Party in Indian Politics, Vol. I: الجزء الأول: الطائفة والحزب» Chanakya، 1984).
- (67) انظـر الجزء بعنوان «كارثة إقليم البنجاب ووحدة الهنــد» للكاتب بول براس Paul Brass في (67) انظـر الجزء بعنوان «كارثة إقليم البنجاب ووحدة الهند» Atul Kohli للمؤلف أتول كولي Atul Kohli، ص 175.
- (68) انظر كتباب «الدولة ضد الدم وقراطية» State against Democracy للمؤلف كوثاري . Kothari
- (69) أدين بالشكر لكوكوم سانغاري Kumkum Sangari، زميلة بمكتبة نهرو وأستاذة بجامعة دلهي، لما أبدته من تعاون في الأفكار بخصوص هذا الموضوع، وعلى وجه الخصوص بشأن الارتباط ما بين القومية الهندوسية والمشاعر المناهضة لليساريين. في حديث معها بتاريخ 26 سبتمبر 2003، بنيودلهي، الهند.
- (70) تضمن ذلك افتتاح معبد للمجلس الهندوسي العالمي VHP في مدينة هاريدوار العام 1983.
- (71) حديث من رافي ناير Ravi Nair من مركز جنوب آسيا لحقوق الإنسان. وقد تكررت هذه النقطة على لسان نيرا شاندوك Neera Chandoke من جامعة دلهي التي أشارت إلى أن أنديرا تأثرت على نحو كبير بصديق مقرب يدعى دهيرندرا برهمشاري Dhirendra Brahmachari. الذي كان له معتزل مؤثر في دلهي وبرنامج تلفزيوني يعلم فيه رياضة اليوجا. في حديث معها، سبتمبر 2003، بنيودلهي، الهند.
- (72) انظر مقالا بعنوان «حزب المؤتمر (I) والأقليات» لأنديرا غاندي Economic and Political Weekly، والأقليات الأسبوعية 2098، ص 1984، ص 2098.
- (73) انظر مقالا بعنوان «حزب المؤمّر(I) والأقليات» لأنديرا غاندي Indira Ghandi بمجلة الاقتصاد والسياسة الأسبوعية Economic and Political Weekly، ص 1984، ص 2098.
- (74) انظر الجزء بعنوان «الطائفية: الوجه الجديد للدعوقراطية الهندية» للكاتب كوثاري Kothari أنظر الجزء بعنوان «الطائفية: الوجه الجديد للدعوقراطية State against Democracy، ص 247. والمرجع هنا لخطاب ألقته في مدينة جاروال.
- (75) انظر المقال بعنوان «الهند الخاصة بأنديرا: الديموقراطية وحكومة الكوارث» للكاتب أرون كليمان Aaron Klieman بمجلة العلوم السياسية التي تصدر ربع سنويا Quarterly 96، الرقم 2 (صيف العام 1981). انظر أيضا الجزء بعنوان «الأحزاب ونظام الحزب» للكاتب مانور Manor.

- (76) انظـر الجـزء بعنـوان «القومية الهندوسـية وكارثة الدولـة الهندية» للكاتب سـومنترا بوس Communalism في كتاب «الطائفية في الهند: التاريخ والسياسة والثقافة» Sumantra Bose K. N. Panniker للمؤلـف ك. ان. بانيكـر in India: History, Politics and Culture (دلهي: دار نشر 1991)، ص 121.
- (77) انظر كتاب «الأخوة في الزعفران» The Brotherhood in Saffron للمؤلفين أندرسون ودامل Anderson and Damle ، ص 231
  - (78) انظر الجزء بعنوان «الأحزاب ونظام الحزب» للكاتب مانور Manor، ص 81.
- (79) يصف كوثاري Kothari هذه الاستراتيجية بأنها تحول من اعتبار السياسة تحالفا للمصالح المتنوعة إلى عملية حشد جماعي، ويذكر أن الأساس هنا هو التركيز على «الوطن الهندوسي الذي يوجد في داخله أغلبية الشعب». انظر كتاب «السياسة والشعب: رحلة البحث عن الهند الإنسانية» Politics and the People: In Search of a Humane India للمؤلف كوثاري الجزء الثاني (نيودلهي: دار نشر أبيكس، 1989) ص. 488-486.
- (80) انظر كتاب «سياسة نزاع مدينة أيوديا» Politics of the Ayodhya Dispute للمؤلف براديب نياك Pradeep Nayak (نيودلهي: دار نشر South Asia Books، 1993)، ص 20.
- (81) انظر كتاب «مدينة أمريستار: المعركة الأخيرة للسيدة غاندي» Amristar: Mrs. Ghandi's (لندن: Mark Tully and Satish Jacob للمؤلفين مارك تولي وساتيش جاكوب Last Battle (لندن: را نشر 1986) Jonathan Cape، الموانية الموانية
- (82) كتــاب «الحركــة الوطنيــة الهندوســية» The Hindu Nationalist Movement للمؤلـف جافريلوت Jaffrelot أيضا إلى أن «في المرحلة التي بعافريلوت Jaffrelot أيضا إلى أن «في المرحلة التي ظهــر فيها حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) بأنه معتدل في اســتخدامه للقومية الهندوســية، بدأت رغبة السلطات لدعم العلمانية تضعف»، ص 315.
- (83) انظر مقالا بعنوان «حزب بهاراتيا جاناتا يتجه نحو الهندوسية؟» بصحيفة الهندوستان تامز Hindustan Times
- (84) انظر مقالا بعنوان «راجيف غاندي، وتنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ، وحزب بهاراتيا جاناتا» في مجلة جاناتا السنوية 1985 ،The Janata Annual، 1985، وأُعيد نشرها في مجلة مسلمين الهند Muslim India، مارس 1985، ص. 140.
- Creating a انظر كتاب «البحث عن جنسية: حركة رام جانمابهومي الخوف من الـذات» (85) انظر كتاب «البحث عن جنسية: حركة رام جانمابهومي الخوف من الـذات» Nationality: The Ramjanmabhumi Movement and Fear of the Self Ashis Nandy, Trivedy, Mayaram and Yagnik للمؤلفية والعنف أشيس ناندي وتريفيدي ومايرام وياجنيك (2003)، ص. 17-18. انظر أيضا كتاب «الطائفية والعنف (دلهي: دار نشر جامعة أوكسفورد، 2003)، ص. 18-17. انظر أيضا كتاب «الطائفية والعنف الطائفي في الهند: منظور تحليلي للنزاع ما بين الهندوس والمسلمين» Communalism and الطائفي في الهند: منظور تحليلي للنزاع ما بين الهندوس والمسلمين، Asghar Ali Engineer للمؤلفة أشجار علي إنجني إنجني إنجني المؤلفة أشجار علي إنجني إنجني إنجني South Asia Books
- The Lost Rebellion: «التمرد الخاسر: كشمير في التسعينيات» (86) انظر كتاب «التمرد الخاسر: كشمير في التسعينيات» (86) Kashmir in the Nineties (نيودلهي: دار نشر بنغوين، 1999).
  - (87) حديث مع أشجار علي إنجنير Asghar Ali Engineer في 2 أكتوبر 2003، بمومباي، الهند.

- (88) حديث مع راجا موهان Raja Mohan مؤلف كتاب الهندوسي The Hindu في 11 أغسطس 2003، بدلهي، الهند.
- (89) للحصول على الرواية الكاملة للدعم المبكر الذي حصل عليه بهيندرانوال بواسطة سنغاي غاندي ورثيس وزراء إقليم البنجاب التابع لحزب المؤتمر، زيل سينغ، انظر كتاب «مدينة أمريســتار» ورثيس وزراء إقليم البنجاب التابع لحزب المؤتمر، زيل سينغ، انظر كتاب «مدينة أمريســتار» Amristar Tragedy of Punjab: Operation Bluestar «الغرق وما أعقبها» and After البنجاب: عملية النجم الأزرق وما أعقبها على المؤلفين كولديب ناير وكوشــوانت سينغ After المؤلفين كولديب ناير وكوشــوانت سينغ كتاب «عملية الرعد الأســود: الأسـود: المؤلفي: دار نشر 1984، المؤلف البنجاب» (Vision Books، 1984). وانظر أيضا كتاب «عملية الرعد الأسـود: Sarab Jit للمؤلف ساراب جيت سينغ المؤلف ساراب جيت سينغ Singh (نيودلهي: دار نشر 2002).
- (90) انظر المقال بعنوان «معان محل خلاف: الهوية القومية للهند، والقومية الهندوسية، وسياسة القلق» للكاتب أشوتوش فارشني Ashutosh Varshney في دايدالوس: جريدة المعهد الأمريكي للآداب والعلوم Daedalus: Journal of the American Academy of Arts and كريكي للآداب والعلوم Sciences.
- (91) انظر الجزء بعنوان «كارثة إقليم البنجاب ووحدة الهند» للكاتب براس Brass ، ص. 182-183.
- (92) رفضت السيدة غاندي اتفاقا متفاوضا عليه بشأن هذه القضايا، مما أثار دهشة المفاوضين من المحكومة وحزب أكالي دال، تعليلا بأن شروط الإقامة كان من الممكن أن تكون غير مقبولة لولايات أخرى بالمنطقة. وكان من الممكن أيضا النظر إلى موضوع الاعتراف بتحويل الأرض بأنه دلالة على الضعف أو إشارة إلى أن السيدة غاندي تفضل مصالح قطاعات السكان من الأقليات على حساب مصالح الأغلبية. وقد وافق ابنها راجيف على اتفاق مماثل فعليا عقب ذلك الموقف بعدة سنوات.
- The Making of India: A Historical «أرمنوية تاريخية» (93) M.E. sharpe، انظر كتاب «إقامة دولة الهند: دراسة تاريخية (أرمنوك، نيويورك: دار نشر survey للمؤلف رانبير فوهرا Ranbir Vohra (أرمنوك، نيويورك: دار نشر 2000)، ص 251. ويذكر جي. بالاشندران G. Balachandran فد سمح «للسيدة غاندي وقيادة حزب المؤتمر باللعب على السياسة داخل إقليم البنجاب قد سمح «للسيدة غاندي وقيادة حزب المؤتمر باللعب بالورقة العرقية الدينية وفي هيئة دعم العلمانية والوحدة القومية». انظر الجزء الذي كتبه بالاشندران Balachandran بعنوان «الدين والقومية في الهند الحديثة» في كتاب تفكيك الأمة: النزاع الطائفي والهوية العلمانية للهند كاوشيك باسو وسانجاي سوبراهمنيام Kaushik Basu (نيودلهي: دار نشر بنجوين، 1996)، ص 122.
- (94) انظر مقال بعنوان «إضفاء الصبغة الطائفية على إقليم البنجاب، 1980-1985» للكاتب ديبنكار جوبتا Dipankar Gupta بمجلة الاقتصاد والسياسة الأسبوعية Political Weekly، 13
- (95) الأمر هو ما إذا كان بهيندرانوال في الأصل شخصية دينية ويحرض على استياء السيخ، أو مسؤولا مســـؤولية مباشرة عن أعمال العنف التي اتصف بها العصر. ووفقا لما ذكره براس Brass، تؤيد معظم الأحداث التي وقعت أثناء هذا العصر الاحتمال الأخير، على الرغم من أن هناك بعضا من الحقيقة في الاحتمال الأول. للمزيد عن المعلومات عن هذا الجــدل، انظر الجزء بعنوان «كارثة إقليم البنجاب ووحدة الهند» للكاتب بول براس Paul Brass، ص 190-189.

(96) انظر كتاب «عملية الرعد الأسود» Operation Black Thunder للمؤلف سينغ Singh

## الفصل الخامس: غرس الطائفية في السياسة الهندية.

- (1) انظر مقالا بعنوان «لقد فعلها الوطنيون» بمجلة الاقتصاد والسياسـة الأسـبوعية Economic انظر مقالا بعنوان «لقد فعلها الوطنيون» بمجلة الاقتصاد 29-and Political Weekly، 22 ديسـمبر 1984، ص 2137. وتكـرر هــذا الموضوع في مقال بعنـوان «حزب راجيف والهندوس» للكاتب روميـش ثابر Romesh Thapar بمجلة الاقتصاد والسياسة الأسبوعية 1984، ص 105.
- (2) انظر كتاب «مدينة أمريستار» Amristar للمؤلفين تول وجاكوب Tully and Jacob. ص 7.
- (3) كانت هناك عبارة متكررة وشائعة وهي أنه «ينبغي تلقين السيخ درسا لا ينسوه، فإن التسامح الهندوسي يجب ألا يساء فهمه بأنه نوع من الضعف». انظر مقالا بعنوان «العلمانية المتأصلة في نفوسنا؟» بصحيفة الهندوستان تاعز Hindustan Times، 10 نوفمبر 1984.
- (4) انظر كتاب «من هم المذنبون؟ تقرير عن لجنة تحقيق مشترك للوقوف على أسباب وتداعيات أحداث الشيغب التي اندلعت في دلهي منذ يوم 31 أكتوبير وحتى 10 نوفمبر 1984» Are the Guilty? Report of a Joint Inquiry into the Causes and Impact of the Riots in Delhi from 31 October to 10 November, 1984 للحقوق الديموقراطية (PUCL) والاتحاد الشيعبي للحريات المدنية (PUCL) (دلهي: دار PUCL)، ص 3.
  - (5) انظر كتاب «من هم المذنبون؟» Who Are the Guilty? إعداد PUCR وPUCL، ص 1.
- (6) انظر مقالا بعنوان «وقت الاختيار» بمجلة فرنتلاين 28-Frontline، 15 ديسمبر 1984، ص. 9. وتكرر على نحو مماثل الافتقار إلى المادة في هذه الهجمات بواسطة جيمس مانور James في مقال «الأحزاب ونظام الحزب»، ص 83.
- (7) انظر مقالا بعنوان «راجيف يضع اللوم على المعارضة عن موجة الغضب في البنجاب» عجلة الهندوسي The Hindu، 4 ديسمبر 1984، ص 11.
- (8) رد زعماء حسزب بهاراتيما جاناتا حيث ذكروا أن «حزب المؤتمر (I) هو من سهل الطريق لبهيندرانوال ليصل إلى منتصف سياسمات ولاية البنجماب»، مما نتج عن ذلك ظهور جماعات السيخ المسلحة. انظر مقالا بعنوان «المعارضة تعترض على ملاحظات رئيس الوزراء» لأمين عام حرزب بهاراتيا جاناتا ل. ك. أدفاني L. K. Advani بمجلة الهندوسي The Hindu ديسمبر 1984، ص 9. انظر أيضا مقالا بعنوان «المعارضة تدعي أن حزب المؤتمر (I) هو من تسبب في مشكلة البنجاب» بمجلة الهندوسي The Hindu ديسمبر 1984.
- (9) انظـر مقالاً بعنـوان «حزب المؤتمر(I) يبحـث عن أحداث في الماضي» بمجلـة الهندوسي The انظـر مقالاً بعنـوان «حزب المؤتمر 1984، ص 9.
- (10) انظـر مقالا بعنوان «راجيـف يتحدث عن تهديدات على حدود الدولة» بمجلة الهندوسي The Hindu ديسمبر 1984، ص 9.
- (11) انظر مقالا بعنوان «راجيف يضع اللهوم على المعارضة عن موجة الغضب في البنجاب» بمجلة الهندوس The Hindu، 4 ديسمبر 1984، ص 11.
- (12) كان العنوان الرئيسي للإعلان «هل ستكون حرب أخرى منزلة آخر حرب في حياة الهند الحرة؟»
   مجلة الهندوسي The Hindu، 5 ديسمبر 1984، ص 6.

- (13) انظـر مقالا بعنوان «حكم مدهـش: قصة العدد، بمجلة فرونتلاين» Frontline، 29ديسـمبر (13) انظـر مقالا بعنوان «حكم مدهـش: قصة العدد، بمجلة فرونتلاين» 1984، 11 يناير 1985. ص 10.
  - (14) إعلان حزب المؤتمر(I) بمجلة الهندوسي The Hindu، 15 ديسمبر 1984.
- (15) منقول عن مقال بعنوان «زعيم حزب أكالي يعترض على إجراء استطلاع رأي بشأن قضية البنجاب» بحجلة الهندوسي 15 The Hindu ديسمبر 1984.
- (16) انظر مقال «الأحزاب ونظام الحزب» للكاتب جيمس مانور James Manor، ص 88. ويطرح مقال مانور تعليقا واضحا عن الانتخاب وتحول إستراتيجية حزب المؤتمر.
- (17) تم حل مجلس الولاية في العام 1983 وتفعيل الحكم المباشر للإقليم بواسطة الحكومة المركزية، حيث منحت المادة 357 من الدستور الهندي السلطات المركزية هذا الحق. انظر مقالة بعنوان «حكم الرئيس في البنجاب» بمجلة الاقتصاد والسياسة الأسبوعية Economic and Political «حكم الرئيس في البنجاب» بمجلة الاقتصاد والسياسة الأسبوعية Weekly، 8 أكتوبر 1983.
- (18) انظر كتاب الجدل المثار حول قضية شاه بانو The Shah Bano Controversy، المقدمة، للمؤلفة أشجار علي إنجنير Ashgar Ali Engineer (مومباي: دار نشر ،Ashgar Ali Engineer)، ص 1.
- (19) للمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع، انظر كتاب «سياســة النزاع في مدينة أيوديا: صعود The Politics of the Ayodhya Dispute: Rise of الطائقية وأسلوب التصويت المستقبلي» Communalism and Future Voting Behavior للمؤلف براديب نياك Pradeep Nayak (نيودلهي: دار نشر 292).
- (20) دعمت الحكومة في بداية الأمر قرار المحكمة ولكنها تراجعت عقب النتائج السيئة في الانتخابات أثناء العديد من الانتخابات الفرعية. انظر الجزء بعنوان «الدين والسياسة في كولسة علمانية: القانون والمجتمع والنوع الاجتماعي» للمؤلف زويا حسن Zoya Hasan في كتابه «السياسة والدولة في الهنسد» Politics and the State in India (نيودلهي: دار في كتابه «السياسة والدولة في الهنسد» (Sage، 2000).
- (21) منقول عن حديث مع فيشنو هاري دالميا Vishnu Hari Dalmia، رئيس المجلس الهندوسي العالمي Vishnu Hari Dalmia العالمي VHP، مجلة فرنتلاين 14 ،27-Frontline أكتوبر 1989، ص 19.
  - (22) انظر كتاب «البحث عن جنسية» Creating a Nationality للمؤلف ناندي (22)
- (23) انظر الجزء بعنوان «حكومة ولاية أتر براديش تنحاز لأحد الأجناب في نـزاع مدينة أيوديا» للكاتبة سـيما مصطفى Seema Mustafa في كتاب «الجدل المثار حول مسجد بابري ومعبد رام جانمابهومـي» Babri Masjid / Ram Janambhoomi Controversy للمؤلفة أشـجار مانمابهومـي، (Ajanta Books. 1990 دلهـي: دار نـشر (Ajanta Books. 1990)، ص 117 ومنقول عن مقال بعنوان «القومية الهندوسية وكارثة الدولة الهندية» للكاتب بوس Bose صيد شـاهابودين مقال بعنوان «القومية الهندوسية وكارثة الدولة الهندية» للكاتب بوس Syed Shahabuddin من المرزين، أشـار إلى أن «أنديرا غاندي هي من أعادت فتح قضية مسجد النشـطاء المسلمين البارزين، أشـار إلى أن «أنديرا غاندي هي من أعادت فتح قضية مسجد بابـري بالفعل... وبالطبع، كان ابنها هو المستقيد من ذلـك، فقد ورثه عنها. وفي يوم 1 فبراير العام 1986 عندمـا أعيد فتح القضية، لم يكن لدي أدنى شـك في أن هـذا الأمر الذي أصدره قـاضي مقاطعة فايز أباد كان أمرا ملفقا، وجرت كتابة السـيناريو بأكمله بواسـطة الحكومة، وكان الأمر برمته شأنا يتعلق بسياسة الولاية. وبالتالي، بدأت المشكلة في التفاقم يوما تلو الآخر حتى وصلت إلى المرحلة الراهنة». انظر كتاب البحث عن جنسـية والتفاقم يوما تلو الأمؤلف ناندي Nandy، ص 38.

- (24) انظر مقالا بعنوان «لا يوجد هناك دور يمكن القيام به في مدينة أيوديا، في تصريح عن أرون نهرو» بصحيفة ستيتسمان The Statesman، 17 أغسطس 1989. كما يشير المقال إلى أنه «يعرف على نطاق واسع أن السيد أرون نهرو هو المسؤول عن إعادة فتح الضريح»، وهي مقولة كررها مانيشانكار آير Manishankar Aiyer في حديث معه يوم 11 أكتوبر 2003، بنيودلهي، الهند.
- (25) ذكرت أشـجار علي إنجنير Ashgar Ali Engineer، من مركز دراسة العلمانية في المجتمع، أن أرون نهرو كان القوة الدافعة وراء قضية مدينة أيوديا وقدم نصيحته لراجيف غاندي بخصوص هذا الأمر. في حديث معها يوم 11 أغسطس 2003 بمومباي، الهند.
- (26) انظر مقالا بعنوان «بوتا سينغ يعطي الضوء الأخضر للمجلس الهندوسي العالمي» للكاتب موهان ساهاي Mohan Sahay، بصحيفة ستيتسامان 16 The Statesman، 26 أكتوبر 1989، ص 1.
- (27) انظر المقال بعنوان «مشكلة مستجد بابري ومعبد رام جانمابهومي» للكاتب أ. جي. نوراني Economic and Political Weekly، بمجلة الاقتصاد والسياسة الأسبوعية ،4. G. Noorani نوفمر 1989، ص 2461.
- (28) راجيف غاندي، منقول في مقال بعنوان «الهندوس بمقاطعة فايز أباد يتجهون نحو الانضمام إلى حزب المؤتمر (I) للكاتب أمبيكاناند ساهاي Ambikanand Sahay بصحيفة ستيتسمان The نوفمر 1989.
- (29) انظر مقالا بعنوان «السخرية من خطاب رئيس الوزراء بشأن مدينة أيوديا» بصحيفة ستيتسان 5 The Statesman نوفمبر 1989. وقد قيل أيضا إنه ذكر أن الشعب عليه أن يفتخر كونه ينتمى للهندوس، وهو تلميح واضح لطائفية الأغلبية بالمجلس الهندوس العالمي.
- (30) انظر مقالا بعنوان «موقف عصيب» عجلة فرونتلاين Frontline أكتوبر 1989، ص 14.
- (31) منقول عن مقال بعنوان «فرق تسُد: إلقاء الضوء على الطائفية» للكاتب ماليني بارثاساراثي (31) منقول عن مقال بعنوان «فرق تسُد: إلقاء الضوء على الطائفية» للكاتب Malini Parthasarathy
- (32) ازدادت أهمية مسجد بابري من خلال البث التلفزيوني على الهواء لمراسم وضع حجر الأساس لمعبد الإله «راما» منذ شهر يناير 1987 وحتى أغسطس 1988 في هيئة حلقات مسلسلة على تلفزيون الدولة، وقد صور هذا الإنتاج الإله راما على أنه بطل جهادي ورمز قومي. وبهذا الشكل، «أصبح ما يسمى بالدولة العلمانية المحرك الرئيسي الذي وُضعت من خلاله حركة أيوديا امام الشعب الهندي». انظر كتاب «تجديد النظام الهندي» Reinventing India المؤلفين كوربريدج وهاريس Corbridge and Harriss، ص. 190. انظر أيضا الجزء الذي كتبته فيكتوريا فارمر Victoria Farmer بعنوان «وسائل الإعلام: صور وحشد وطائفية» في كتاب «تحدي الأمة: الدين والمجتمع وسياسة الديوقراطية في الهند» Nation: religion, Community and the Politics of Democracy in India ديفيد لودن David Ludden (فيلاديلفيا: دار نشر جامعة بنسلفانيا، 1996).
- (33) ماهانت أويدانات Mahant Awaidyanath، منقول من مقال بعنوان «بداية الاحتفال بالشيلانياس» للكاتب كنشان جوبتا Kanchan Gupta بصحيفة ستيتسمان، 1989.
- (34) في أثناء الإدلاء بشهادته أمام لجنة ليبرهان Liberhan Commission العام 2001، أشار في. ي. سينغ إلى أن مساعي حزب المؤتمر (I) كانت تستهدف إضعاف المحادثات ما بين حزب

- جاناتا دال وحزب راشتريا سوايامسيفاك سانغ لتسوية الأمر. ووصلت زعماء حزب المؤتمر أنباء عن الوصول إلى تسوية ممكنة، و«اقترحوا بعد ذلك السماح بإقامة مراسم احتفال الشيلانياس بواسطة المجلس الهندوسي العالمي». منقول عن مقال بعنوان «أيوديا: حول مدينة أيوديا وحزب المؤتمر» للكاتب ناوندهي كاور Naunidhi Kaur، عجلة فرونتلاين Frontline، عمد 2001.
- (35) انظر الجزء بعنوان «الإستراتيجيات الانتخابية لحزب المؤتمر (I)، والحزب الشيوعي بالهند، والطائفية» للكاتب أمرتيا موكهوديا Amartya Mukhoadhyah في كتاب «الدين والسياسة والطائفية: التجرية الجنوب آسيوية» Religion, Politics and Communalism: The والطائفية: التجرية الجنوب آسيوية South Asian Experience للمؤلف راكهاري شاترجي Rakhahari Chatterji (نيودلهي: 80 دار نشر 1994)، ص. 73.
- (36) انظر المقال بعنوان «صدمة عنيفة لحزب المؤتمر (I)» بصحيفة ستيتسمان «صدمة عنيفة لحزب المؤتمر (36) انظر المقال بعنوان «صدمة عنيفة لحزب المؤتمر (36) المسجد.
  - (37) انظر المقال بعنوان «صدمة عنيفة لحزب المؤتمر (I)».
- (38) انظر المقال بعنوان «مسلمو ولاية غوجارات في مواجهة حزب الموتمر (I)» للكاتب سيبال دسغوبتا Sibal Dsgupta بصحيفة ستيتسمان 22 ،The Statesman نوفمبر 1989.
- (39) انظر كتاب «الحركة الوطنية الهندوسية في الهند» The Hindu Nationalist Movement (39) انظر كتاب «الحركة الوطنية الهندوسية في الهند» (382. in India
- (40) عنــد فــوز حزب بهاراتيا جاناتا بـ 88 مقعدا في البرلمــان في العام 1989، أصبح ثالث أكبر حزب في الهند. في الهند. وفي العام 1991، ارتفع نصيبه إلى 120 مقعدا لكي يصبح ثاني أكبر حزب في الهند.
- (41) للاطلاع على تحليل عن الاقتصاد السياسي للطائفية في الهند، انظر كتاب «تجديد النظام Corbridge and Harriss للمؤلفين كوربريدج وهاريس Reinventing India، وانظر أيضا الفقرة التي كتبها سومنترا بوس Sumantra Bose بعنوان «القومية الهندوسية وكارثة الدولة الهندية».
- (42) انظر المقال بعنوان «عاصفة تهب على الهند» للكاتب ادوارد دســموند Edward Desmond (42) مايو 1992. مجلة نيويورك ريفيو أوف بوكس New York Review of Books، 14 مايو 1992.
  - (43) انظر كتاب «التمرد الخاسر» The Lost Rebellion للمؤلف جوشي Joshi، ص. 31.
- (44) انظر المقال بعنوان «ركيزة الوطنية» عجلة الاقتصاد والسياسة الأسبوعية Economic and انظر المقال بعنوان «ركيزة الوطنية» عجلة الاقتصاد والسياسة الأسبوعية (Political Weekly ، 4 سبتمبر 1999.
- (45) انظر الفقرة التي كتبها ســومنترا بوس Sumantra Bose بعنوان «القومية الهندوســية وكارثة الدولة الهندية»، ص. 146.
- (46) دعا أحد منشورات المجلس الهندوسي العالمي بعنوان «الهندوس الغاضيون: نعم، ولم لا؟» Angry Hindu: Yes, Why Not المأثوة بالثار من القروة من آثام في الماضي»، انظر كتاب «البحث عن جنسية» Creating a المسلمين نظير ما اقترفوه من آثام في الماضي»، انظر كتاب «البحث عن جنسية» Nationality للمؤلف ناندي Nandy، ص. 54.
- (47) انظر المقال بعنوان «ما المقصود بالعلمانية؟» بجريدة إنديا إكسبرس India Express، 28 أكتوبر 1990. وانظر أيضا المقال بعنوان «متى يمكن للمحكمة أن تتخذ قرارها؟» بجريدة تايمز اوف إنديا Times of India، 31 أكتوبر 1990، منقول من كتاب «سياسة نزاع مدينة أيوديا» Politics of the Ayodhya Dispute

- (48) لمزيد من المناقشات المستفيضة عن العناصر الرمزية للراث ياترا، انظر الجزء الذي كتبه ريتشارد ديفيسس Richard Davis بعنوان «مجموعة صور عجلة الإله راما التي تجرها الخيول» في كتاب «تحدى الأمة» Ludden للمؤلف لودن Ludden
- (49) كان المجلس الهندوسي العالمي بصدد تنظيم مواكب أخرى في التوقيت نفسه تعرف بالرام جيوق ياتراس Ram Jyoti Yatras.
- (50) انظر كتاب «البحث عن جنسية» Creating a Nationality للمؤلف ناندي Nandy، ص. 123.
- (51) انظر كتاب «البحث عن جنسية» Creating a Nationality للمؤلف ناندي Nandy، ص. 42. أشار المؤلفون إلى أن الصحافة المحلية بولاية أتار براديش قد ألقت اللوم على المسلمين أو حكومة الولاية عن أعمال العنف: «لم تندلع أعمال العنف قبل ذلك بسبب منافسة ما بين الأحزاب، حيث اتجهت الصحافة نحو وصفها كمواجهة ما بين الشعب والحكومة»، ص. 44.
- (52) أشار جافريلوت Jaffrelot إلى أنه كانت هناك علاقة مشتركة قوية ما بين أعمال العنف وارتفاع نسبة التصويت لمصلحة حزب بهاراتيا جاناتا (خاصة بين مصوتين الطبقات المحددة). انظر كتاب «الحركة الوطنية الهندوسية» The Hindu Nationalist Movement للمؤلف جافريلوت Jaffrelot، ص. 748-447.
- (53) وفقا لما ذكره جاسوانت سينغ Jaswant Sing، عضو بالبرلمان من حزب بهاراتيا جاناتا، «لن تستطيع إثارة جدل سياسي مرتين على السبب نفسه»، منقول من كتاب «البحث عن جنسية» Creating a Nationality
- (54) مأخوذ من الورقة البيضاء لحزب بهاراتيا جاناتا بشأن مسألة مدينة أيوديا، ومنقول في مقال بعنوان «أيوديا: دوي التدمير» للكاتب نويندهي كاور Naunidhi Kaur، مجلة فرونتلاين Frontline. 2002 مارس 2002.
  - (55) انظر المقال بعنوان «أيوديا: دوي التدمير» للكاتب كاور Kaur، ص. 187.
- (56) حذرت إحدى لوحات الإعلانات التابعة للمجلس الهندوسي العالمي: «لن يكون هناك أي ذرائع بعد الآن، الحرب فقط وستكون الحرب دموية ورهيبة». انظر المقال بعنوان «أيوديا: لعبة الشيف سينا»، عجلة فرونتلاين Frontline، 4-17 أغسطس 2001.
- (57) انظر المقال بعنوان «الطائفية: اتهام الشيف سينا» للكاتب ار. بادمنابهان R. Padmanabhan، و57) بخطة فرونتلاين Frontline، 28-15 أغسطس 1998.
- (58) انظر المقال بعنوان «لجنة سريكريشنا: اتهام قوي» للكاتب برافين سوامي Praveen Swami، 1998، مجلة فرونتلاين Frontline سبتمبر 1998.
- (59) مقال «لجنة سريكريشا» للكاتب سوامي Swami. في رضوخ للجنة ليبرهان شكلت لجنة حكومية لتحقيق في الظروف التي تحيط بتدمير مسجد أيوديا حيث وجهت لجنة قانون الأحوال الشخصية لجميع المسلمين الهنبود (AIMPLB) اتهاما للحكومة المركزية بالتردد في اتخاذ القرار «نظرا إلى اعتبارات سياسية» في الفترة التي سبقت وأعقبت تدمير المسجد. وأشارت في الإحاطة المكتوبة إلى أن «اللجنة تشعر بأن الحكومة المركزية مذنبة بسوء استخدام السلطة \ العجز عن استخدام السلطة في توجيه الاتهام لمواطنيها ونحو ما جاء به الدستور». كما وجهت الاتهام لحكومة حزب بهاراتيا جاناتا بولاية أتار براديش نظير «التواطؤ المباشر» في تدمير المسجد. منقول عن مقال بعنوان «لجنة قانون الأحوال الشخصية لجميع المسلمين الهنبود تلقي باللوم على حكومة حزب المؤتمر نظير تدمير الصرح محل النزاع»، بجريدة انديا اكسيرس IndiaExpress مارس 2004.

- (60) انظر المقال بعنوان «تدمير قضية: سياسة أحد التحقيقات» للكاتب فينكيتش رامكريشانان Venkitesh Ramkrishanan عجلة فرونتلاين Frontline، 17 ديسمبر 1993، ص. 20-21.
- (61) انظر المقال بعنوان «انسـحاب المنطق: ولا تعديلات غلى الأفق» للكاتب أ. جي. نوراني .A. G بمجلة فرونتلاين 17 ،Frontline ديسمبر 1993، ص. 20.
  - (62) حديث مع كوم كوم سنغاري Kum Kum Sangari، سبتمبر 2003.
- Asghar انظر المقال بعنوان «الظلام الطائفي في الهند المشرقة» للكاتبة أشجار علي إنجنير (63) انظر المقال بعنوان «الظلام الطائفي في الهند المسروعية Ali Engineer بمجلة الاقتصاد والسياسة الأسبوعية (2004).
- (64) على سبيل المثال، استُبعد روميلا ثابار Romila Thapar من المجلس السابق نظرا إلى آراثها بخصوص الأمور التاريخية، وكان حزب بهاراتيا جاناتا أيضا يعيد كتابة العناوين الرئيسية للمعارض داخل المتحف القومي ومنح العديد من الهيئات ولجان منح الجامعات لمصلحة مؤيدي الهندوتفا.
- (65) حديث مع كوم كوم سنغاري Kum Kum Sangari، زميل مكتبة نهرو التذكارية، 26 سبتمبر 2003، بنيودلهي، الهند. ووفقا لما ذكره سنغاري، تمثل جزء من الخطر في أن هذه التكتيكات كانت تضعف المؤسسات التي كانت محورية بالنسبة إلى المجتمع المنفتح في الهند وأن هذه المؤسسات «سوف تنهار قبل القضاء على الخطاب الحر بفترة طويلة».
- (66) انظر الجزء الذي كتب للمؤلف جافريلوت Jaffrelot بعنوان «حزب بهاراتيا جاناتا في الوسط» في كتاب «حزب بهاراتيا جاناتا وإلزام العمل السياسي في الهند» The BJP and the "الوسط» في كتاب «حزب بهاراتيا جاناتا وإلزام العمل السياسي في الهند» Compulsion of Politics in India المؤلفين تي. بي. هانسون وجافريلوت T. B. Hanson ليويورك: دار نشر جامعة أكسفورد، 1998)، ص. 366.
- (67) حدث الاستفزاز السريع عندما قام عدد من النشطاء بالاحتكاك وترهيب بعض الباعة داخل رصيف محطة القطار.
- (68) انظـر التقرير بعنوان «لا يوجـد لدينا أوامر بإنقاذكم: المشـاركة في الدولة والتورط في أعمال العنف الطائفي داخل ولاية غوجارات»، تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان Report Rights العنف الطائفي داخل ولاية غوجارات»، تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان Watch Human
- (69) انظر التقرير بعنوان «لا يوجد لدينا أوامر بإنقاذكم»، ص. 1. وانظر أيضا الجزء الذي كتبه نانديني ساندار Nandini Sandar بعنوان «إذن بالقتل: أغاط العنف في ولاية غوجارات» في كتاب «ولاية غوجارات: صناعة الماساة» Siddharth Varadarajan للمؤلف سيدهارث فارادراجان Siddharth Varadarajan (نيودلهي: دار نشر بنجوين، 2002).
  - (70) انظر التقرير بعنوان «لا يوجد لدينا أوامر بإنقاذكم»، ص. 1.
- (71) انظر المقال بعنوان «إرهاب الزعفران» للكاتب برافين سوامي Praveen Swami، مجلة فرونتلاين Fraveen Swami، عارس 2002.
- (72) كتب جان برهان Jan Bremen عن الصلة ما بين الانحدار الاقتصادي و«انخفاض المستوى الاجتماعي والاقتصادي للطبقة الكادحة والعمال»، وكيف يرتبط ذلك بعملية العشد التي قام بها حزب بهاراتيا جاناتا في ربيع العام 2002. انظر المقال بعنوان «الارتباك الطائفي عند إعادة ظهور نظرية داروين الاجتماعية» للكاتب جان برهان Jan Bremen مجلة الاقتصاد والسياسة الأسبوعية 2002.
  - (73) انظر المقال بعنوان «الارتباك الطائفي» للكاتب بريمان Bremen.

- (74) انظر المقال بعنوان «انتصار الهندوتفا» للكاتب ديون بنشا Dionne Bunsha مجلة فرونتلاين . 2003 - 3 ديسمبر 2002 - 3 يناير 2003.
- (75) تصريحات لرئيس الوزراء أتال بيهاري فاجبايي Atal Biharri Vajpayee في ولاية جوا، 12 أبريل 2002.
- (76) حديث مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي Narendra Modi بعنوان «اعتراف بسياســـات حزب بهاراتيا جاناتا» هجلة فرونتلاين Frontline، 21 ديسمبر 2002 - 3 يناير 2003.
- (77) انظر المقال بعنوان «في الانتخابات الهندية، الكراهية هي جزء من الحملة الانتخابية» للكاتب راما لكاشمي Rama Lakshmi بجريدة الواشنطن بوست Washington Post ديسمبر 2002. ومما يثير السخرية أن باتيل Patel هو آخر اسم للمرشح.
- (78) حديث مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي Narendra Modi بعنوان «اعتراف بسياسات حزب بهاراتيا جاناتا». كان اسم مرشح حزب المؤتمر (I) عن مدينة جودهرا هو راجندرا سينغ باتيل Rajendra Singh Patel.
- (79) انظر المقال بعندوان «إعادة ظهور حزب المؤتمر» للكاتب فينكتش رماكريشنان «إعادة ظهور حزب المؤتمر» للكاتب فينكتش رماكريشنان «1009 Ramakrishnan» مع يونيو 2009.

## الفصل السادس: صعود العلمانية الأمريكية وسقوطها

- (1) انظر المقال بعنوان «الدين المدنى في أمريكا» للكاتب بيلا Bellah.
- (2) انظر كتاب «الدين المدني الأمريكي» American Civil Religion، مقدمة الكتاب، للمؤلفين (2) انظر كتاب «الدين المدني الأمريكي» Russel Richy and Donald Jones، دار نشر راسل ريتشي ودونالد جونز 1974 ، (1974 ، Haper and Row
  - (3) انظر المقال بعنوان «الدين المدنى في أمريكا» للكاتب بيلا Bellah، ص. 168.
- (4) انظر كتاب «الأغلبية الجمهورية الصاعدة» The Emerging Republican Majority للمؤلف (4) كيفن فيلبس Kevin Phillips (نيو روشل، ولاية نيويورك: دار نشر 1969، Arlington، 1969).
- (6) للحصول على سيرة ذاتية شخصية لويليمز Williams، انظر كتاب حرية الضمير: روجر وليمز في أمريكا Liberty of Conscience: Roger Williams in America أمريكا Edwin Gaustad (جرائــد رابيــدز، ولاية ميسيســيبي: دار نــشر، Edwin Gaustad (جرائــد رابيــدز، ولاية ميسيســيبي).
- The Founding Fathers and the المؤسسون ومكان الدين في أمريكا» (7) انظر كتاب «الآباء المؤسسون ومكان الدين في أمريكا» Place of Religion in America (برينستون: دار نشر جامعة برينستون، 2003)، الفصل الثالث.
- (8) انظر كتاب «الدستور الكافر: القضية ضد الاستقامة الدينية» The Godless Constitution: (8) انظر كتاب «الدستور الكافر: القضية ضد الاستقامة The Case against Religious Correctness

  W.W. Norton، (نيويـورك: دار نــشر Isaac Kramnick and R. Larence Moore)، ص. 56.

- (9) هناك مستعمرات أخرى، مثل ميرلاند، قامت على نحو مماثل بتطبيق الفصل بين الكنيسة والدولة.
- (10) انظر كتساب «الآبساء المؤسسون» The Founding Fathers للمؤلسف لامبسرت ، 161.
- (11) المقولة مأخوذة من دفاع ادموند بيورك Edmund Burke عن الاختبارات الدينية لأصحاب المكاتب العامة في انجلترا، منقول من كتاب «الدستور الملحد» The Godless Constitution المكاتب العامة في انجلترا، منقول من كتاب «الدستور الملحد» ومور Kramnick and Moore، ص. 80.
- (12) كانت هناك أغاط مختلفة من «الكنائس الرسمية» التي اقتُرحت في أثناء المناقشات السابقة، عا في ذلك جعل الديانة المسيحية أو الديانة المسيحية البروتستانتية الدين الرسمي عوضا عن أي طائفة أو ديانة معينة.
- (13) تحتوي المادة السادسة، القسم الثالث من الدستور على حظر للاختبارات الدينية لأصحاب المكاتب العامة.
- (14) انظر كتاب «الآباء المؤسسون» The Founding Fathers للمؤلف لامبرت Lambert، ص. 238. وينبغي الإشارة إلى أن هذه الفقرات لا تنطبق على الدول التي لديها أشكال متنوعة من الكنائس وتحظر عمل رجال الدين بالسياسة لحين مطلع القرن التاسع عشر. في مراسلات مع عزيز حق Aziz Huq، جامعة شيكاغو.
- (15) يذكر هتشيسون Hutcheson أن أهمية المؤسسات الجمهورية هي بمنزلة العنصر الثالث للصناعة الربوبية الكالفينية. انظر كتاب «إله في البيت الأبيض: كيف أسهم الدين في تغيير الرئاسة الحديثة» God in the White House: How Religion Has Changed the الرئاسة الحديثة Modern Presidency للمؤلف ريتشارد هتشيسون Richard Hutcheson (نيويورك، دار نشر ماكملن، 1989)، ص. 18-20.
- (16) انظـر كتـاب «الديـن المـدني والرئاسـة» Civil Religion and the Presidency للمؤلفين ريتشارد بيرارد وروبرت ليندر Richard Pierard and Robert Linder (جراند رابيدز، ولاية ميسيسيبي: دار نشر 1988، Zondervan)، ص. 57.
  - (17) انظر المقال بعنوان «الدين المدني في أمريكا» للكاتب بيلا Bellah.
- (18) أبراهام لينكولن Abraham Lincoln، خطاب جيتسبيرغ، منقول من مقال بعنوان «الدين المدني في أمريكا» للكاتب بيلا Bellah.
- (19) تشير المراجع إلى خطاب تولي الحكم للمدة الثانية للينكولن، وفيه وصف الحرب بأنها عقاب الهي نظير إخفاقات أمريكا. وفي هذا الخطاب، قال لينكولن: «أنه يعطي الشمال والجنوب هذه الحرب القاسية نظير الكارثة التي ارتكبها البعض (العبودية)».
- (20) انظر كتاب «حروب الثقافة: الصراع نحو تعريف أمريكا» Culture Wars: The Struggle to انظر كتاب «حروب الثقافة: الصراع نحو تعريف أمريكا Define America للمؤلف جيمس دافيسون هنتر Define America (نيويورك: دار نشر 1991)، ص. 83.
- (21) لمزيد من المناقشات المثمرة عن قضية سكوبس، انظر كتاب «تحت الإله: الدين والسياسة الأمريكية» Under God: religion and American Politics للمؤلف جاري ويلز Gary الأمريكية، Wills (نيويورك: دار نشر 1990)، الفصل التاسع.
- (22) فرانكلــن روزفلت Franklin Roosevelt، في خطاب الحملة الانتخابية، مدينة كليفلاند، ولاية أوهايو، 2 نوفمبر 1940.

- (23) فرانكلن روزفلت Franklin Roosevelt، في الرسالة السنوية للكونغرس، 4 يناير 1939.
- (24) انظر المقال بعنوان «تحليل صعود الدين في الولايات المتحدة: مجلس الكنائس يجد مكاسب في الانبعاث الديني، ولكن هناك شكوك حول تأثيره المعنوي» بجريدة نيويورك تايز Rew York الانبعاث الديني، ولكن هناك شكوك حول تأثيره المعنوي» بجريدة نيويورك تايز مقال حول Times، 21 أكتوبر، 1956. انظر أيضا كتاب «البروتستانت الكاثوليك اليهود: مقال حول علم الاجتماع الديني الأمريكي» Protestant Catholic Jew: An Essay in American علم الديني الأمريكي، Religious Sociology للمؤلف ويل هربرج Will Herberg (شيكاغو: دار نشر جامعة شيكاغو، 1960)، الفصل الرابع.
- (25) انظر كتاب «إعادة تشكيل الدين الأمريكي» Restructuring American religion للمؤلف وثنو Wuthnow (برينستون: دار نشر جامعة برينستون، 1988)، الفصل الثالث.
  - (26) هاري ترومان Harry Truman، خطاب تولى الحكم، 20 يناير 1949.
- (27) هــاري ترومان Harry Truman، خطاب في أثناء فاعليات المؤتمر القومي لكنيســة لوثيران، 7 بونبو 1950.
- (28) انظر المقال بعنوان «أيزنهاور يفتح حربا صليبية وسط مشاهد صبيانية» بجريدة نيويورك تامِز New York Times، 5
- (30) منقــول عن مقال بعنوان «الرئيس يطلع على المحررين: يخبرهن انه يمكن هزيمة الطائفية من خــلال الدين» لدويت أيزنهاور Dwight Eisenhower بجريــدة نيويورك تايمز Times. 10 أغسطس، 1953، ص. 12.
- (31) انظـر كتـاب «إلـه في البيـت الأبيـض» God in the White House للمؤلف هتشيسـون Hutcheson، ص. 51.
- (32) انظر كتاب «البروتســـتانت الكاثوليك اليهــود» Protestant Catholic Jew للمؤلف ويل مربرغ Will Herberg ، ص. 84.
- (33) انظر كتاب «الدين للدني والرئاســة» Civil Religion and the Presidency للمؤلفين بيرارد وليندر Pierard and Linder، ص. 191.
- دها العبارة منقولة عن مقالة صحافية بجلة كريستيان سينشري The Christian Century. ومنقبول في كتاب «إعادة تشكيل الدين الأمريكي» Restructuring American religion ومنقبول في كتاب «إعادة تشكيل الدين الأمريكي» Withnow للمؤلف وثنو
- (35) انظر كتاب «تجديد نشاط أمة: بيان للعقائد والآراء والسياسات التي تجسدت في البيانات العامة» Revitalizing a Nation: A statement of Beliefs, Opinions and policies Embodied in Douglas MacArthur للمؤلف دوجلاس كاك أرثر the Public Pronouncements (واشنطن يهي: دار نشر 1952 (Fleritage Foundation، 1952)، ومنقول عن كتاب «الدين المدني والرئاسة» (191. Pierard and Linder). ومنقول عن كتاب «الدين المدني والرئاسة»
- (36) السيناتور جوزيف مكارثي Senator Joseph McCarthy في كتاب «تاريخ الولايات المتحدة» A History of the United States للمؤلف فيليب جينكينز Philip Jenkins (نيويورك: دار نشر St. Martin's, 1997)، ص. 239.
- (37) الفكر المحافظ الذي أعقب الحرب والــذي يُعرف «بإقامة التحالفات» عمل على دمج التقاط
   الثــلاث المتحلقة بالفكر المحافظ للخروج بحركــة فكرية جديدة. لمزيد مــن المعلومات عن

- تاريخ الحركة المحافظة المبكرة، انظر كتاب «الحركة الفكرية المحافظة منذ العام 1945» George Nash للمؤلف جورج ناش Conservative Intellectual Movement since 1945 (نيويورك: دار نشر Basic Books, 1976).
- The «عصر ممارسة نشر اتهامات الخيانة السياسية: تاريخ طويل بالمستندات» (38) انظر كتاب «عصر ممارسة نشر اتهامات الخيانة السياسية: تاريخ طويل بالمستندات» Age of McCarthyism: A Brief History with Documents الطبعة الثانية للمؤلفة إيلين سكريكر Ellen Schrecker (نيويورك: دار نشر 2002)، ص. 13.
- (39) انظر المقال بعنوان «المساواة الاقتصاديسة» للكاتب بيرسي جريف و Percy Greaves بمجلة كريسستيان ايكونوميكس Christian Economics، 27 ينايسر 1953، ومنقسول عسن كتاب «الطرق نحو الهيمنة: الحركات اليمينية والسلطة السياسسية في الولايات المتحدة» Domination: Right-Wing Movements and Political Power in the United States للمؤلف دنيال بيل Daniel Bell (نيويورك: دار نشر 1995)، ص. 99.
- (40) انظر الجزء الذي كتبه بيتر فيريك Peter Viereck بعنوان «التمرد ضد النخبة» والجزء الذي كتبه دنيال بيل Daniel Bell بعنوان «المجرد من ممتلكاته» في كتاب اليمين الراديكالي Radical Right للمؤلف دنيال بيل Daniel Bell (غاردن سيتي، ولاية نيويورك: دار نشر Anchor Books, 1964).
- (41) انظر كتاب «المواطن الأمريكي في زماننا: منذ الحرب العالمية الثانية وحتى نيكسون، ماذا محدث ولماذا American in Our Time: From World War II to Nixon, What حدث ولماذات Happened and Why للمؤلف غودفري هودجسون Godfrey Hodgson (نيويورك: دار (Random، 1978)، ص. 43.
  - (42) انظر الجزء الذي كتبه دنيال بيل Daniel Beil بعنوان «المجرد من ممتلكاته»، ص. 5.
- (43) انظر المقال بعنوان «ندوات محاكاة التقاليد الأمريكية والتحدي الشيوعي» للكاتب اف. ي. شيك Western Political بمجلة ويسترد بوليتيكل التي تصدر ربع سنويا Schick بمجلة ويسترد بوليتيكل التي تصدر ربع سنويا Quarterly، 15 ويونيو 1962). يشير شيك Schick إلى أن أحد هذه اللقاءات قد عُقد في استاد هوليوود بولاية لوس انجلوس وحضره اثنا عشر ألفا من الأفراد وأُذيع في التلفزيون لكي يشاهده ما يزيد على أربعة ملايين متفرج.
- (44) كلمة السيناتور فولبرايت Senator Fullbright، بالسبجل الرسمي لجلسات ومناقشات الكونغرس Congressional Record، 2 أغسطس 1961، ص. 14 و433.
- (45) انظر المقال بعنوان «المسؤولون اليمينيون يثيرون قلق البنتاجون» للكاتب كابيل فيليبس (45) انظر المقال بجريدة نيويورك تايمز 1862، ص. 1. Cabell Phillips
- (46) انظر الجزء الذي كتبه دنيال بيل Daniel Bell بعنوان «المجرد من ممتلكاته»، ص. 7. وللاطلاع على مزيد من هذه الندوات وأوجه الجدل المحيطة بهم، انظر كتاب «وقت الاختيار: صعود المحافظة الأمريكية الحديثة» A Time for Choosing: The Rise of Modern American المحافظة الأمريكية الحديثة Conservatism للمؤلف جوناثن سكونوالد Jonathan Schoenwald (نيويورك: دار نشر جامعة أكسفورد، 2001)، الفصل الرابع.
- (47) منقول عن مقال بعنوان «قساوسـة الكنيسة المشـيخية يصطدمون بالطائفة الدينية المضادة للشـيوعية» للكاتـب جورج دوغـان George Dugan بجريدة نيويـورك تاءز Times، 30 مائة سـتة العامة رقم مائة سـتة وخمسن للكنيسة المشيخية.

- (48) منقول عن مقال بعنوان «قساوسة الكنيسة المشيخية يصطدمون بالطائفة الدينية المضادة للشيوعية» للكاتب جورج دوغان Dugan.
- (49) حــوار تلفزيوني أجراه مايــك والاس Mike Wallace مع رينولد نيبهور Ago) عــوار تلفزيوني أجراه مايــك والاس 1958.
- Moral Man and «الإنسان الأخلاقي والمجتمع الفاسق: دراسة في الآداب والسياسة» (50) انظر كتاب «الإنسان الأخلاقي والمجتمع الفاسق: دراسة في الآداب والسياسة» Reinhold للمؤلف رينولسد نيبهور Immoral Society: A Study in Ethics and Politics ... (Westminister John Knox، 1960)، ص. 18.
- (51) يصف ريتشارد هوفستادر Richard Hofstadter هذه القوى ليس على إنها محافظة من جانب تحرزي ولكن على إنها محافظة زائفة، وهو رفض للإجماع «الليبرالي» داخل أمريكا. انظر الجزء الذي كتبه هوفستادر Hofstadter بعنوان «التمرد المحافظ الزائف» (1955) و«إعادة المرور على المحافظة الزائفة: ملحق» (1962) في كتاب اليمين الراديكالي The Radical Right المؤلف دنيال بيل Daniel Bell، الفصلين الثالث والرابع.
- (52) خطاب تلولي الحكم لجون إف. كينلدي John F. Kennedy، يناير 1960، ومنقول من الجزء الذي كتبه روبرت بيلا Robert Bellah بعنوان «الدين المدني في أمريكا»، ص. 172.
- (53) انظر الجزء الذي كتبه روبرت بيلا Robert Bellah بعنوان «الدين المدني في أمريكا»، ص. 169.
- (54) أحد أكثر التشريعات الاجتماعية البارزة التي أقرت في أثناء هذه الفترة الزمنية هو الذي أقام مشروع Medicare، وهو خطة تأمين صحى تمنح تغطية عالمية لمصلحة كبار السن.
- قدم الكتب السماوية المقدسة وواضحة كوضوح الدستور الأمريكي ..... وإذا لم يستطع مواطن قدم الكتب السماوية المقدسة وواضحة كوضوح الدستور الأمريكي ..... وإذا لم يستطع مواطن أمريكي الاستمتاع بحياته كاملة وحرة كما نود جميعا وذلك بسبب لون بشرته السبوداء فمن منا سبيكون سبعيدا بتغيير لون بشرته والوقوف في مكانه؟ من منا سبيكون سبعيدا بنصائح الصبر والتأجيل؟». جون إف. كيندي John F. Kennedy، منقول من كتاب «سياسة الاختلافات الثقافية: التغير الاجتماعي وإستراتيجيات حشد المصوتين في الفترة التي أعقبت من الاتفاق الجديد» The Policies of Cultural Differences: Social Change and Voter الاتفاق الجديد ليجي وكينيث واد وبريان كروجر وبول مولر مولر 2001 Mobilization Strategies in the Post-New Deal Period David Leege, Kenneth Wald, Brian Krueger and Paul (برينستون: دار نشر جامعة برينستون، 2002)، ص. 111.
- (56) ليندن جونسون Lyndon Johnson، منقول من الجزء الذي كتبه روبرت بيلا Robert Bellah بعنوان «الدين المدنى في أمريكا»، ص. 181.
- يناقش فيليبس Phillips التوجه المتحول لليبرالية من الشعبوية الاقتصادية للاتفاق الجديد التي منحت دعما للمزارعين والاتحادات والأمن الاجتماعي والتعليم إلى ليبرالية المجتمع الكبير التي أصبحت أكثر مركزية في «الهندسة الاجتماعية» والتي أفقدت الديموقراطيين فيما بعد «دعم الفقراء من ذوي البشرة البيضاء»، وخاصة في الجنوب. انظر كتاب «الأغلبية الجمهورية الصاعدة» (Phillips للمؤلف فيليس Phillips ص. 206.
- The Emerging Republican Majority «الأغلبية الجمهورية الصاعدة» (58) انظر كتاب «الأغلبية الجمهورية الصاعدة» (58) للمؤلف فيليبس Philips، ص. 31. انظر أيضا تعليق تشارلز كولسن Philips، بخصوص المساعي التي قام بها نيكسون للوصول إلى البروتستانت والكاثوليك كجزء أساس with God من «إستراتيجية الجنوب» في كتاب «الله يؤيدنا: صعود اليمين الديني في أمريكا» on Our Side: The Rise of the Religious Right in America للمؤلف وليم مارتسن (Broadway Books، 1997)، ص. 98-97.

- The Emerging Republican Majority «الأغلبية الجمهورية الصاعدة» (59) انظر كتباب «الأغلبية الجمهورية الصاعدة» (59) للمؤلف فبلبس Phillips، ص. 206.
- (60) تضمنت الولايات التي فاز فيها والاس Wallace ساوث كارولينا وجورجيا وألاباما ميسيسيبي ولويزيانا. وللاطلاع على تحليل بخصوص انتخابات العام 1968، انظر المقال بعنوان «السياسة والشعب: أناط التصويت» للكاتب ألان أوتين Alan Otten بجريدة وال ستريت جورنال Wall Street Journal، 20
- (61) انظر المقال بعنوان «في الجنوب، الأحداث تضيق الخناق على نيكسون» للكاتب ارلين لارج Arlen Large بجريدة وال ستريت جورنال Wall Street Journal، 18 سبتمبر 1969.
- (62) انظر المقال بعنوان «وجهة النظر الجمهورية» بجريدة نيويورك تايمز ،1968 و11 أغسطس، 1968 ص. 10.
- (63) سبيرو اجنو Spiro Agnew، منقول في مقال بعنوان «اجنو: HHH «الفتى المدلل» بجريدة الواشنطن بوست Washington Post للكاتب ريتشار ليونز Richard Lyons، 11 سبتمبر 1968. وللحصول على ملخص عن الحملة الانتخابية للحزب الجمهوري وسياسته في فيتنام، انظر مقال «عودة إلى التقليد» بجريدة نيويورك تايز New York Times، 6 أغسطس، 1968، ص. 36.
- (64) الكلمة الافتتاحية للمؤتمر التي ألقاها سيناتور إيفيرت ديركسن Senator Everett Dirksen الكلمة الافتتاحية للمؤتمر التي ألقاها سيناتور إيفيرت ديركسن عن هذا الموضوع. انظر المقال بعنوان «قضايا الحملة الانتخابية تميل نحو اتجاه جديد» للكاتب ماكس فرانكل Max Frankel بجريدة نيويورك تايز Times، 1
- (65) انظر كتاب «سياســة الاختلافات الثقافية» The Policies of Cultural Differences للمؤلف ليجي Leege، ص. 17.
- (66) وردت الكلمة عن أحد مسؤولي الجمعية القومية لتطور الأفراد الملونين (NAACP)، ومنقولة في مقال بعنوان «زعماء المواطنين السود يرون تحيزا في دعوة نيكسون لفرض القانون والنظام» للكاتب توماس جونسون Thomas Johnson بجريدة نيويورك تامن 1968، ص. 27.
- (67) ادوارد بــروك Edward Brooke، منقول في مقال بعنوان «Edward Brooke ادوارد بــروك Lyons . للكاتب ليونز
- (68) اندفع نيكسون نحو الشهرة نظرا إلى كونه عضوا في اللجنة التابعة لمجلس النواب الأمريكي بشان الشؤون غير الأمريكية (HUAC)، وبخاصة اشتراكه في قضية ألغير هيس Alger بشان الشؤون غير الأمريكية (Hiss المرتبة العالية هو الذي أكسبه منصب نائب الرئيس مع أيزنهاور.
- (69) استُخدمت عبارة «الأغلبية الصامتة» أولا بواسطة ريتشارد نيكسون في أحد الخطب التلفزيونية بشأن حرب فيتنام، بشأن حرب فيتنام، انظر الخطاب الذي ألقاه ريتشارد نيكسون إلى الأمة بشأن حرب فيتنام، وفمبر 1969.
- (70) انظـر كتاب «علم اللاهــوت الخاص بنيكســون» The Nixon Theology للمؤلف تشــارلز هندريسون Charles Henderson (نيويورك: دار نشر 1972 ،Harper and Row)، ص106
  - (71) ريتشارد نيكسون Richard Nixon، خطاب تولي الحكم، 20 يناير 1969.

- (72) وفقا لما أشار إليه أحد البارعين في إستراتيجية حملة نيكسون الانتخابية، «علينا أن نكون واضحين فيما يتعلق بهذه النقطة: ينبغي أن تكون الاستجابة للصورة وليست للشخص، فإن السياسة تميل لكي تعتمد على العاطفة أكثر من اعتمادها على المنطق، وهذا ينطبق تماما على السياسة الرئاسية حيث يختلف أسلوب تحديد الشعب للرئيس عن اختيار أي شخصية عامة أخرى، ويُقاس الرؤساء بناء على صورة ذهنية تكون عبارة عن خليط ما بين الرجل القيادي، والإله، والأب، والبطل، والبابا، والملك في وجود شعور بسيط بغضب الانتقام أحيانا». منقول عن كتاب «بيع الرئيس» The Selling of the President 1968 للمؤلف جو ماكغينيس عن كتاب «بيع الرئيس» McGinniss (نيويورك: دار نشر 1969، 194-193). ص. 193-194. والمرجع للمقال بعنوان «الاستخدام السياسي للرموز الدينية: دراسة حالة لحملة الانتخابات الرئاسية للعام 1972» Review of Politics شمراجعة السياسة» Review of Politics عبجلة «مراجعة السياسة» 37. رقم 1 (يناير 1975): ص62.
- (74) انظـر كتـاب «علم اللاهــوت الخاص بنيكســون» Nixon Theology للمؤلف هندريســون للخاص بنيكســون. Henderson
- (75) بيلي غراهام Billy Graham، منقول عن مقال بعنوان «أقرب الأمور لكاهن البيت الأبيض» للكاتب ادوارد فيسك Edward Fiske بمجلة نيويورك تايسز New York Times، 8 يونيو، 1969.
  - (76) انظر مقالا بعنوان «أقرب الأمور» للكاتب فيسك.
- (77) انظر الكلمة التي ألقاها ريتشارد نيكسون في أثناء الحملة العنيفة التي شنها د. بيلي غراهام شرق ولايسة تنيسي، 28 مايو 1970. انظر أيضا مقالا بعنوان «عندما يصطدم العالم: السياسسة والدين ووسائل الإعلام في الحملة العنيفة التي شنها د. بيلي غراهام شرق ولاية تنيسي» للكاتب راندال كينغ Randall King بجريدة الكنيسة والدولة 39 Churnal of Church and State بجريدة الكنيسة والدولة 29 (ربيع 1997).
- (78) انظر كتاب «الدين والأغلبية الجديدة» Religion and the New Majority للمؤلفين ستريكر وستروير Streiker and Strober، ص71.
- (79) انظر كتاب «سياسة الاختلافات الثقافية» Policies of Cultural Differences للمؤلفين ليجي Leege
- (80) انظر كتاب «الدين الحدني والرئاســة» Civil Religion and the Presidency للمؤلفين بيرارد وليندر Pierard and Linder، ص 219.
- (81) انظر كتاب «سياسة الاختلافات الثقافية» Policies of Cultural Differences للمؤلفين ليجي Leege وآخرين، ص116.
  - (82) انظر مقالا بعنوان «الاستخدام السياسي للرموز الدينية» للكاتب Donahue، ص51.
- (83) جورج ماكغفرن George McGovern، منقول عن مقال بعنوان «الاستخدام السياسي للرموز الدينية» للكاتب Donahue، ص51.

- (84) انظر كتاب «سياسة الاختلافات الثقافية» Policies of Cultural Differences للمؤلف ليجي Leege
- (85) انظر كتاب «لماذا يكره الأمريكيون السياسة؟» Why Americans Hate Politics للمؤلف أي. جي. ديـون E. J. Dionne (نيويورك: دار نـشر 1991)، ص202. وقد أشار ديون إلى: «أنه ما كان غريبا بحق في أحداث الماضي هو أن نيكسون كان يستقطب السياسـة الأمريكية، وفي الوقت نفسـه كان يزيل الاستقطاب عن جميع القضايا السياسـية الأخرى». وبالتالي، كان ذلك يعني أن السياسـة الأمريكية سوف تعرّف على أساس سلسلة من «الخيارات الخاطئة» التي تحيط بالسياسة الثقافية والعنصرية، ص202 و203.
- (86) انظر مقالا بعنوان «كيف سيفوز نيكسون: أحد الجمهوريون يصعد منصة إلقاء الخطابات» New York Times، 6 للكاتب كيفن فيليبس Kevin Phillips، بجريدة «نيويورك تاييز» أغسطس، 1972.
- (87) انظر مقالا بعنوان «فورد، عند مناشدة البروتستانتين، يؤكد على إمانه الديني» للكاتب كينيث بريغز New York Times، 10 أكتوبر، 1976، ص42.
- (88) الرئيس جيرالد فورد Gerald Ford، منقول عن مقال بعنوان «فورد، عند مناشدة البروتستانتيين، يؤكد على إيانه الديني» للكاتب كينيث بريجز Kenneth Briggs، ص42.
- (89) انظر كتاب «لماذا يكره الأمريكيون السياسسة؟» Why Americans Hate Politics للمؤلف إي. جي. ديون E. J. Dionne، ص205.
- (90) استحدث المؤلف كيفن فيليبس Kevin Phillips هذا المصطلح في كتابه «الثيوقراطية الأمريكية: الخطر الوشيك وسياسة الدين الراديكالي والنفط والأموال المقترضة في القرن الحادي والعشرين» American Theocracy: The Peril and Politics of Radical Religion, Oil and .179 في Borrowed Money in the 21st Century
- (91) جيمي كارتر Jimmy Carter، كلمته في أثناء مراسم إفطار الصلوات الوطني، 18 يناير 1979.
  - (92) جيمي كارتر Jimmy Carter، خطاب بعنوان «كارثة الثقة» ألقاه في 15 يوليو 1979.
    - (93) جيمي كارتر Jimmy Carter، خطاب بعنوان «كارثة الثقة».

# الفصل السابع: القومية الدينية في عصر ريغان - بوش

- (1) انظر كتاب «سياســة الاختلافات الثقافية» Leege المؤلف على الجهد لإقامة نظام علماني أكثر وضوحا ليجــي Leege وآخرين، ص 122. ويطلق المؤلفون على الجهد لإقامة نظام علماني أكثر وضوحا «نزع الصفة الرسمية الثالثة» التي «حلت محل الخلق البروتستانتي باعتباره نموذجا استبداديا للســلوك الشخصي». انظر أيضا كتاب «الدين والاســتقلالية الشـخصية: نزع الصفة الرسمية الثالثة في أمريكا» Religion and Personal Autonomy: The Third Disestablishment المؤلف فيليـب هامونـد Phillip Hammond (نيويــورك: دار نشر جامعة كولوميا، 1992).
- (2) انظر كتاب «سياســة الاختلافات الثقافية» Policies of Cultural Differences للمؤلف ليجي (2) للمؤلف ليجي Leege
- (3) القـس جيمـز كنيدي Rev. James kennedy، منقول بمقال بعنوان «البروتسـتانت يناقشـون دورهـم في محاربـة العلمانية» للكاتب كينيث بريجـز Kenneth Briggs بجريدة «نيويورك تايحز» 27 .New York Times يناير، 1981، ص A12.

- (4) جـورج غيلـدر George Gilder، منقول بمقـال بعنوان «بيان رأسـمالي صريح من اليمين العديد» للكاتب لويس بيـمان Lewis Beman بمجلة «بزينس ويك» 1980.
- (5) أصبحت هذه «الفجوة في الدين» معلنه في أثناء حقبتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن المنافي، فهسي تفرق ما بين أولئك ممن يذهبون إلى الكنيسة بصفة دائمة وأولئك الذين لا لعنون. انظر مقالا بعنوان «فجوة الدين» للمؤلفين لورا أوسلين وجون جرين Political Science and Politics بوليو 2006.
- (6) خطاب ألقاه رونالد ريغان Ronald Reagan أمام المائدة الدينية المستديرة بمدينة دالاس، ولاية تكساس، 22 أغسطس، 1980.
- (7) رونالــد ريغــان Ronald Reagan، منقول من كتاب «الله بجانبنا» With God on Our Side ، منقول من كتاب «الله بجانبنا»
- (8) جرى التعبير عن أساس هذه الإستراتيجية في «الكتاب الأسود»، وهي وثيقة كتبها ريغان ومنظم الاستفتاءات ريتشارد ورثان Richard Wirthlin. انظر أيضا كتاب «الثورة المحافظة: الحركة التي أعادت تشكيل أمريكا» Lee Edwards (نيويورك: دار Movement that Remade America (نيويورك: دار Press, 1995)، ص219.
- (9) رونالد ريغان يدعم البروتستانت في Ronald Reagan، منقول من مقال بعنوان «ريغان يدعم البروتستانت في الأنشطة السياسية» للكاتب هول رينز Howell Raines، بجريدة «نيويورك تاءز» York Times، 23 أغسطس، 1980، ص8. انظر أيضا مقالا بعنوان «سنوات ريغان السياسية تساوي صعود اليمين» للكاتبين روبرت ماروس وغريغ وارنر The Christian Century، 2004، ص11.
  - (10) انظر كتاب «الله بجانبنا» With God on Our Side: للمؤلف مارتن Martin، ص217.
- (11) للحصول على معلومات عن هذا اللقاء، انظر كتاب «فالويل: سيرة ذاتية» Autobiography للمؤلف جيري فالويل Jerry Falwell (لينشبيرغ، ولاية فرجينيا: دار نشر The Conservative (المحافظة Liberty House، 1997)، الفصل 14. انظر أيضا كتاب «الثورة المحافظة» Revolution للمؤلف إدواردز Edwards، ص196
- (12) انظر الجزء الذي كتبه جيمس غوث James Guth بعنوان «سياسة اليمين المسيحي» في كتاب «الدين وحروب الثقافة: رسائل من الأمام» Religion and the Culture Wars: Dispatches «الدين وحروب الثقافة: رسائل من الأمام» From the Front للمؤلفين جون غرين وجيمس غوث وكوروين سميدت وليمان كيلستادت From the Front (نيويورك: دار نشر John Green, James Guth, Corwin Smidt and Lyman Kellstedt)، ص13.
- Sleepwalking «السير عبر التاريخ أثناء النوم: أمريكا خلال سنوات ريغان» Sleepwalking (13) انظر كتاب «السير عبر التاريخ أثناء النوم: through History: America in the Reagan Years للمؤلف هاينز جونسون Johnson)، ص. 196.
- (14) رونالد ريغان Ronald Reagan، كلمة ألقاها في أثناء المؤتمر السنوي للجمعية القومية للبروتستانت في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، 8 مارس 1983. ولمزيد من المعلومات عن الكلمة، انظر مقالا بعنوان «ريغان يشجب أيديولوجية السوفييت باعتبارها محور الشر» للكاتب فرانسيس كلينس Frances Clines بجريدة «نيويورك تايمز» ،1983، ص A1

- (15) رونالـــد ريغـــان Ronald Reagan، كلمــة ألقاهـا في أثناء المؤتمر السـنوي للجمعية القومية للبروتستانت.
- (16) روناليد ريغان Ronald Reagan، كلمة ألقاها في أثناء المؤتمر السنوي للجمعية القومية للبروتستانت.
- (17) انظر مقالا بعنوان «البروتستانت المنقسمون يتجنبون اتخاذ موقف بشان تجميد الأسلحة الاسلام New York Times، بجريدة نيويورك تاعز، Charles Jones النووية» للكاتب تشارلز جونز A7...
- (18) جاء هذا الحديث في أثناء الإدلاء بالشهادة أمام لجنة الشئون الخارجية التابعة لمجلس النواب، منقــول في مقال بعنــوان «أي نوع من الدول نعتبر نحن؟» للكاتــب أنتوني لويس Anthony منقــول في مقال بعريدة «نيويورك تاعز» New York Times، 17 مايو، 1981، ص E23.
- (19) انظر الجزء الذي كتبه تشارلز جونز Charles Jones بعنوان «إعادة ترشح رونالد ريغان: The American «1984» السياسي المحنك في العمل» في كتاب «الانتخابات الأمريكية للعام 1984» Elections of للمؤلف أوستن راني Austin Ranney (دورمهم، ولاية نورث كارولينا: دار نشر جامعة ديوك، 1985).
- (20) تخطى تعديل المساواة في الحقوق الكونغرس فعليا في العام 1972 لكنه فشل في المرور داخل عدد كاف من مجالس الولايات، وأعيد تقديمه في العام 1982، وذلك بعد مرور فترة زمنية تقدر بعشر سنوات لانقضاء المرور.
- Televangelism: «الدعوة عبر التلفزيون: السلطة والسياسـة على حـدود الله» Televangelism: (21) انظر كتاب «الدعوة عبر التلفزيون: السلطة Power and Politics on God's Frontier للمؤلفين جيفري هـادن وأنسـون شـوب Jeffrey Hadden and Anson Shupe للمؤلف جونسون Johnson، ص197.
- (22) رونالد ريغان، كلمة ألقاها في أثناء المؤتمر السنوي للمذيعين الدينيين القوميين، 30 يناير 1984. وتأكيدا لدعمه إجراء تعديل دستوري بشأن إقامة الصلوات في المدارس، أشار ريغان إلى أنه «إذا تمكنا من عودة الدين والانضباط داخل المدارس، فربها سنتمكن من إخراج العنف والمخدرات منها».
- (23) رونالــد ريغان، كلمة ألقاها في أثناء غداء رســمي للحزب الجمهــوري وحملة لجمع التبرعات عدينة لاس فيغاس، ولاية نيفادا، 7 فبراير 1984. انظر أيضا مقالا بعنوان «يبدو كأن هناك من تنصت على الإله باعتباره رئيســا لإعادة الانتخابات» للكاتب لو كانون Lou Canon بجريدة «واشنطن بوست» Washington Post: 13 فبراير 1984، ص A3.
- (24) رونالد ريغان، كلمة ألقاها أثناء حفل إفطار الصلوات المسكوني، بمدينة دالاس، ولاية تكساس، 13
- (25) رونالــد ريغــان، كلمــة ألقاها في أثناء مهرجان روح أمريــكا بمدينة ديماتور، ولاية الاباما، 4 بوليو 1984.
- (26) أدين بالفضل لكريغ موسين Craig Mousin، مدير مركز دراسات الكنيسة بكلية الحقوق جامعة دي بول، على أفكاره فيما يختص بهذا الموضوع.

- (28) جيري فالويل Jerry Falwell، في كلمته أمام المؤتمر القومي للحق في الحياة، منقول عن روبرت انديرمان Robert Inderman، وكالة أنباء يونايتد برس انترناشونال، 8 يونيو 1984.
- (29) كارولين سودث Carolyn Sudeth، المدير المساعد للاتصال العام بالبيت الأبيض، منقول من مقال بعنوان «المذيعون البروتستانت يحددون دورهم في السياسة» للكاتب مارجوري هير .B8 . بجريدة الواشنطن بوست Washington Post ، بجريدة الواشنطن بوست
- (30) انظر مقالا بعنوان «يبدو كأن أحدهم تنصت على الإله» للكاتب لو كانون Lou Cannon، ص . A3

  A3. انظر أيضا مقالا بعنوان «الدين وأسلوب الخطابة الأخلاقي للسياسة الرئاسية» للكاتب ستيفن تيبتون Steven Tipton بمجلة «كريستيان سينشري» 184، ص 1010 1010.
- (31) السيناتور جون دانفورث Senator John Danforth، منقول من مقال بعنوان «الهجوم على عام الانتخابات» للكاتب تي. ار. ريد T. R. Reid، بجريدة «واشنطن بوست» Post، 7
- (32) والـــتر مونـــدال Walter Mondale، منقــول مــن مقــال بعنــوان «موندال يحــذر من خلط السياســـة بالدين» للكاتب ميلتون كولمان Milton Coleman، بجريدة «واشــنطن بوســت» . A4.
- (33) منقول من مقال بعنوان «رجال الدين يلتحم مع رجل السياسة في أثناء حملة ريجان الانتخابية» للكاتبة جوان وليمز Juan Williams، بجريدة «واشنطن بوست» Post، 6
  - (34) انظر مقالا بعنوان «الهجوم على عام الانتخابات» للكاتب تي. آر. ريد T. R. Reid.
- (35) لكي يتضع الأمر، إن ما كان يحدث هو إعادة تغيير مسار وسط النخب في الوقت الذي انخفض فيه التعريف بالأحزاب على مستوى عامة الشعب. انظر مقالا بعنوان «إعادة تغيير المسار على السطح وعدم الانتماء إلى الأحزاب في القاع» للكاتب جيمس ولسون The American Elections of 1984 «1984 للمؤلف كتاب «الانتخابات الأمريكية للعام 1984» 1984 Ranney.
- (36) انظر كتاب «سياسة الاختلافات الثقافية» The Policies of Cultural Differences للمؤلف (36) انظر كتاب «سياسة الاختلافات الثقافية» Leege وآخرين، ص118.
- The Policies of Cultural «سياسة الاختلافات الثقافية» عنوب منقول من كتاب «سياسة الاختلافات الثقافية» Differences للمؤلف ليجي Leege وآخرين، ص301.
  - (38) انظر كتاب «تحت الإله» Under God للمؤلف ويلز Wills، الفصل الخامس.
- (39) جـورج بوش، منقول من كتاب «قســم الولاء: آخـر حملة انتخابية في أثنــاء الحرب الباردة» Pledging Allegiance: The Last Campaign of the Cold War للمؤلف سيدني بلومنثال (Harper Perennial, 1991)، ص264.
- (40) دان كويــل Dan Quayle، في أثنــاء كلمة ألقاها أمام نــادي الكومنولث بكاليفورنيا، 19 مايو 1992.
- (41) دان كويـل Dan Quayle، «كلمة ألقاها مؤتمر المعمدانيين الجنوبين»، مدينة انديانبوليس، ولاية انديانا، 9 يونيو 1992.
- (42) للمزيد من المعلومات عن الجدل الخاص بطبيعة «حرب الثقافة»، انظر كتاب «حروب الثقافة في السياســة الأمريكية: مراجعة نقدية لأسـطورة الشـعبية» Culture Wars in American

- Rhys Williams للمؤلف رايس وليمز Politics: Critical Review of a Popular Myth للمؤلف رايس وليمز Religion and Culture Wars وانظر أيضا كتاب «حروب الثقافة» Green للمؤلف هنتر Hunter للمؤلف هنتر Culture Wars.
- (43) جورج بوش، منقول عن كلمة ألقاها أمام مؤتمر المجلس الأعلى لفرسان كولومبس في مدينة نيويسورك، 5 أغسسطس 1992. وللحصول على مزيد من المعلومات عن هذه الكلمة، انظر مقالا بعنوان «بوش يتهكم من أخلاقيات خصومه، مشيرا إلى انعدام القيم» للكاتب أندرو روزنثال Andrew Rosenthal، بجريدة نيويورك تاعزة New York Times أغسسطس، 1992، ص A20.
  - (44) جورج بوش، منقول عن كلمة ألقاها أمام مؤتمر المجلس الأعلى لفرسان كولومبس.
- (45) جيري فالويل Jerry Falwell، منقول من مقال بعنوان «إله جمهوري؟» بمجلة «كريستيانتي توداي» Christianity Today، 5 أكتوبر 1992.
- (46) باتريك بوكانان Patrick Buckanan، كلمة المؤتمر القومي للحزب الجمهوري في العام 1992، عدينة هيوست، ولاية تكساس، 17 أغسطس 1992.
- (47) بيـل كلينتـون، منقول من مقال بعنوان «كلينتون يقول إن الخصوم يغرسـون التعصب: يؤكد أن الحزب الجمهوري القديم يحاول خلق انقسـام ديني» للكاتـب جوين إفيل Gwen Ifill، أن الحزب الجمهوري القديم يحاول خلق انقسـام ديني» للكاتـب جوين إفيل New York Times، 129.
- (48) رسالة أصدرها المجلس القومي للكنائس في أغسطس 1992، منقول من مقال بعنوان «يقول رحال الدين إن استخدام الإله في الحملة الانتخابية يُعد كفرا»، بجريدة «نيويورك تاجز» New أغسطس، 1992، ص31.
- (49) على الرغم من أهمية القضايا الاقتصادية في الانتخابات العام 1992، ذكر كيلستيدت kelistedt أن النتائج تشير إلى عملية مستمرة من إعادة تغيير المسار العنصري الديني في جمهور الناخبين. وعلى الرغم من ذلك، يعتمد هذا الانقسام على درجة من العقيدة الدينية، وليس النوع. بمعنى آخر، بميل أولئك الذين لديهم إيمان قوي نحو التصويت للجمهوريين، وبهيل أولئك الذين هم أقل التزاما أو علمانين بشكل واضح نحو التصويت للديموقراطيين، ويعكس ذلك درجة من الاستقطاب الثقافي داخل المجتمع ويوضح التوترات الحالية داخل الفئات الدينية المختلفة ما بين «العصريين» و «التقليدين». انظر الجرء الذي كتبه ليمان كيلستيدت kelistedt Lyman بعنوان «كتل التصويت الديني في أثناء انتخابات العام 1992» في كتاب «الدين وحروب الثقافة» Religion and Culture
- Kellstedt, Green, انظر الجزء الذي كتبه كل من كيلستيدت وغرين وجوث وشميدت (50) انظر الجزء الذي كتبه كل من كيلستيدت وغرين وجودت أخيرا؟ الدين وإعادة تغيير المسار» في كتاب «الدين وحروب الثقافة» Religion and Culture Wars للمؤلف جرين 295.
- David Frum انظر مقالا بعنوان «الجنس والأكاذيب والفضيلة العامة» للكاتب ديفيد فروم 20 انظر أيضا أيضا المجلسة «ذا ويكلس سستاندرد» The Weekly Standard، 23 فبراير 1998، ص27. انظر أيضا مقال بعنوان «الإرث الذي تركه كلينتون: الأخلاقيات انقلبت رأسا على عقب» للكاتب نومي المحيي Noemie Emery بجلة «ذا ويكلي ستاندرد» The Weekly Standard أغسطس 10.

- (52) الحاخام إريك يوفي Rabbi Eric Yoffie، رئيس اتحاد رابطة اليهود الأمريكين، منقول من مقال بعنوان «تحديد الإخفاقات الأخلاقية، على كلا المستوين الخاص والعام» للكاتب غوساف نيهبر .Bu .New York Times بجريدة «نيويورك تامِز». Gustav Niehbur
- (53) جــورج دبليو بوش، كلمه ألقاها في جامعة بوب جونز بولاية ســاوث كارولينا، 2 فبراير 2000، و 2000، و A6.
- (54) جـورج دبليـو بوش، منقول عن مقـال بعنوان «تقدم أمل رئاسي» للكاتـب توني كارنز Tony جـورج دبليـو بوش، منقول عن مقـال بعنوان «تقدم أمل رئاسي» للكاتـب توني 62، ونقل Carnes، عجلة كريسـتيانتي تـوداي Christianity Today، وأعتقد أن القس روبنسـون ما ذكره بوش، حيث كانت المقولة بأكملها: «لقـد تلقيت النداء، وأعتقد أن الله يريدني أن أترشح للرئاسة».
- (55) جــورج بوش، منقول من مقال بعنوان «الإمان الذي يغير القلب هو الدليل الذي اتبعه بوش» للكاتب لاري وليم Larry William، بجريدة «واشنطن بوست» C1.
- (56) تشاك كولسن Chuck Colson، منقول من مقال «بوش يستخدم الدين كدليل شخصي وسياسي» للكاتب لوري غودستين Lauri Goodstein، بجريدة «نيويورك تايمز» AI، 2000، ص AI.
- (58) السيناتور جو ليبرمان Senator Joe Liberman، منقول من مقال بعنوان «ليبرمان يحث على الصحوة الأخلاقية: مرشح نائب الرئيس يتعهد بتطهير التلوث الثقافي» للكاتب سبنسر هسو .A10 بجريدة «واشنطن بوست» Spencer Hsu، 25 أكتوبر 2000، ص
- (59) السيناتور جـو ليبرمـان Senator Joe Liberman، منقول من مقال بعنـوان «بتر الدين إلى الجذل» للكاتبة كونولي Connolly.
- (60) السيناتور جو ليبرمان Senator Joe Liberman، منقول من مقال بعنوان «ليبرمان يحث على الصحوة الأخلاقية» للكاتب هسو Hsu.
- (61) ورد الطلب في صورة رسالة إلى السيناتور ليبرمان من الرابطة المناهضة للتشهير. منقول من مقال بعنوان «طُلب من ليبرمان الابتعاد عن استحضار العقيدة في الحملة الانتخابية» للكاتب غوستاف نيبهور Gustav Niebuhr، بجريدة «نيويورك تايز» Wew York Times، بجريدة (2000 من 2000). ص 2000.
- (62) للحصول على معلومات بشأن الدلائل الدينية لهذا التحول، انظر مقالا بعنوان «اللحظة الفارقة في حياة بوش» للكاتب توني كارنز Tony Carnes، بمجلة كريستيانتي توداي Today، مولاً على Today، مولاً على Today،
- (63) للمزيد من المعلومات عن «الدعوة إلى خوض الحرب»، انظر مقالات بعنوان «أمة محتشدة» للكاتب جي. بوتـم Javid Tell و«حرب الكاتب جي. بوتـم J. Bottum و«خرب للكاتب ديفيد تيـل Robert Kagan and William وللانتصار فيها» للكاتبين روبرت كاغان ووليـم كريسـتول Kristol وكلى ستاندرد» The Weekly Standard، بحجلة «ذا ويكلى ستاندرد» Kristol
- (64) جورج دبليو بوش، منقول عن كلمة ألقاها الرئيس في يوم الصلاة والتذكر بالكاتدرائية القومية، واشتطن دي. سي، 14 سبتمبر 2001.

- (65) جورج دبليو بوش، منقول عن كلمة له بعنوان «ســوف ننتصر في العرب على الإرهاب» وأُعيد نشرها بجريدة «نيويورك تايمز» New York Times، 9 نوفمبر، 2001، ص B6.
- (66) استخدم الرئيس بوش هذا المصطلح لأول مرة في العام 2005، على الرغم من كونه عبارة متكررة وسط المعلقين من المحافظين الجدد. انظر الخطاب الذي ألقاه الرئيس بوش أمام مؤتمر التبرع الوطني لمصلحة الديوقراطية، 6 أكتوبر 2005. انظر أيضا كتاب الحرب العالمية World war IV
  - (67) جورج دبليو بوش، منقول عن كلمة ألقاها الرئيس يوم الصلاة والتذكر.
- (68) انظــر كتــاب «الثيوقراطيــة الأمريكيــة» American Theocracy للمؤلـف فيليبـس Phillips، ص207.
- (69) انظـر التعليق الذي كتبه بودهوريتز Podhoretz بعنوان «الإشـادة بعقيدة بوش»، سـبتمبر 2000، ص21.
- (70) على سبيل المثال، انظر الجزء المعنون «فتوى أفتى بها بن لادن العام 1998» في كتاب «قارئ تنظيم القاعدة» The Al-Qaeda Reader للمؤلف راموند إبراهيم Broadway، 2007 (نيويورك: دار نشر 2007).
- (71) رأى الكثيرون في «الحديث مع الإله» رمزا يوحي بأن «النسبية تبدو كأنها مهجورة، وأن الأسلوب ما بعد الحديث قد تالاثي، وأن الإله قد عاد». انظر مقالا بعنوان «اللحظة الفارقة في حياة بوش» للكاتب توني كارنز Tony Carnes، بمجلة كريستيانتي توداي (Christianity Today).
- (72) انظر الورقة البحثية بعنوان «استجابة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر 7 أكتوبر و29 يناير: استجابة حقيقية من أحد أنصار السلام العالمي» للباحث جي. ديني ويفر J. Denny Weaver طُرحت هذه الورقة خلال ندوة بشأن الدين والسياسة في جامعة كالفن، بمدينة جراند رابيدز، ولاية ميتشجن، مايو 2002، ص1.
- (73) انظر بيانا جاء عن الأساقفة الميثوديين بعنوان «الميثوديون ينتقدون جهود الحرب» بجريدة «نيويورك تايمز» 10 New York Times، الوفمبر، 2001، ص 86.
- (74) جيمس تشيلدريس James Childress من جامعة فرجينيا، منقول من مقال بعنوان «الدعوة إلى شن الحرب من على منبر الكنيسة: يخشى البعض من خلط الوطنية والدين في تعهد بوش بالقضاء على السر من العالم» للكاتب بيل بـرودواي Bill Broadway، بجريدة «واشنطن بوست» Washington Post، صبتمبر 2001، ص 89.
- (75) انظر مقالا بعنوان «الإله مؤيد للحرب» لجيري فالويل Jerry Falwell منشورا على الرابط الالكتروني www.worldnetdaily.com، 31 يناير 2004.
- (76) انظر مقالا بعنوان «الجنود المسيحيون المشاكسون» للكاتب تشارلز مارش Charles Marsh، انظر مقالا بعنوان «الجنود المسيحيون المشاكسون» للكاتب تشارلز مارش New York Times، ويناير، 2006.
- (77) الجـنرال وليم بويكن General William Boykin، منقول من مقال بعنوان «الجنرال الجـنرال وليم بويكن New York Times، 22 ، الـذي أحدث ضجيجـا» بجريدة «نيويـورك تاعــز» 2003، ص A22. انظر أيضا تقريرا إخباريا بعنوان «قدر من الحساء الطائفي الساخن» وعداد تــوم تيبن Tom Teepen، بقناة «كوكس الإخباريــة» Cox News Service.

- (78) انظر كتاب «قوى الحرب والسلام: الدستور والشؤون الخارجية عقب أحداث الحادي عشر من The Powers of War and Peace: The Constitution and Foreign Affairs سـبتمبر» after 9/11 للمؤلف جون يو John Yoo (شيكاغو: دار نشر جامعة شيكاغو، 2006).
- (79) انظـر مقالا بعنوان «الإله ليس محايدا: الدين والسياسـة الخارجيـة الأمريكية عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر» للكاتبين أندرو بيكافيتش واليزابيث برودرومو Andrew Bacevich الحادي عشر من سبتمبر» and Elizabeth Prodromou بجريدة «أوربيس» 2004، شتاء 2004، ص43.
- (80) للحصول على تعليق بشأن استخدام حملة بوش الانتخابية للتهديد الإرهابي ضمن إستراتيجيتها، انظر مقالا بعنوان «كيف فاز بوش بالفعل في الانتخابات؟» للكاتب مارك دانر New York Review of Books في المناس 13، 13 يناير 2005.
- (81) جـورج بوش George Bush، منقول من مقال بعنـوان «بوش يهاجم كيري ويتهمه بالضعف فيـما يختص بالأمن» للكاتب ريتشـارد ستيفنسـون Richard Stevenson، بجريدة نيويورك تايز 1938 New York Times، ومما يثير الدهشة أن والد بوش صرح بالتعليــق نفســه في أثناء حملته الانتخابية في العام 1998: «الضعــف والازدواجية يؤديان إلى العرب، فإن الضعف يغري المعتدين أما القوة فهي توقفهم. لن أســمح لهذه الدول بأن تكون ضعيفة مرة أخرى». جورج دبليو بوش، خطاب القبول، المؤتمر القومي للحزب الجمهوري، 18 أغسطس 1988.
- (82) للحصول على حوار بشان الرأي المسيعي المحافظ عن الانتخابات، انظر مقالا بعنوان «هل تدخل الإله؟ البروتستانت ينسبون الفوز في إعادة انتخاب جورج دبليو بوش إلى الإله» للكاتبة ديبرا كالدويل Deborah Caldwell، على الرابط الإلكتروني Www.beliefnet.org على الرابط الإلكتروني 2004.
- (83) للحصول على حوار بشأن هؤلاء القساوسة والجدل المثار حول طبيعتهم الطائفية، انظر مقالا بعنوان «سياسـة الصلاوات» للكاتـب كين واكر Ken Walker، مجلة «كريسـتيانتي توداي» (Christianity Today، مُحِله المُناسِكُون واكر عمود).
- (84) شـجعت الورقة الإعلانية التي انتشرت في ولاية أركانسـا على زيادة الأعداد وسـط المسيحيين المحافظين لما ذكرته: «إن لم تدل بصوتك وإذا ابتعدت عن المقار الانتخابية فسـيتم حظر الإنجيل». نُشرت بالسجل الرسمي لجلسات ومناقشات الكونغرس ،Congressional Record 05 سبتمبر 2004، ص 20015.
- (85) للحصول على تحليل بشــأن أهمية قضية زواج المثليين بالنسـبة إلى اليمين المسـيحي والحشد الهاتــل الذي يحيـط بهذه القضيـة في خريف العــام 2004، انظر مقالا بعنــوان «مجاهدي الكنيســة» للكاتب بوب سـميتانا Bob Smietana، بمجلة كريستيانتي توداي Today، 24
- (86) لقراءة وجهتي نظر متعارضتين بخصوص نتائج انتخابات عام 2004، انظر مقالا بعنوان «غروب يوم التنوير» للكاتب غاري ويلز Garry Wills، بجريدة «نيويورك تايمز» للكاتب غاري ويلز A25. وانظر أيضا مقالا بعنوان «إيمان ما بعد الانتخابات في العمل» للكاتب ديفيد نيف David Neff، بمجلة كريستيانتي توداي Christianity Today، ديسمبر 2004، ص5.
- (87) انظـر مقالا بعنوان «الدين الخطير: نظرية لاهوتيــة الامبراطورية لجورج بوش» للكاتب جيم واليس Sojourners Magazine، سبتمبر أكتوبر 2003، ص20.

- (88) انظـر كتاب «العقيـدة الجاذبة: رواية ضمنية عن الإغراء السـياسي» Tempting Faith: An (188) انظـر كتاب «العقيـدة الجاذبة: رواية ضمنية عن الإغراء السياسي Inside Story of Political Seduction (نيويورك: دار نشر (Free, 2007)، ص261.
- (89) رائدي برينسون Randy Brinson، منقول من مقال بعنوان «متى سينفصل عيسى؟» للكاتبة امي سوليفان Amy Sullivan، مجلة «واشنطن منثلي» Washington Monthly أديا، 2006.
- (90) رود دريهـ ر Rod Dreher، أحـد كتاب الأعمدة المحافظين في جريـدة «دالاس مورنينغ نيوز» (90) رود دريهـ Rod Dreher، في حديث مع كريستا تيبيت Krista Tippett في البرنامج الإذاعي البرنامج الإذاعي العقيدة Speaking of Faith على البرنامج الإذاعي الوطني الذي تقدمه وسـائل الإعلام الأمريكية، 9 أكتوبر 2008، ومتاح على الرابط

## http://speakingoffaith.publicradio.org

- أشار دريهر إلى أنه شعر بالإحباط عندما أيقن «سهولة الانجراف مع التيار بالنسبة إلى شخص محافظ دينيا مثلي».
- (91) ريتشارد سنيك Richard Czick، منقول من مقال بعنوان «متى سينفصل عيسى؟» للكاتبة سوليفان Sullivan.
  - (92) جون ماكين John McCain، 28 فبراير 2000، شاطئ فرجينيا بولاية فرجينيا.
- (93) جيمس دوبسـون James Dobson، منقول من مقال بعنوان «دوبسـون يقول إن ترشـح ماكين مسـتحيل» للكاتـب بوب أونـرو 13 Bob Unruh ينايـر 2007، والمقال متاح على الرابط الإلكتروني

# www.wnd.com/news/article.asp?ARTICLE\_didacy.

وجرى الرجوع إليه في 4 يناير 2010.

- (94) ريتشارد لاند Richard Land، منقول من مقال بعنوان «البروتستانت فوجئوا بسرور لاختيار ماكين» للكاتبة اديـل بانكـس Adelle Banks، بوكالة الأنبـاء الدينيـة Religious News أغسطس 2008.
- (95) باراك أوباما، كلمة ألقاها أمام «مؤتمر الدعوة إلى التجديد»، واشنطن دي، سي، 26 يونيو 2006. للمزيد من المعلومات عن هذا الخطاب، انظر مقالا بعنوان «الإيان بالحزب: هل سيتمكن الديموقراطيون من الحصول على التصويت الديني؟» للكاتب بيتر بوير Peter Boyer، بمجلة «ذا نيويوركر» The New Yorker، 8 سبتمبر 2008.
- (96) انظر كتابا بعنوان «القرارات غير المعترض عليها: سلطة الرئيس عند التعامل مع الإرهاب» (96) انظر كتابا بعنوان «القرارات غير المعترض عليها: سلطة الرئيس عند التعامل مع الإرهاب للكاتبين Unchecked and Unbalanced: Presidential Power in a Time of Terror فريدريك شوارتز وعزيز حتى Frederick Schwartz and Aziz Huq (نيويورك: دار نشر New Press, 2008).

#### الخاتة

(1) على سبيل المثال، انظر كتاب «عاد الإله: كيف يتمكن الانبعاث العالمي للدين من تغيير العالم؟» (1) على سبيل المثال، انظر كتاب «عاد الإله: كيف يتمكن الانبعاث الكاتبين God is Back: How the Global Revival of Faith Is Changing the World John Micklethwait and Adrian Wooldridge جـون ميكلثـوات وادريـان ولدريـدج Penguin، 2000).

- (2) المرجع هنا للوصف الذي وصفه عبد الناصر لمساعي ضياء الحق لاستقطاب الأصولية السنية في أثناء حقبة الثمانينيات من القرن الماضي. انظر كتاب «الأسطورة الإسلامية» Islamic في الأسطورة الإسلامية Vali Nasr
- (3) انظر الفقرة التي كتبها بوس Bose بعنوان «القومية الهندوسية وكارثة الدولة الهندية»، ص152.
- (4) على سبيل المثال، انظر كتاب «دين قوي: صعود المذاهب الأصولية حول أرجاء العالم» Strong للكتاب جبريال ألموند Religion: The Rise of Fundamentalisms around the World Gabriel Almond, Scott Appleby and Emmanuel وسكوت أبلباي وإمانويل سيفان Sivan (شيكاغو: دار نشر جامعة شيكاغو، 2003).
- (5) في إشارة مرتبطة بالموضوع، من الأهمية بمكان الاعتراف بأن الهيكل السياسي التسلطي في مصر قد أصبح يرتكز بشكل كبير على خطاب ديني شامل ولا يسهل انقياده لنفس نوع التغيير في الحالتين الأخريين.
  - (6) مراسلات مع عزيز حق Aziz Huq، جامعة شيكاغو.
- (7) أدين بالفضل لباشا أنــور Pasha Anwar من جامعة دلهي، لما أمــدني به من أفكار بخصوص هذا الموضوع.
  - (8) انظر كتاب «الأسطورة الإسلامية» Islamic Leviathan للمؤلف فالي نصر Vali Nasr.
- (9) انظر كتاب «لماذا يكره الأمريكيون السياسة» Why Americans Hate Politics للمؤلف ديون Dionne، مقدمة الكتاب.

# المؤلف في سطور

# سكوت هيبارد

- يعمل أستاذا بقسم العلوم السياسية في جامعة دي بول بولاية إلينوي وأستاذا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
- حصل على البكالوريوس في الأدب والعلوم السياسية والفلسفة في العام 1984 من جامعة كلورادو.
- حصل على درجة الماجســتير في الأدب والدراسات الليبرالية في العام 1988 من جامعة جورج تاون.
- صحل أيضا على درجة الماجستير في النظرية السياسية في العام 1989 من جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.
- نـال درجة الدكتوراه في السياسـة المقارنة في العام 2005 مـن جامعة جون هوبكنز بولاية ميرلاند.
- له بعض المؤلفات مثل كتاب «النشاط الإسلامي والسياسة الخارجية الأمريكية» (1997).

# المترجم في سطور

# الأمير محمد سامح كريم

- مترجم معهد اللغات للقوات المسلحة في جمهورية مصر العربية.
  - 📰 بكالوريوس في العلوم العسكرية.
- شارك في ترجمة عدد من الكتب منها «الخريطة الجديدة للبنتاغون»، «الشيطان الذي لا نعرفه»، «عقول محتلة» وغيرها.

# هذا الكتاب...

غُرفت الولايات المتحدة ومصر والهند بالنهاذج المثالية للحداثة العلمانية في أثناء حقبتي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. وبحلول الثمانينيات والتسعينيات، تحدى الإسلاميون المحافظون الحكومة المصرية، وشهدت الهند صعودا للقومية الهندوسية، وبزغ اليمين المسيحي داخل الولايات المتحدة للهيمنة على الحزب الجمهوري وقطاعات عريضة من الخطاب العام. يناقش مؤلف هذا الكتاب سكوت هيبارد ذلك مستخدما إطار عمل نظريا يتسم بالدقة ويؤكد التفاعل بين الدين والسياسة - مبينا أن الأمور الثلاثة المرتبطة ارتباطا وثيقا قد أدت إلى الوضع الراهن:

أولا، عمل الدين باعتباره جزءا مهما من تكوين الهويات الجماعية كأساس للتضامن الاجتماعي والحشد السياسي، وثانيا بتوفيره الإطار الأخلاقي، حقق الدين ترابط واتصال عناصره التقليدية بالحياة السياسية الحديثة، وثالثا وهو الأكثر أهمية، من خلال التلاعب بالدين لمصلحة تحقيق مكاسب سياسية، قللت النخب السياسية من أهمية الإجماع العلماني المرتبط بالدولة الحديثة الذي ساد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وقد أدت تلك العوامل إلى إشعال عصر جديد من الشعبية الدينية اليمينية داخل البلدان الثلاثة.

غ احادة الرفع بواسطة مكتبة مجمعكر

ask2pdf.blogspot.com